مبالهارملولي

# الشواهدوالأسنسهان المنفقان في النفواهد المنافعة المنافعة

رسالة «ماجستير» أشرف عليها المرحوم الاستاذ كمال ابراهيم

ساعدت جامعة بغداد على نشر هذا الكتاب رقم تسلسل التعضيد (٥٥) للسنة الدراسية ١٩٧٥ـ١٩٧٥

ر الطبعة الاولى

1977 - 17917

مطبعة الزهراء \_ بغداد



ببلالحيار محلول والنابلة

# الشوله دوالأسسهان

رسالة «ماجستير» اشرف عليها المرحوم الاستاذ كمال ابراهيم

ساعدت جامعة بغداد على نشر هذا الكتاب رقم تسلسل التعضيد (٥٥) للسنة الدراسية ١٩٧٥ـ١٩٧٥

الطبعة الاولى

1947 - - 1797

مطبعة الزهراء \_ بغداد



الاهالة المالية المالي

اهدي هذا الكتاب الى من شد الله تعالى بها ازري: زوجتي المخلصة ، المرأة الفاضلة ، السيدة بدرية الحاج عباس السعدي .

المؤلف



# ذكرى وعرفان

تطلع هذه الرسالة على القراء ، فلا يشهد مطلعها استاذنا الفاضل كمال ابراهيم الذى اشرف عليها ، فقد انتقل الى رحمة الله تعالى ، حين تهيئتها للمناقشة في حزيران سنة ١٩٧٣م .

كان المرحوم كمال استاذا لين العريكة ، مثال الخلق النبيسل والسجايا الحميدة ، والتواضع الجم ، وقد فقدنا بموته عالما فاضلا ، رحب الفكر ، واسع المعرفة ، علما من اعلام العربية .

لقد أودى الموت يحياة (الانسان) الذى تبنى ـ بحماس ـ فكرة جالت في خاطري ، واعانني على رسم خطوطها العريضة ، وامدنى بتوجيهه وتسديده ونصحه ، حتى اصبحت هذه الرسالة التى بين يديك ايها القارى والكريم حقيقة واقعة ، وقد فقدت بموته (الشاهد)الذى كان يقوتم كل فصل من فصولها بما فيه من نقص لحقائقه ، واستيعاب لمسائله ، واستيفاء لمصادره ، لأنه كان يعلم حق العلم مقدار ما لقيته من عناء مضن ، وما بذلته من جهد ، حتى اتممتها في ظروف قاهرة ، محاولا التوفيق ـ جهد الامكان ـ بين عملي في وظيفتي ، ودراستي ، وتدبير مهام بيتي ورعاية اطفالي ، واعطاء كل ما يستحقه من اهتمام وتدبير خلال مدة ليست بنالقصيرة ، رحم الله (ابا سنا) واسكنه فسيح جنانه وانا لله وانا اليه راجعون ،

عبدالجبار ءلوان النايلة

# تقسديم

عزيزي القاريء :

هذا الكتاب (رمالة جامعية) قدمت الى كلية الأذاب بجامعة بغداد ، وكان المؤمل ان تناقش في حزيران سنة ١٩٧٣ ، الا أن وفاة الاستاذ كمسال ابراهيم (المشرف على الرسالة) حالت دون ذلك حيث توقشت صباح يوم الاربع المصادف ١٦ من ذى الحجة سنة ١٣٩٣ه الموافق للتاسع من كانون الثاني سنة ١٩٧٤م من قبل لجنة المناقشة برياسة الاستاذ الدكتور ابراهيم السامرائي وعضوية الاسمتاذ المكتور مهدى المحزومي والاستاذ المشارك ابراهيم الوائلي ، ونالت درجعة ماجستير آداب في اللغة العربية/النحو بتقدير دجيد جدا، .

وها انذا اضمه بين يديث ، عزيزى القارىء لتعرف العوامل والاسباب التى أهدت الى صعوبة النحو على الدارسين ، وبعده عن واقع الحياة وعلاج ذلك ، فان نال من لدنك حسن قبول ، ووقع من نفسك موقعا حسنا ، فذلك ما ابتغيه واسمى اليه ، وان اعرضت عنه يكفني فخرا انني ساهمت مساهمة ولو ضيلة في خدمة لفتا الكريمة ، لغة القرآن الكريم ، والله حسبي ونعم الوكيل .

عبالجبارونان

بنماد في : ( بنوز سنة ١٣٩٦ هـ ٢٠ تموز سنة ١٩٧٦هـ ( الم



#### سم الله الرحمن الرحيم ، وبه استعين

#### القسدمة

تؤلف (الشواهد) جانبا مهما من النحو ، حيث انها موضع استنباط القواعد ، اذ كان (الشاهد) حجة النحوي في اثبات صحة القاعدة النحوية وتقريرها ، أو تجويز ما جاء مخالفا القياس ، او الرد على المخالف وتفنيد رأيه واظهار ضعف مذهبه النحوي ، أو عدم جوازه ، • • النح ولهذا : ان دراستها وكيفية استشهاد النحويين بها تبين الاسس التي ارتكز عليها النحويون وما طرأ على النحو من تغير وتطور في مسيرته الطويلة خلل نموه وتكامله ونضجه ، أبعده غير قليل عن طبيعته وعن الغاية التي ارادها له واضعوه الأوك ، حتى تباعد ما بينه ويين واقع الحياة ، وصارت دراسته عبا ثقيلا على ناشئنا ، يدرسونه سنين عدما ، ثملا يفيدون منه في تقويم السنتهم وكيفية استعمال لغة الاجداد الامحاد ، وهذا ما دفعني الى دراسة هذا الموضوع لاهميته في النحو ولانه موضوع بكر لم تسبق دراسته ،

لقد وضع العلماء القدامى كتا ضخمة في (الشواهد النحوية) ، غير انها كانت شروحا لها كنستها الى قائليها او ذكر منشديها من العلماء ، واعرابها وتعيين موضع الشاهد فيها ، كما كانوا يقتصرون فيها على شواهد كتاب نحوى غالبا ، أما موضوع هذا البحث فهو جديد وطريف اذ لم تسبق دراسة الشواهد بمثل هذه الطريقة وهذا المنهج من الشمول والاستيعاب ، فالمنهج الذى اتبعته في دراستها هو : ابراز اهميتها في النحو ، وتبيان نوعيتها ، وكفية استشهاد النحويين بالقرآن الكريم وقراءاته ، وبالحديث الشريف ، وبالشعر والرجز بصورة عامة ، مع التوسع في بحث شواهد واستشهاد ابرز نحاة البصرة والكوفة ، لان الرسالة تقوم على دراسة دكن من أدكان النحو ، ونحويو المدرسة الاولى (البصرية) هم الذين بدأوا في دراسة النحو ، ووضعموا اصوله ، واستخرجوا شواهده ،

وسنتوا قوانين الاستشهاد بها ، ثم ساهم معهم ـ بعد زمن ـ نحويو المدرسة الثانية (الكوفية) ناتبعوا بعض سننهم في الاستشهاد بالشواهد ، وخلفوهم في كثير منها، ثم جاء بعدهم النحويون الآخرون من أهل (بغداد) والاقطار الاخرى ، فلم يأتوا بشيء جديد في هذا الصدد ، الا ما كان من قيامهم بشرح الشواهد ووضع المدونات فيها ، او اضافة شواهد جديدة الى النحو ، أو قيام آخرين بعرض المسائل التى اختلف فيها البصريون والكوفيون وبسط شواهدهم فيها ومناقشة استشهادهم ثم ترجيح هذا الرأي على ذاك ، أو خروج بعضهم على اجماع النحاة المتقدمين ، كتجويزهم الاستشهاد بالمحدثين ، وظهور الخلاف بينهم في القرنين السابع وانامن الهجريين حول الاستشهاد بالحديث وانقسامهم الى ثلاث فئات ، وقد تطرقت الهجريين حول الاستشهاد بالحديث وانقسامهم الى ثلاث فئات ، وقد تطرقت اله مذا وفصلت القول فيه جهد الامكان وفيما له مساس مباشر بالموضوع ، وفيما يلى عرض موجز لمحتويات الرسالة :

تقع الرسالة في : اربعة فصول ، يتقدمها تمهيد وتتلوها خلاصة للبحث وتتاثيجه ، تناولت في التمهيد تمصير المدينتين (البصرة) و (الكوفة) وتطورهما وازدهارهما واختلافهما في الموقع وعناصر السكان واثر ذلك في اختلاف عقليتهما والاتجاء الذي سلكته كل منهما في دراسة النحو واستخدام الشواهد ، ثم ذكرت سبب وضع النحو وانتهيت الى أن البصرة هي اول مدينة وضعت اساس النحو ، ثم تلتها الكوفة بعد قرن تقريبا ، اذ كانت منصرفة الى علوم القرآن ورواية النعر وجمع ذخائر العرب الادبية ، ثم تطرقت الى اعتماد النحاة على الشواهد في اقامة مسائل النحو ، وبيئت تعريفه في اللغة والاصطلاح ، وأهميته في نشيت القاعدة النحوية ونقريرها ، واهتمام النحويين بالشواهد وتوفر بعضهم على حفظ كثير منها ، الفصل الاول : في الشواهد النحوية ، وهو دراسة مفصلة لها ، حيث ذكرت فيه نوعة

الشاهد ، واعتماد النحويين على الشعر في شواهدهم وإسباب ذلك ثم أوضحت تاثير الرواية على الشواهد وظهوره في اختلاف النحاة في روايتها وفي سبتها الى قائلها ، وفي وجود الشواهد المجهولة والمصنوعة ، وذكرت موقف العلماء منها ، نسم ناقشت سبة النحاة الشواهد الى قائليها ، واوردت احصاءا لشواهد نحاة مختلفي المذاهب غير منسوبة الى قائليها وبيّنت ان وجود شواهد مجهولة في النحو يجعل السبيل ممهدة امام النحاة للاستشهاد بالشواهد المصنوعة • وبعد ان انتهيت من ذلك مضيت الى ذكر (استشهاد النحويين بالشواهد) فكان هذا موضوع الفصول: الثاني والثالث والرابع ، تحدثت في الفصل الثاني على منهج البصريين والكوفيين العام في الاستشهاد بالشواهد ، قدمت له ذاكرا عدم وجود منهج موحد اتبعه جميع النحاة البصريون وخالفهم فيه الكوفيون ، بل هو سمة عامة ومسمت المنهجين ، ثم ذكرت تأثر النحو البصري بالبيئة البصرية التي ظهر فيها المعتزلة وأخذهم بعلم المنطق ، وظهور علم الكلام ، وتأثر النحو البصري بتلك البيئة وبعلوم غريبة عن طبيعته دخيلة عليه ، مما أدى الى أخذ البصريين بالقياس وتوسعهم فيه فأخذوا يعللون الظواهر اللغوية تعليلا منطقيا ، ثم ذكرت معللا تيامهم بتأويل الشواهد ، أو حملهم اياها على الضرورة او الشذوذ ، كما ناقشت موقف البصريين والكوفيين من السماع والقياس • أما في الفصل الثالث فقد تكلمت فيه على استشهاد البصريين والكوفيين بالقرآن الكريم وقراءاته ، واخصاع البصريين نصوصه لاقيستهم مع اعترافهم بأنه ذروة في الفصاحة وبيّنت سبب ذلك • ثم تحد أت على القراءات وعلاقتها بلهجات القبائل العربية ، وموقف نحاة البصرة الأولين منها ، وتطور النحو على أيدي نحاة توسَّعوا في القيساس مما جعلهم يخضعون القراءات المعتمدة على الرواية الى القياس ، حيث ادى عملهم هذا الى تخطيء كبار القراء ورميهم رواتها بالوهم أو قلة الضبط • وبيّنت خطأ ذلك

....

الانجاه ، ثم عرجت على استشهاد الكوفين بالقراءات وأخذهم بها ، وموقف متأخري النحاة الحميد كابن مالك وأبي حيان منها ، ثم كان الفصل الرابع والاخير : مخصصا للكلام على استشهاد النحاة بالحديث ، حيث بينت فيه موقف مقدمي النحويين منه ، وظهور الخلاف في القرنين السابع والنامن الهجريين بين النحاة وانقسامهم الى ثلاث فئات : فئة اجازت الاستشهاد به مطلقا ، وفشة منعه ، وفئة توسطت بينهما ، فجوزت الاستشهاد بالأحاديث التى اعتني بنقسل ألفاظها ، ثم اثبت وهي حجج مانعي الاستشهاد به ، واوضحت أن عدم الاستشهاد بالحديث معناه حرمان اللغة من فيض من المفردات ومختلف الأساليب وطرق بالحديث معناه حرمان اللغة من فيض من المفردات ومختلف الأساليب وطرق الاستعمال اللغوي ثم قد مت خلاصة للبحث والنتائج التي توصلت اليها ،

اضافة الى ما تقدم قمت بأعمال لا تمس جوهر البحث ولكنها \_ كما اظن \_

### من متمماته واكتماله وهي :

١ ـ ذكر وفيات العلماء الذين ورد ذكرهم في الرسالة • ٢ ـ ايراد ايضاحات مختصرة عمن لهم يكن مشتهرا في ايامنا هذه من رجال النحو والقراء والشعراء وغيرهم • ٣ ـ ذكر اسماء السور والآيات القرآنية التي اوردتها او التي جاءت في النصوص المقتبسة • - ٤ ـ ذكر اسماء قائلي الشواهد غير المجهولة ، التي استشهد بها العلماء خالية من النسبة • ٥ ـ شرح المفردات وبيان معانيها في اللغة والاصطلاح • ٣ ـ تحقيق بعض الاحاديث التي استشهد بها النحاة وبيان مراجعها في كتب الحديث •

أما المراجع والمصادر التي اعتمدت عليها فكثيرة جدا ، واغلبها قديمة ليست مفهرسة ولا محققة بينها بعض المخطوطات ، ولا اكتم ما بذلته من جهد مضن في سبيل العثور عليها ومراجعتها واستخلاص ما فيها • وقد اخذت قراءتهسا منى وقتا طويلا زاد على مدة كتابة الرسالة ، وهذا شيء طبيعي اذ لابد لمن يتصدى

i iii

ندراسة الشواعد النحوية والاستشهاد بها في النحو بصورة شاملة من الاعتماد على مصادر ومراجع كثيرة ، ويمكن تقسيم ما اعتمدت عليه منها الى خسة مجاميع :

١ - كتب اللغة والنحو والشواهد والأمالي • ٢ - كتب الطبقات والتراجم والتواريخ المامة وتواريخ الأدب والدراسات الأدبية والدواوين الشعريسة • ٣ - كتب علوم القرآن الكريم وقراءاته وتفاسيره • ٤ - كتب الحسديث الشريف • ٥ - المجلات والمحاضرات •

أما أهم المراجع التي اعتمدت عليها كثيرًا في البحث فهي :

١ - كتاب سيبويه ، وهو غني عن التعريف ، ويكفي القول إنه : اقدم ما وصلنا من كتب النحو ، ويمثل قمة التطور الذي وصل البه النحو البصري على يدي أبي بشر عمرو بن عثمان (سيبويه) المتوفى سنة ١٨٨ هـ وهو (البحر) الذي تجمعت فيه شواهد البصريين منذ وضعهم النحو حتى زمنه ، واعتمدت على سبخة مطبعة بولاق طبعت سنة ١٣١٦ه وهي أصح الطبعات ، كما رجعت الى النسخة التى حققها الاستاذ عدالسلام هارون ، وقد اشرت في الهوامش البها بكلمة (هارون) ، وما لم اشر البها بشيء فهي نسخة بولاق .

٧ - المذكر والمؤنث ، والأيام والليالي والشهور ، والمنقوص والمعدود ، ومعاني القرآن وجميعها لابي ذكريا يحيى بن زياد الفراء المتسوفي سنة ٧٠٧ه واهمها (المعاني) فهو اضافة الى كونه من أقدم تفاسير القرآن واعظمها شأنا ضم بين دفتيه كثيرا من مسائل النحو الكوفية ، وآراء الفراء والكسائي فيها ، أما الكتب الثلاثة الاخرى فرسائل صغيرة في اللغة والنحو ، وقد احتوت الكتب الاربعة على شواهد الفراء التي سمعها من فصحاء الاعراب والرواة الكوفيين كالمفضل الضبتي الى جانب شواهد اخسرى انسسدها (ابو جعفر الرواسي المتوفي سنة الضبتي الى جانب شواهد اخسرى انسسدها (ابو جعفر الرواسي المتوفي سنة

۱۸۷هـ)(۱) ، و (علي بن حمزة الكسائي المتسوفي سنة ۱۸۹هـ) و (يونس بن حبيب البصرى المتوفى سنة ۱۸۳هـ) مما سمعوه من العرب واستشهد بها الفراء .

عل

: 1

اجم

. i

دين

اندم

مري

لحر)

بيلن

بت الى

تلك

پدود ،

44.4

ان له

hich

الاربعة

للفغلل

اني ت

۳ - الانصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين لأبي البركات عبدالرحمن بن محمد الانبارى المتوفى سنة ١٥٥٨ وهو كتاب فريد في بابه ومن احسن ما وضعه العلماء في العربية ، ذكر فيه احدى وعشرين ومائة مسألة من المسائل التى اختلف فيها البصريون والكوفيون ، وبيتن وجهة نظرهم وعرض شواهدهم في المسائل ووجهة نظر البصريين فيها وفي شواهد الكوفيين ، وقد احتوى على (٥٠٢) اثنين وخسمائة شاهد من شواهد البصريين والكوفيين ،

٤ - كتب طبقات النحاة وتراجمهم واهمها : (مراتب النحسويين) لأبي الطيب عبدالواحد بن علي اللغوي المتوفى سنة ١٥٥١هـ • وهو وان كان يميل الى البصريين الا أن رواياته التي اقامها على السند صادقة ، ويعد مصدرا اصيلا لتراجم النحاة ، وقد رأيت أن اغلب من كتب في هذا الموضوع نقل عنه كياقوت في (معجمه) والقفطي في (الانباه) والسيوطي في (البغية) ، كذلك كان شأن كساب (طبقات النحويين واللغويين) لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي المتوفى سنة موالد ووفيات العلماء ، على حين كان اللغوى يذكر مراتب العلماء حسب مكانتهم مواليد ووفيات العلماء ، على حين كان اللغوى يذكر مراتب العلماء حسب مكانتهم في العلم وأخذهم بالرواية متسلسلا بالبصريين من أبي الاصود الدؤلي حتى نحاة في العلم وأخذهم بالرواية متسلسلا بالبصريين من أبي الاصود الدؤلي حتى نحاة بغداد ذاكر آ نحاة الكوفة ورواتها •

٥ ـ الفهرست لمحمد بن اسحاق النديم ، وهو يعد ذخيرة من ذخائسر

<sup>(</sup>۱) اسمه محمد بن الحسن بن ابي سارة ، وتلقيبه بالرؤاسي خطأ شائع كما ذكر المرحوم الاستاذ كمال ابراهيم في محاضراته (مدرسة الكوفة النحوية) على طلبة الماجستير سنة ١٩٦٨/٦٧ · وصوابه ما اثبت في اعلاه نسبة الى قبيلة (بني رواس) وهم بطن من سليم ، ذكر ذلك ابو عمر الزاهد · (انظر لسان العرب \_ داداً \_ /٦٩/) ·



العرب ، اذ احتوى على كثير من تراجم العلماء واماكنهم وكتبهم في جميسم العلوم والفنون الى سنة ٣٧٧ه كما ذكر فيه ابن النديم كثيرا من أسماء فسحاء الاعراب المشهورين الذين سمع منهم العلماء ، وكان صادقا في رواياته يتحرى الصدق ويتبع ما يكتبه من خطوط العلماء ، وأكثر من كتب من الباحثين العسرب والمستشرقين رجع الى كتابه .

٦ - شروح الشواهد واهمها (خزانة الادب) لعبدالقادر بن عمر البغدادي المتوفى سنة ١٠٩٣هـ وهو شرح لشواهد (رضي الدين الاستراباذي ت ١٩٨٦هـ) في شرحه على كافية ابن الحاجب ، والخزانة اسم على مسمتى ، فهي اضافة الى ما حوته من شروح الشواهد التى بلغت (١٩٥٧) سبعة وخمسين وتسعمائة شاهد كسمية قائليها وذكر تراجمهم ، وتبيين موضع الشاهد فيها ، والغسرض الذي استشهد به ، وذكر من انشدها او استشهد بها من العلماء البصريين والكوفيين وغيرهم ، كانت مقدمة (البغدادي) الضافية لها تمد الباحثين بمعلومات غزيرة وقيمة عن الاستشهاد بالشواهد على اختلافها ، واختلاف وجهات نظر العلماء فيها ،

٧ - كتب النحاة المتأخرين من شراح الفية ابن مالك وكتب ابن هشام الاندلسي المتوفى سنة ٧٩١ه (مغني اللبيب وشرح شذور الذهب وشرح قطسر الندى وشرحه على الالفية) • وكتب جلال الدين السيوطي المتوفى منة ٤٩١٩ الندى وشرحه على الالفية) • وكتب اللغوية المهمة ولا يستغني باحث في العربية وأهمها كتاب (المزهر) فهو من الكتب اللغوية المهمة ولا يستغني باحث في العربية عنه اذ ضم بين دفتيه جميع فنون اللغة ، وكل ما كتب عن الرواية العلمية وطرق الاخذ والتحمل ، ومعرفة المصنوع والفصيح والمطرد والشاذ من الشواهد • وأهميته الاخرى تبرز من خلال ما نقله السيوطي بأمانة من كتب العلماء بعضها مفقود ككتاب الالفاظ والحروف للفارابي مثلا ، وبعضها مخطوط أو نادر يصعب الحصول عليه • كذلك كن كتابه الآخر (الاقتراح في علم اصول النحو) تحفة فيتمة ومصدرا مهما لمن يبحث في الاصول النحوية ، والسيوطي وان كان في كتبه تشمة ومصدرا مهما لمن يبحث في الاصول النحوية ، والسيوطي وان كان في كتبه التقل من كتب العلماء السابقين ، الا انه اضاف اليها من علمه الشيء الكير



فهو عالم ومؤرخ وأديب ، يكتب المادة العلمية المجافة باسلوب شيق سيسهل فييسر على القارىء فهمها واستيعابها .

والى جانب المصادر العربية القديمة رجعت الى مصادر دراسسات المستشرقين ، وهي وإن لم تفدني فائدة كبيرة فيما يخص (الشواهد والاستشهاد) الا إنها اعانتني كثيرا في تفسير ظواهر اللغة تفسيرا علميا .

كذلك رجعت الى مؤلفات باحثين فضلاء من المحدثين كان لهسم السبق في دواسة بعض جوانب الموضوع ، اخص بالذكر منهم المرحوم الشيخ احمسد الاسكندري ، والمرحوم الاستاذ طه الراوي ، والاستاذ الدكتور مهدي المخزومي والاستاذ الدكتور ابراهيم السامرائي ، والاستاذ الشيخ محمد الطنطاوى ، والاستاذ الشيخ محمد الخضر حسين ،

هذه اهم المراجع والمصادر التي اعتمدت عليها ، وهناك مصادر اخسرى كثيرة لم اذكرها لضيق المجال ، مكتفيا بذكرها في هوامش الرسالة خالية مسن اسماء المؤلفين ـ الا المصادر المتشابهة في الاسم خشية اللبس ـ وذلك لكثرة المراجع والمصادر التي ازدحمت ربها الهوامش ، وقد ذكرتها مفصلا المعلومات عنها في ثبت ضمها آخر الرسالة كما هي العادة المتبعة .

وبالرغم مما قرأته من مراجع ومصادر فاني وجدت جدبا في كل ما يعود للكوفين من شواهد او استشهاد ، لان معظم المدونات التي وضعوها لم تصل النا ، كما أن صعوبات كثيرة واجهتني عند ببحثي استشهاد البصريين الاوائل او شواهدهم ، لان الكتب التي وضعها دارسو النحو الاولون ليست معروفة لدينا سوى عناوينها ، وبعض الروايات عنها ، ولاجل البحث والتحقيق عن شواهد الكوفيين والبصريين الاوائل واستشهادهم ، كان ينبغي لي التبع المستمر والبحث الطويل في كتب التراجم والطبقات والامالي ، وكتب التحاة المتأخرين وشروح الشواهد ، بغية التقاط ما تناثر هنا وهناك فيما يخص الموضيوع ، وان كانت



لا تشفي غليل الباحث ، كما ان الصعوبات الآخرى التي لقيتها انما كانت لاختلاف طبيعة المنهج وتشعبه ، فمن فصل يتعلق بالنحو الى آخر يتصل بالقررآن او بالقراءات او بالحديث او بالشعر ، او بالرواية ، وهكذا ، وفي كل ذلك يعنم علي الواجب ان افي الموضوع حقه ، وأسد نقصه ، ولا ازعم بأني قلت القول الفصل في البحث ، واحطت به خبرا من كل جوانبه ، اذ ان الرسالة من السعة والشمول بمكان ، والكمال للة وحده ، (ولكل كلام وجه وتأويل ، ومن التمس عيبا وجده) كما قال ابن رشيق القيرواني في (عمدته ١/١٠٢) ، فهي لا تعدو محاولة لخدمة هذه اللذة الكريمة ، العزيزة على قلبي ،

ولابد لي \_ وقد انهينها بعد عناء طويل وجهود مضية \_ ان انقدم بالشكر والامتنان الى من افضل على بمعونته ومساعدته على اختلاف هذه المعونة ، وفي طلبعتهم استاذي الحليل كسال ابراهيم الذي لم يأل جهدا بحسن توجيهــة وتسديده وكثرة تشجيعه .

كما اشكر الاستاذ زهير غازى زاهد الذي اعارني مخطوطة (اعراب القرآن) لابي جعفر النحاس ، دون سابق معرفة به ، والاستاذ جعفر هادى الكريم الذى اعارني رسالة هالجامعية (مذهب الكسائي في النحو) وبعض كتبه الخاصة ، والاستاذ طارق الجنابي الذى اعارني (مقدمة كتاب الانصاف) لكوتولد فايل ، والاستاذ عزيز حمزة الذى ساعدني في ترجمة خلاصة الرسالة الى اللغة الانكليزية ،

كذلك اشكر الاخوان الذين قدموا لي التسيلات وساعدوني في الحصول على (المراجع والمصادر) اللازمة لبحث الرسالة السادة: خلدون الوهابي ، امين مكتبة الدراسات العليا في كلية الآداب بجامعة بغداد سابقا ، وصالح الحيدرى المين مكتبة الخلاني الصامة ، ونورى المفتى أمين المكتبة القادرية مع موظفيها ،

**\*** 

وسعد سليم عباس ومهدى حمزة السماوى الموظفين في مكتبة المتحف العراقي . وفق الله الجميع لما فيه تقدم العلم في قطرنا العزيز . .

عبدالجبار علوان النايلة

بضداد في : { ٢٥ ربيع الأول ١٩٩٣هـ : { ٢٨ نيسان ١٩٧٣م

#### نمهيـــــد

مصرت المدينان (البصرة) و (الكوفة) في العسراق ، في زمن الخليفة عمر بن الخطاب (رض)<sup>(۱)</sup> • وقد اختلفتا في الموقع وعناصر السكان ، فنيت البصرة على طرف البادية الشرقي «في اقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم وكان اغلب على مقربة من الأبلتة ميناء العراق القديم<sup>(۳)</sup> على الخليج العربي ، وكان اغلب من نزلها من العرب المعنين في البداوة – عدا قريش – وهم من مضر كقيس وتميم، ومن ربيعة كبكر ، وتيم الرباب وبني ضبيعة ، ثم تبعتهم قبيلة الازد البمانية بعد ذلك (1) .

اما الكوفة فقد بنيت وبأدنى بلاد فارس واقصى بلاد العرب<sup>(0)</sup> ، وبين الحيرة [عاصمة العرب المناذرة قبل الاسلام] ونهر الفسرات، (<sup>(1)</sup> ، واغلب من سكنها من العرب كان من القبائل اليمانية كمذحج وهمدان وحمير وطيء وكندة وأشعر وجذام وأزد (<sup>(۷)</sup> ، الى جانب قليل من قبائل ربيعة ومضر (<sup>(A)</sup> ، وفقد نزلت (مضر)

<sup>(</sup>۱) تم تمصير البصرة في ارجع الروايات سنة ١٤هـ/٦٣٥م ، وتمصير الكوفة سنة ١٨هـ/٦٣٥م ، وتمصير الكوفة سنة ١٨هـ/٦٣٨م على الارجع ، انظر (فتــوح البلدان ٢٨٤ و ٣٥٤) و (تاريخ الرسل والملوك ٥/٧٣٥ ، ٢٣٨٩ ، ٢٤٨٦ ، ٢٤٨٦) و (المعارف لابن قتيبة ٣٦٥) و (الكامل في التاريخ ٢/٧٣٠ ، ٣٨٧) و (البداية والنهاية (٤٣٢/١) و (معجم البلدان ٢٨٨١) و (مختصر كتاب البلدان ١٨٨) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الرسل والملوك ٥/ ٢٣٧٩ ، الكامل في التاريخ ٢/ ٤٨٦ ٠

<sup>(</sup>٣) الاخبار الطوال ١١٧ ، تاريخ الرسيل والملوك ٥/٢٣٨٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر الاخبار الطوال ١٤٦ـ١٤٧ وتاريخ الرسل والملوك ٧/٥٠٠ وخطط الكوفة ١٢ و ٣٨٠

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين ٢/١٣-٣٣ .

<sup>(</sup>٦) تازيخ الرسل والملوك ٥/ ٢٤٨١ ، الكامل في التاريخ ٢٨٨/٢ ٠

<sup>(</sup>۷) الاخبار الطوال ۲۹۹\_۳۰۰ وانظر خطط الكوفة لماسينيون ۱۷٦ وتاريخ الكوفة ۱۸۰\_۱۸۰ ·

<sup>(</sup>٨) انظر فتوح البلدان ٢٨٥٠

بالبصرة ، وسكنت (حمير) الكوفة، (۱) ، اى ان اكثر من سكن البصرة مــن عرب شمال الجزيرة ، وسكنت الكوفة اكثرية من عرب الجنوب (۱۰) .

كان تأسيس البصرة والكوفة في بادىء الامر لتكونا مصلكرين لحساية مؤخرة الجيوش العربية الزاحفة نحو الفتح وامدادها بالعدة والعدد ، ثم تحوُّلت بالتدريج الى مدينتين متكاملتين لهما كل مزايا المدن ، فما لئتا بعد انشائهما بقليل ان ارتقتا في سلم الرقى والتحضر بسرعة هائلة حتى اصبحتا بعد زمن من اهمم المراكز الحضارية في العالم الاسلامي ، ﴿ أَجَنَّذُبُنَّا البَّهُمَا صَنُوفًا شَتَّى مِنَ النَّاسِ • من بوادى العرب ومن المدن والقرى العربية وممن دخل في الاسلام او لم يدخل من ضروب الملل والنحل والقوميات ، وبخاصة من أهل فارس وما جاورها ، جاءوا للاقامة في ظل مجتمع كبير فيه مجالات متسعة للعمل واكتساب السرزق يسوده حكم اسلامي عادل ، يتسم بالطمأنينة والاستقرار ، والى جانب كل ذلك حركة فكرية عظيمة زاخرة بألوان من الثقافات ، ولاسيما علوم اللغة العربية والعلوم الاسلامة عامة المان ، فاشتهرت البصرة بعلوم الدين كالتفسير والحديث والفقه ، وعلم الكلام ، وعلوم العربية ، واشتهرت الكوفة بعلوم القراءات ، ورواية الشمر وجمع ذخائر العرب الادبية • وكان لاختلاف المدينتين في الموقع الجغرافي وفي عناصر السكان العرب واحتكاكهم بالاقوام الاجانب الذين ساكنوهم ثم اقتباس ما ورثوه من حضارات سابقة ومعارف قديمة ، ووقائع الاحداث التاريخية في كل منهما اثر في اختلاف الاتجاء الثقافي والفكرى للبلدين عصيت اتبجه رجال العلم فيهما اتجاها مغايرا للاتجاء الآخر في الاشتغال بالعلوم التي اشتهرت كل مدينة

<sup>(</sup>٩) مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامی ٦٦ والمضريون ينتسبون الى مضر ابن عدنان ، والمؤرخون العرب يستعيضون عن تسمية (المضريين) بأسماء البطون كقريش وقيس وبكر وتغلب وتميم (مختصر تاريخ العرب ٦٤)

<sup>(</sup>١٠) انظر فتوح البلدان ٢٨٥٠

<sup>(</sup>۱۱) الكسائى ، للاستاذ كمال ابراجيم ، مجلة الاستاذ ، كلية التربية ـ جامعة بغداد المجلد ١٣ سنة ١٩٦٦ (ص٣ مستلات من المجلة) .

فيها ، وفان البصرة التي امتاز اهلها بنصيب اكبسر مسن خلوص العروبة وقلمة الاختلاط ، وان وجد بينهم بعض علماء الفرس الواسعي الثقافة ، استطاعت ان تخطو في عهد اقدم ، وعلى نحو ايسر واسهل الى دراسة المواد اللغوية دراسة علمية منظمة كما يرى المستشرق الالماتي (فلوجل) ، (۱۲) ، وسنرى عند الكلام على الاستشهاد بالشواهد كيف كان لموقع البصرة والكوفة من التأثير البالغ في اختلاف المنهج العام للمدرستين النحويتين البصرية والكوفية في الاستشهاد بالشواهد والقياس عليها ،

لم يكن بالعرب في جاهليتهم وصدر الاسلام حــاجة الى الشـــــــواهد او الاستشهاد في اللغة ، اذ كانوا يتكلمون اللغة على الوجه الصحيح بالسليقة التي ربُّوا عليها ، وعندما بدأت بوادر اللحن تظهر على الالسنة في البصرة تتيجية اختلاط العرب بالاعاجم ، ووقع في القرآن الكريم ، فكتر المخلصون من الغيارى على اللغة العربية في وضع الضوابط والقوانين حفظًا لها من الفساد والذوبان في لغات الامم الاخرى ، ثم ضياعها • ولابد لمن يبتغى وضع قواعد للغة ما مسمن استقراء كلام اهلها ، ليتمكن من كشف اسرارها ومعرفة خصائصها بالسماع من الناطقين بها والنقل عنهم ، ومن ثم تقعيد القواعد لكي تكون اقرب الى واقسم اللغة ، وعندما بدأت الدراسات الاولى للنحو شرع (البصريون) باستقراء اللغسة واستخراج (الشواهد) التي يستندون اليها عند وضعهم القواعد ، فاتخذوا (السماع) من العرب الفصحاء وسيلة لاستقرائها وجمع الشواهد ، وكانوا \_ وهم في الاصل من قبائل ممعنة في البداوة ـ حريصين على تنقية اللغة وحفظها حرصا شديدا ، وهذا ما دفعهم الى وضع النحو ، كما دفعهم آلى التشدر في (السماع) ، فلم يسمعوا الا من الفصحاء بشروط مشددة ، فكانوا لا يأخذون الا عن الثقات مسن الرواة ، او فصحاء الاعراب ، كما حدوا سماعهم من قبائل قليلة كانت تقطسن في بوادى وسط وشرق الجزيرة دكتيس وتميم واسد ثم هذيل وبعض كتانة وبعض

<sup>(</sup>١٢) مقدمة الانصاف ، كوتولد فايل ص١٠

الطائين ، ولم يأخذوا عن حضري ولا عن سكان البرارى ممن كان يسكن اطراف بلادهم التى تجاور سائر الامم حولهم كلخم ، وغسان ، واياد ، او تغلب والنمر او بكر او ازد عمان ٠٠٠٠ (١٣) .

من المتفق عليه ان (البصرة) اول مدينة عربية اسلامية قامت فيها الدراسات النحوية واللغوية ، فقد دكان لاهل البصرة في العربية قدمة ، وبالنحو ولغات العرب والغريب عناية، (١٠) ، قال ابن النديم : «انما قدمنا البصريين اولا لان علم العربية عنهم أخذ، (١٠) ، وبعد ان سار النحو في طريق النمو ، وارتقى في سلم الرقي ، وكاد يصل حد النضج ، حيث ظهر فيه علماء وستموا ابوابه ، ومدوا قياسه ، واستخرجوا شواهده مما سمعوه من أفواه العرب أو من مروياتهم مسسن الشعر والرجز ومأثور الكلام ، كما وضموا الكتب النحوية معتمدين فيها على شواهد من القرآن الكريم وكلام العرب الموثوق بعربيتهم ، وستوا قوانين الاستشهاد وبم ستشهدون وعم يأخذون حتى تعيز طابع المدرسة البصرية النحوية ، بعد كل هذا التطور الذي حصل للنحو على ايدي البصريين ، بدأ الكوفيون في دراسة النحو بالتلمذة لائمة البصريين دفكان كثير من رجال العلم الكوفيين يشد ون الرحال الى حلقات الدرس في البصرة ، وكان بعض اهل العلم من البصريين يقصد الى الكوفة ويشعدر للتدريس فيها، (١٦) ، وكان النحو الكوفي في الفترة الاولى لا يتختلف في شيء يذكر عن نحو البصريين، «١٥) ، وقد تميز النحو الكوفي وظهر الاختلاف في شيء يذكر عن نحو البصريين بعد قيام ابى الحسن على بن حمزة الكسائي «المتوفى سنة بين الكوفين والبصريين بعد قيام ابى الحسن على بن حمزة الكسائي «المتوفى سنة بين الكوفين والبصريين بعد قيام ابى الحسن على بن حمزة الكسائي «المتوفى سنة بين الكوفين والبصريين بعد قيام ابى الحسن على بن حمزة الكسائي «المتوفى سنة

<sup>(</sup>١٣) المزهر ١٢٨/١ ، الاقتراح في علم اصول النحو ١٩-٢٠ .

<sup>(</sup>١٤) طبقات فحول الشعراء ١٢٠

<sup>(</sup>۱۵) الفهرست ۱۰۲ ·

<sup>(</sup>١٦) مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ٥٧ ٠

<sup>(</sup>۱۷) مدرسة الكوفة النحوية ، محاضرات للاستاذ كمال ابراهيم على طلبسة (۱۷) الماجستير) سنة ۱۹٦٨/٦٧ ·

١٨٨ه، (١٨) بدراسة النحو ، فالكسائي يعتبر المؤسس الحقيقي لمدرسة السكوفة النحوية (١٩) ، فهو «عالم اهل الكوفة وامامهم غير مدافع» (٢٠) ، تلك المدرسة التي اختلفت مع المدرسة البصرية في كثير من الاصول ، كالسماع والقياس ، وفي الرواية ، وفي المصادر التي تستقى منها الشواهد ، وفي المنهج العسام في الاستشهاد بالشواهد والقياس عليها اختلافاكبيرا ، سيأتي ذكره مفصلا في فصول الرسالة ،

وتعتبر مدرسة البصرة وأقدم من مدرسة الكوفة بنحو مائة سنة، (٢١) ، ويرجع سبب تأخر الكوفيين في دراسة النحو الى انهم انصرفوا في بادى والامر الى كتابة السير والمغازي ورواية الشعر وجمعه ، كما وجهوا اهتمامهم الى القرآن الكريم فعنوا برواية حروفه واشتغلوا بقراءته واقرائه ، وقد استوعب الكوفيون كثيرا من القراءات الشائعة والقليلة ، فكان اكثر أئمة القراءة الاولين في الكوفة كأبي عبدالرحمن السلمي والمتوفى سنة ٧٤هه (٢٢) ، وزر بن حبيس الاسدى والمتوفى سنة ٧١هه (٢٢) ، وقد المصار بين جميع المصار الاسلام ، فلم يكن لاي مدينة من المدن الاسلامية الكبيرة المعروفة يومئذ غير قارى واحد من القراء السبعة على حين كان للكوفة وحدها ثلاثة من السبعة وهم : عاصم بن ابي النجود (٢٤) ، وحمزة بن حبيب الزيات (٢٠) ، وعلى بن حميزة الكسائي (٢٦) ، وقد ظهر اثر هذا الاتجاء العلمي الكوفي نحو القراءات

<sup>(</sup>١٨) مراتب النحويين ٧٥ ، وفيات الاعيان ٤٥٨/٢ ٠

<sup>(</sup>١٩) انظر مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة النحو واللغة ٣٩٥٠

<sup>(</sup>۲۰) مراتب النحويين ٧٤٠

<sup>(</sup>٢١) تاريخ الاسلام السياسي ٣٥٣/٣٠

<sup>(</sup>٢٢) غاية النهاية في طبقات القراء ١٤١١ .

<sup>(</sup>٢٣) غاية النهاية في طبقات القراء ١/٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢٤) انظر غاية النهاية في طبقات القرأء ١/٣٤٦ ٠

<sup>(</sup>٢٥) انظر المصدر نفسه ١/٢٦١ ٠

<sup>(</sup>٢٦) انظر المصدر نفسه ١/٣٧٥ \_ ٥٣٨٠ ٠

في شواهد واستشهاد الكوفيين بعد دراستهم النحو وتكوين مدرسستهم ، حيث اعتمدوا على القرآن الكريم وقراءاته الشائعة والشاذة في الاستشهاد واقاموا كثيرا من مسائلهم النحوية مستندة الى آيات القرآن الكريم وقراءات القراء ، كما اعتمد منهجهم العام على الرواية والسماع ، متأثرين بمنهج القراءة وسيأتي ذكر ذلك تفصيلا .

لا غنى لكل نحوى من شاهد يستشهد به ليسند قاعدته ، ويؤيد به وجهسة نظره ، ويدعم به مذهبه في مسألة ما ، لاسيما اذا كان فيها اختلاف في الاراء ، او كانت خارجة عن القياس • فما معنى (الشاهد) في اللغة والاصطلاح ؟

للشاهد معان مختلفة (۲۷) ، فعي اللغة هو : اللسان ، من قولهم : لفسلان شاهد حسن ، اى لسان ميين وتعير حسن ، والشاهد : هو من علم امرا فيذكر ما علم ، أو من يؤدي ما عنده من الشهادة ، والشسهادة : هى الخبسر القاطع ، وهو في النحو : ه ما يذكر (٢٨) لاثبات القاعدة ، كآية من التنزيل ، أو قول من اقوال العرب الموثوق بعربيتهم ، والمثال : ما يذكر لايضاح القاعدة وايصالها الى فهم المستفيد ، ولو بمثال مصنوع (٢٦) ، والفرق بين الشاهد والمثال بالممسوم والمخصوص من وجه ، فان كل ما يصلح شاهدا يصلح مثالا من غير عكس، (٣٠)، والحجة : البرهان وقيل : الحجة : ما دوفع به الخصم ، وقال الازهرى : والحجة : الوجه الذى يكون به الظفر عند الخصومة ، والحجة : الدليل والبرهان ، وجمع الحجة حجج وحجاج ، واحتج بالشيء : اتخذه حجة، (٣١) .

<sup>(</sup>۲۷) انظر لسان العرب (شهد) ۳/۲۳۹ وما بعدما ٠

<sup>(</sup>٢٨) في الاصل : الشاهد هو الجزئي الذي يذكر ٢٠٠

<sup>(</sup>٢٩) في الاصل : دبيثال جعل، ٠

<sup>(</sup>٣٠) اتحاف الأمجاد فيما يصع به الاستشهاد ، الورقة ١ وجه ·

<sup>(</sup>٣١) لسان العرب (حجج) ٣/٣٢٨ • ويذكر النحويون في كتبهم قبل الشاهد الشيعرى كلمة دوانشد، أو دوينشد، حين لا يذكرون قائل الشاهد • والنشيد: رفع الصوت ، وانشاد الشيعر هو القاؤه ، وكانت ومازالت عادة ملقي الشيعر ان يرفع صوته عند الالقاء فسمي منشدا ، (لسان العرب \_ نشيد) ٣/٢٢٤ \_ ٤٣٢ •

ومن هنا كان على النحوى الذي يريد اثبات قاعدته أن يأتي بشاهد او حجة لتكون دليلا ساطعا وبرهانا صادقا وخبرا قاطعا على صحة قاعدته • ويبدو ان العلماء كانوا مطالبين بالشواهد ـ ادبيا ـ على كل ما يقررونه من قواعد أو يقولونه من آراء اذا كانت غير مألوفة او غير مشهورة • قال ابو بكر بن الانبارى الكوفي من آراء اذا كانت غير مألوفة او غير مشهورة • قال ابو بكر بن الانبارى الكوفي ما المتوفى سنة ١٣٧٨هـ، (٣٢) : «فأما ممنى الضجر فانه لا يحتاج الى شاهد لشهرته عند الناس، (٣٣) ، وقال ايضا : «فكون (لا) بمعنى الجحد [النفي عند البصريين] لا يحتاج الى شاهد، (٣٤) •

اما الاحتجاج او الاستشهاد في النحو : و فيراد به اثبات صحة قاعدة ، او استعمال كلمة او تركيب ، بدليل نقلى صح سنده الى عربي فصيح سليم السليقة، (٥٠٠) ، واستشهاد النحويين يكون : اما بدليل نقلى (السماع) ، او بدليل عقلى (القياس) ، والاول هو الاهم ، لان القواعد تؤخذ من واقع اللغة ، ومحاكاة لنطق اهلها ووهل القواعد الا استقراء الشواهده (٢١٠) و وليس ادل على اهميسة الشاهد (الدليل النقلي) في تثبيت القاعدة النحوية وتقريرها ان القياس وحده (الدليل العقلي) ، غير كنف اذا لم يسنده الشاهد البين ، وهو ما دعاه النحويون بر فساد الاعتبار) ، وهو كما اوضحه ايو البركات عبدالرحمن بن محمسه الانبازي البصري والمتوفى سنة ٧٧ههه (٧٦٠) : الاستدلال بالقياس على سألة نحوية في مقابلة النص من العرب (٢٨٠) ، وليان ذلك فان أي سألة من المسائل نظرهم فيها بكثير من الشواهد (الدليل العقلي) ، وأيد الكوميون وجهة نظرهم فيها بكثير من الشواهد (الدليل النقلي) كانت كفتها ارجح فيها ، كاختلافهم نظرهم فيها بكثير من الشواهد (الدليل النقلي) كانت كفتها ارجح فيها ، كاختلافهم

<sup>(</sup>۳۲) الفهرست ۱۱۸ •

<sup>(</sup>۳۳) الاضداد ۱۰۷ ۰

<sup>(</sup>۳٤) الاضداد ۲۱۱ ۰

<sup>(</sup>٣٥) في اصول النحر ٦٠

<sup>(</sup>٣٦) المباحث اللغوية في العراق ١٢٠

<sup>(</sup>٣٧) بغية الوعاة ٢/٨٨٠

<sup>(</sup>٣٨) الاغراب في جلول الاعراب ٥٤ -

في (ترك صرف ما ينصرف لضرورة الشعر) حيث لم يجوز البصريون ذلك ، وقالوا: «ان الاصل في الاسم الصرف ، فلو جوزنا ترك صرف ما ينصرف لادى ذلك الى ان نرد من الاصل الى غير اصل ، فوجب الا يجوز قياسا على مد المقصور ، • قال الانبادى : هذا استدلال بالقياس في مقابلة النص عن العرب في ترك الصرف ، وهو لا يجوز ، ثم اورد عدة شواهد سمعت عن العرب الفصحاء في ترك الصرف للضرورة (٣٦) ، وهكذا ثبتت القاعدة بالدليل النقلي ورجحت على القاعدة المؤيدة بالدليل المقلى •

للشاهد اهمية كبيرة في علم النحو ، فهو جانب مهم من جوانيه ، فلم يكن بعيدا عن الصواب من قال : «ان الشاهد في علم النحو هو اننحو، (٤٠) ، وكانت قيمة العالم تتجلى في معرفته بالشواهد ، واستخراجه لها من الكلام الفصيسح ، واستحضاره اياها عند الحاجة ، وكان هذا شأن العلماء البصسريين ، فقد كانوا يستكثرون منها ويحفظونها ويأتون بها عند حاجتها ومناسبتها ، قال الاصمعى : «سألت ابا عمرو بن العلاء عن ألف مسألة ، فأجابني فيها بالف حجة، (٤١) ، فقد كانوا يولون الشواهد اهتماما زائدا ، وكان من بينهم حفظة للكثير من الشواهد كأبي عمرو بن العلاء والاصمعى وابي عبدة وابي زيد الانصارى « الذى انفرد كأبي عمرو بن العلاء والاصمعى وابي عبدة وابي زيد الانصارى « الذى انفرد عاص بها النحو وشواهده، (٤٢) ، والخليل الذى دفعه اهتمامه بالشواهد الى تصنيف كتاب خاص بها ذكر شواهده تفصيلا عند الكلام على شواهد البصريين ،

كذلك دكان للكوفيين \_ بوجه خاص \_ عناية فاثقة بالشواهد ، وكان من

<sup>(</sup>٣٩) الاغراب في جدل الاعراب ٥٤ · وانظر الانصاف في مسائل الخلاف · ٩٥) · ١٣/٢

۱۹۲ مو الشبيغ محمه الطنطاوي ، نشأة النحو ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٤١) ونيات الاعيان ١٣٦/٣٠

<sup>(</sup>٤٢) تاريخ آداب العرب ، الرافعي ٢٧/١ .

<sup>(</sup>٤٣) انظر الفهرميت ٧١ وانباه الرواة ١/٣٣٠ وروضات الجنات ٢٧٢٠

بين اصحاب الكسائي والفراء وتعلب حفظة لهذه الشواهده (12) ، وليس ادل على ذلك من قول ابي العباس احمد بن يحيي تعلب ان : وعلي بن المبسادك الاحمر (20) كان يحفظ اربعين الف بيت شاهد في النحوه (12) ، كما كان ابوبكر ابن الانبارى يحفظ ثلاثمائة الف بيت شاهد في القرآن (20) ، ومن يطالع كتابه (الاضداد) ير أنه : وجاء بالعجيب من اراجيز العرب وشواهد الشعر والحديث والقرآن في كثرة بالغة ، واسهاب كثيره (20) ، ومعا يدل على اهتمام الكوفين بالشواهد قول ثعلب : وما ندمت على شيء كندمي على ترك سماع الشواهد التي كنن يرويها ابو مسحل الاعرابي (20) ، عن على بن المبادك الاحمره (20) ، وقد قلت شواهد النحو واللغة بعد ذهاب الرواة وعفاء مجالسهم ، حتى صارت تشبه الآثار التاريخية في الضن بها والحرص عليها وتداولها كما هي ، لأن قيمتها في نفس الحالة التي عليها ، ومنشاً ذلك من تناقل الكتب بالرواية والاقتصاد على مافيها في تحقيق الاسناد العلمي، (20) ، وقد اشتهر من المتأخرين بالاكتار من تلك الشواهد والاتساع في حفظها (محمد بن مالك الاندلسي) صاحب الالفية، (20) ،

<sup>(</sup>٤٤) مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ٣٨١٠

<sup>(</sup>٤٥) في (معجم الادباء ١٦٠/٥): هو على بن الحسن الاحمر · وقيل : عــلي بن المبارك ، مات قبل الفراء ، قيل : سنة ١٩٤هـ وكذا جاء في بغيث الوعاة ٢/١٥٩ ·

<sup>(</sup>٤٦) انباه الرواة ٢/٤/٦ ، نزمة الالباء ٦٤ ، معجم الادباء ١١/١٣ .

<sup>(</sup>٤٧) انظر طبقات النحويين واللغويين ١٧١ وانباه الرواة ٢٠٢/٢ و مجم الادباء ٢٠٧/١٨ ٠

<sup>(</sup>٤٨) الاضداد ، مقدمة المحقق ح ٠

<sup>(</sup>٤٩) هو عبدالوهاب بن احمد روى عن علي بن المبارك اربعين الف بيت شاهد في النحو (بغية الوعاة ٢٣/٢) ·

<sup>(</sup>٥٠) طبقات النحويين واللغويين ١٤٨

<sup>(</sup>٥١) تاريخ آداب العرب ، الرافعي ١/٣٦٩ ـ ٣٧٠ ·

<sup>(</sup>۵۲) المصدر نفسه ۱/۳۷۰ ۰

<sup>(</sup>٥٣) بغية الوعاة ١٣٤/١٠

للشواهد اهمية لدى جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم النحوية ، وكانوا يقو مون اعتمادهم عليها في كتبهم ، فهــــذا احمــد بن فــارس (٥٤) يقـــول : ووقد فسرنا ما لاح من ذلك واتجه ، ودللنا على الاصح من ذلك بشواهد من غير احالة، (٥٥) • وكلما كانت الشواهد صحيحة مستقاة من أفواه العسرب الفصحاء ، كان الكتاب مقبولا لدى العلماء ، ولذلك كان العلماء ينوهون بذلك في مقدمات كتيهم • قال أبو منصور الازهري «المتوفي سنة ٢٧٠هـ، (٥٦) في مقدمة كتابه تهذيب اللغة: «جمعت في هذا الكتاب من لغات العرب والفاظهـــا ، واستقصت في تتبع ما حصلت منها ، والاستشهاد بشواهد اشعارها المعروفة لفصحاء شعرائها ، التي احتج بها اهل المعرفة المؤتمنون عليها، (٥٧) ، والسيوطي يقول: ووقد كنت اريد ان اضع شرحا واسعا كثير النقول طويل الذيول جامعا للشواهد والتعاليل، (٥٨) • وقد طعن على ابي بكر الزبيدي «المتوفي سنة ٢٧٩» (٥٩) في كتابه مختصر كتاب المين للخليل فقبل: د انه أخل بالكتاب كثيرا لحذفه شواهد القرآن والحديث وصحيح اشعار العرب، (١٠) • وكلما كانت الشواهد وفيرة وصحيحة ، وروايتها صادفة كان الظفر بفوز الرأى بالقيول لدى العلمساء ، ورسوخ القاعدة وثبوتها • قال ابو بكر بن الانبارى : «فأما معنى انشك فاكسر من ان تحصى شواهده، (١١) • والسبب هو ما تقدم ذكره عن اهمية الشواهد اذ

<sup>(</sup>٥٤) هو ابو الحسين احمد بن فارس بن ذكريا بن حبيب الراذى (نسبة للري) القزويني الهمذاني ، من ائمة اللغة والنحو في القرن الرابع ، توفي سنة ٥٤٥هـ (بغية الوعاة ٢٩٢/١) .

<sup>(</sup>٥٥) مقالة كلا وما جاء منها في كتاب الله سبحانه ٦٠

<sup>(</sup>٥٦) بغية الوعاة ١/٢٠٠

<sup>(</sup>٥٧) تهذيب اللغة ٦/١

<sup>(</sup>٥٨) حمح الهوامع ٢/١٠

<sup>(</sup>٥٩) بغية الوعاة ١/٥٨٠

<sup>(</sup>٦٠) المزمر ١/٥٥٠

<sup>(</sup>٦١) الاضداد ١٤٠

ان مدار العلم على الشاهد والمثل - كما قال الجاحظ -(٦٢) .

كان الاهتمام بالشواهد لدى كافة الطبقات ، وكان العسالم الذى يحسن استحضار الشاهد عند الحاجة ويأتي به في موضعه ، يرتفع قدره لدى الحاكمين وتعلو منزلت عندهم ، ذكر جمال الدين بن هشام الانصارى «المتوفى سنة ١٣٧هم» (٦٣) : « ان رجلا كان يسامر المنصور (العباسي) ، وكان لا يتكلم الا اذا سئل ، واذا اجاب ، اجاب من غير زيادة في الجواب ، فبينما هما راكبان اذ مترا بست عاتكة ، فسأله المنصور عنه ، فقال : هو بيت عاتكة الذي يقول فيه الشاعر :

يا بيت عاتكة التي اتعز ّل حذر العدى وبه الفؤاد موكّل

فأمر ان يعطى ما رسمه له فورا ، فلما سئل المنصور عن السبب • قال : هذا رجل لا يتكلّم الا لحكمة وقد زاد على الجواب بالاستشهاده (٦٤) • ولشدة اهتمامهم بالشاهد استخدامهم اياه وتطلبهم له في كل امر ، فالخليفة العباس (الوائق) لم يقتنع بتفسير ابي محلم السعدى (٥٠٠ لكلمة (مرّت) سمعا مسن هاخف في منامه ، بأنها الارض القفر التي لا نبت فيها ، بل طلب منه شاهدا على تفسيره ، فأنشده بيتا لبعض بني اسد :

ومَر ت مروراة يحار بها القطا ويصبح ذو علم بها وهو جاهل(٢٦)

<sup>(</sup>٦٢) البيان والتبيين ١/٢٢٣٠ .

<sup>(</sup>٦٣) بفية الوعاة ٢/٦٩٠.

<sup>(</sup>٦٤) موقد الاذمان وموقظ الوسنان ١٦٨٠

<sup>(</sup>٦٥) من الاعراب الفصيحاء الذين اخذ عنهم البصريون -

<sup>(77)</sup> أود القبس ٢١١ ، بغية الوعاة ٢٥٧/١

، لفصل لأول ------

الشواهد النحوية

----

# الفصل الاول

# الشواهد النحوية

#### نوعية الشواهد:

عند تأملنا في السواهد النحوية عامة نجد ان الغالب عليها (الشعر) ، ثم يأتي بعده (النشر) ، ففي أى كتاب نحوي نقرأ نجسد انسسواهد الشعرية هي الاكثر ، فآيات من القرآن الكريم ، فشى ، من الحديث النبوي (١) ، وقليل من الامثال والحكم ونبذ من كلام العرب ، فالشعر هو المنبع الذى استقى منسه النحاة على اختلاف مذاهبهم واماكنهم وأزمانهم معظم شواهدهم ، ومع ان هذا لا يحتاج الى دليل ، الا انني توخيا للدقة في التحري اقد م بعض احصاءات لنبواهد كبار النحاة ، فكتاب (سيبويه) وهو يعد اعظم كتاب شسامل لمباحث النحو ، كما كان الاساس الذى اعتمد عليه وعلى شواهده معظم النحويين : قد ضم النحو ، كما كان الاساس الذى اعتمد عليه وعلى شواهده معظم النحويين : قد ضم النحو ، كما كان الاساس الذى اعتمد عليه وعلى شواهده معظم النحويين : قد ضم النحو ، كما كان الاساس الذى اعتمد عليه وعلى شواهده معظم النحويين وألف شاهد من الشعر (٢) ، على حين لا توجد فيه سسوى آيات قليلة اذا قرنت بالشعر ، اذ تقل عن (٤٠٠) اربعمائة آية (٣) ولو نظرنا في

<sup>(</sup>١) اذا كان النحوى يجيز الاستشهاد بالحديث ٠

<sup>(</sup>٢) كما ذكر ابو عمر الجرمى: انظر طبقات النحويين واللغويين ٧٧٠

روي عن ابي عثمان المازني ان بعض اهل الذمة بذل له مائة دينار على ان يقرئه كتاب سيبويه فامتنع عن ذلك مع ما كان به من شدة احتياج فلامه تلميذه المبرد فأجابه بان الكتاب مشتمل على ثلثمائة وكذا وكذا آية من كتاب الله تعالى فلا ينبغي تمكين ذمي من قراءتها (درة الغواص ٤٣ ، وفيات الاعيان ١/٢٥٥ ، مغني اللبيب ٢/١٢٤) • وحسب احصاء أجراه الاستاذ على النجدى ناصف لشواهد سيبويه ظهر له ان عدة الشواهد من القرآن الكريم : ٣٧٣ ومن الشعر : ١٩٨ ومن الرجز : ١٩٠ ، فجملة الشعر والرجز : ١٩٠ ، وجملة الشعر والرجز : ١٠٦١ ، وربما كان هذا الفرق في الشعر بين الرقم الذى ذكره الجرمي والاحصاء الاخير آت من اضافات العلماء شواهد من انشادهم على الكتاب وقت قراءتهم له وقيام النساخ بانتساخها مع صلب الكتاب، فصيبويه امام النحاة ص٣٣٠) •

شواهد كتاب (المقتضب) لا بي العباس المبرد ، دوهو اقدم ما وصل النا في النحو ، والصرف بعد كتاب سنويه، (1) لوجدنا أن شواهده الشعرية بلغت (٥٦١) وأحدا وستين وخسسانة شاهد ، على حين كانت شواهده القرآنية اقل من ذلك (٥) . اما شواهد كتاب (حلمة المقصود في المقصور والممدود) لابي البركات الانباري فكانت (٢٦) ستا وعشرين آية و (١١) احد عشر حديثا ، و (٤) اربعة امثال على حين كانت الشواهد الشعرية (٦٧) سبعة وستين شاهدا • وكانت شواهد أبي بكر ابن الانبارى الكوفي المذهب في كتابه (الاضداد) : (٢٧٠) سبعين وماثني آية و (٥٢) اثنين وخمسين حديثا ، على حين بلغت الشواهد الشعرية (٧٧٥) خمسة وسبعين وسبعمائة شاهد اضافة الى الرجز الذى بلغ (٩٩) تسعة وتسعين رجزا . وشواهده في كتابه الآخر (شرح القصائد السبع الطوال) كانت كما يأتي : (٢٥٠) خمسون وماثتا آیة من القرآن الکریم ، و (۳۱) واحد وثلاثون حدیثا شریفا و (٤٣) ثلاثة واربعون مثلا ما بين جاهلي واسلامي ، على حين بلغت الشواهـــد الشعرية (٩٤٥) خمسة واربعين وتسعمائة شاهد . وكانت شواهد ابن جني ـ في المحتسب مثلا ــ • كثيرة لكن يشيع فيها التكرار ، لتكرر مقتضيات الاستشهاد بها ، وجملتها من الشعر ، وفيها قليل من حديث الرسيول وكلام البلغاء والأمثال السائرة، (٦) • من هذا الكشف عن شواهد نحاة من مختلف المذاهب والازمنة يتضح ان اعتماد النحاة كان على الشعر بالدرجة الاولى • على انه مما يحسب النحويون عليه استشهادهم بالامثال و فهي النموذج النثرى الوحيد الذي اطمأنوا اليه في صحة الاستشهاد، (٧) ، دويمكن عدها من بقايا اقدم النثر العربي ، لما يبدو

<sup>(</sup>٤) المقتضب ، مقدمة المحقق ص٥٠

<sup>(</sup>٥) المقتضب/انظر مقدمة المحقق ص١١٥\_١١٠٠

<sup>(</sup>٦) المحتسب / مقدمة المحققين ص١٤٠

<sup>(</sup>۷) الخليل بن احمد الفراهيدي ۷۹

من أن بعضها كان سائرا مشهرا في الجاهلية،  $^{(A)}$  و وتعتبر دمن آداب العرب الهامة  $^{(A)}$  لانها تجرى على ألسنتهم مجرى الشعر ، وهي عظات بالغة من نمار الاختبار الطويل والعقل الراجح،  $^{(P)}$  وقد اجتمعت فيها «ثلاث خلال : ايجاز اللفظ ، واصابة المنى ، وحسن التشبيه،  $^{(V)}$  ، وايجار اللفظ مع وفاء الدلالة ساعدا في احتفاظ الحكم والامثال بصيغتها الاصلية  $^{(V)}$  ، فمن الامثال الكثيرة التى دارت في كتب النحو وتداولها النحويون مستشهدين بها قولهم : (اللهم ضما وسبما)  $^{(V)}$  و (شتى تؤوب الحلبة)  $^{(V)}$  و (لو ذات سوار لطمتني)  $^{(V)}$  ، و (عمى الغوير ابؤسا)  $^{(V)}$  ، و (في بيته يؤتى الحكم)  $^{(V)}$  و (تسمع بالميدى خير من أن تراه)  $^{(V)}$  وقد روى بثلاث روايات : تسمع  $^{(V)}$  وان تسمع  $^{(V)}$  وقد روم مثلاث روايات : تسمع  $^{(V)}$  وان تسمع  $^{(V)}$  وقد روم وسع أن

<sup>(</sup>۸) تاریخ الادب العربی ، بروکلمان ۱۲۹/۱

<sup>(</sup>٩) تاريخ آداب اللغة العربية ،جرجي زيدان ٢/١٤ ـ ٤٧ .

<sup>(</sup>۱۰) المزهر ۱/۲۸۸ ۰

<sup>(</sup>١١) انظر تاريخ اللغات السامية ، ولفنسون ٢١٢ ·

<sup>(</sup>۱۲) الكتاب ۱۲۹/۱ ·

<sup>(</sup>١٣) المقتضب ١٦٩/٤ ، وانظر مجمع الامثال ١/ ٣٧١ وفيه : شتى يؤوب الحلمة .

<sup>(</sup>١٤) المقتضب ٧٧/٣ ، اللامات ١٣٧ ، وانظر مجمع الامثال ٢/٢٢ و ١٥٢ ٠

<sup>(</sup>١٥) الكتاب ١/٤/١ ، المقتضب ١/٧٠ ، ٧٧ وانظر مجمع الأمثال ١/٧٧١ .

<sup>(</sup>١٦) المقتضب ٤/٢٠١ ، الانصاف ١٠٨/١ وانظر مجمع الامثال ١٩/٢٠

<sup>(</sup>۱۷) مجمع الامثال ۱۳٦/۱ .

<sup>(</sup>۱۸) الشمر والشمراء ۲٤۲ ·

<sup>(</sup>١٩) سر صناعة الاعراب ١/٥٨٥ ، البيان والتبيين ١/٢٠١ ٠

<sup>(</sup>۲۰) امالي الزجاجي ١٢٨-١٢٩ و قال الشنقيطي شارح الكتاب في (هاهش ص١٢٩) : و اختلف في هذا المثل اختلافا كثيرا في روايته وفيهن قاله وفيهن قلله وفيهن قبل فيه و وفيه روايتان وتتولد منهها روايات اخر ، والاشهر : تسمع بالمعيدي (بضم العين) وحذف أن قاله أبو عبيدة و دروي بنصبها على اضمار ان وهو شاذ يقتصر على السماع ٠٠٠٠ .

الامثلَ ولا يمكن عدَّمَا من النَّر العلى الذَّى يقصد في البَّحُورِي (٢١) قلم يكن استشهاد التحويق بها ودلتر آن الكريد ومكلاء العرب النَّثور كيما .

## لم اعتبد التعويين في الاستشهاد على الشعر اكثر ؟

لابد في منالا ما دخم النحة الى النظة الشعر حسنوا رئيسا لاستام الشواهد منه ، فيا هو السند ؟

النامر ان عدد البب جعلت التحدد يتدفون الى منا الانجاء منها:

الترة النشية المتحر في تنوس الحرب في الجعلية والاسلاء جن كاوا يستشدوه في كل مكن من جماعة منهم ويحفقونه ويتطونونه ، فقد كان الصر أدوالهم ومرجع السليم ومسجل المرمضم ووقاتهم ، وقاجه الاسلاء بقيت له السيرة تنسي جن كان السلمون يستشدونه حتى في السجد ، ويتستكون به عند عشم الحرا من المورم ، ثم بدئوا تسيرهم (القراق الكريم) بالاستهد بلصر ، من بالمؤا تسيرهم (القراق الكريم) بالاستهد بلصر ، من كاد العرب ، نبلم ان المتنبي م يعفره عن حدد اللها المربي مسئن من كاد العرب ، نبلم ان المتنبي م يعفره عن حدد اللها المربي مسئن الى مناه الى الاستهد بنوه اللها من كاد العرب من تعلم من المتنبي م يعفره عن حدد اللها المربي مسئن من اللها من من اللها من المناه من المناه من المناه المناه عن المناه المناه المناه المناه المناه عن المناه عن

نام ولك في الما 15 -

والله عنى كاب في النمر البعن ٢٠١٠

يس فئے دُہ لک ہے۔

الله النو المساقي والنبية " فلاعاء المهومين و

يسبق اليه وهو شرح الفاظ القرآن والاستدلال عليها بما جاء في نعر العرب ولاحتجاج بالشعر في تفسير وتوضيح مفردات القرآن لم يكن معروة قبل اجوبة ابن عبلس لنافع الازرق، (٢٥) ، فقد روي عنه انه كان يسأل عن القرآن فيشد فيه الشعر (٢٦) ، وكان يقول : « اذا اشكل عليكم شيء من القرآن فارجعوا فيه الى الشعر فامه ديوان العرب، (٢٧) ، وعن عكرمة قال : « رأيت عداقة بن العبلس وعنده نافع بن الازرق وهو يسأله ويطلب منه الاحتجاج باللغة فسأله عن قول الله جل ثناؤه : (والليل وما وسق) (٢٨) ، فقال ابن عباس : وما جمع ، فقال نافع : اتعرف ذلك العرب ؟ قال ابن عباس : اما سمعت قول الراجز :

# ان لنا قلائصا حفائقا مستوسقات لو يبعدن ساتفاه (۲۹)

و ويروى عن أبي عيدة من غير وجه انه [اى ابن الازرق] سأله عن معنى (الم ذلك الكتاب) (٢٠٠ • فقال ابن عباس: تأويله هذا القرآن هكذا جاء • قال ابو عيدة: ولا احفظ عليه شاهدا عن ابن عباس، وانا احسبه انه لم يقبله الا بشاهد، (٣١) • فقد كان كلما يسأله عن تفسير آية يسأله عن الشاهد (٣٢٠)، وقد سلك طريق ابن عباس تلميذه (عكرمة) فكان • اذا سأل عن شيء مسن

<sup>(</sup>٢٥) مؤالات نافع بن الازرق/مقدمة محقق الكتاب ص٠٠

<sup>(</sup>٢٦) انظر الفاضل ١٠ والإضداد ٣٣ وفضائل القرآن ٦٨ ومقدمتان في علوم المقرآن ١٩٨ والإتفان ٢/٥٠٠

<sup>(</sup>۲۷) الفاضل ۱۰ ، غاية النهاية في طبقات القراء ٢٤٦/١ ، وانظر الصدة ٢٠/١

<sup>(</sup>۲۸) سورة الانشقاق آیة ۱۷ ·

<sup>(</sup>٢٩) الكامل ٢/١٤٠ ، الفاضل ١٠ ، الاضعاد ٣٣ -

<sup>(</sup>٣٠) سورة البقرة من الآية ١٠٠

<sup>(</sup>٣١) الكامل ١٤٣/٢ ـ ١٤٣ وفي قول ابي عبيدة دليل أى دليل على اعمية الشواهد في تفسير الآيات او تقرير القواعد او تجويز الآراء أو ردها وتفنيدها ٠٠٠ الغ ٠

<sup>(</sup>۳۲) انظر الكامل ٢/١٤٠ ، ١٤١هـ <sup>88</sup> ·

مشكل القرآن يفسره ويستدل عليه ببيت من شعر العرب، (٣٣) .

وكان الفقهاء يفتون بالشعر كما روي ذلك عن الحسن البصرى حيث افتى رجلين مستعيا بشعر الفرزدق (٣٤) ، كذلك عمل (الشعبى) وغيرهما من الفقهاء (٣٦) .

ومن الاسباب ايضا قلة النثر الذي وصل النحاة عن العصر الجاهلي الذي تطمئن اليه انفسهم ، دفلم يؤثر عن الجاهلين نصوص نثرية كثيرة كما هي الحال في الشعر، (٣٧) كما ان النحاة كانوا يعتقدون وأن رواية الشعر أدق من رواية النثر ، وان تذكر المنظوم ايسر من تذكر المنثور ، وان احتمال التغيير والتبديل في الشعر اقل من احتماله في المروي من النثر ، وذلك لحرصهم على تصوير الاساليب العربية في ادق صورها، (٣٨) ، وقد تردد ذلك في المصادر القديمة ، فابن رشيق يقول : « قد اجتمع الناس على ان المنثور في كلامهم اكثر ، واقل جيدا محفوظا ، وان الشعر اقل ، واكثر جيدا محفوظا، (٢٩) ، كما انهم ذكروا « أن حفظ الشعر أهون على النفس واذا حفظ كان اعلق وأثبت وكان شاهدا ، وان احتج الى ضم ب المثل كان مثلاء (٤٠) .

ومنها دان النحاة كانوا ينظرون الى الشعراء الذين يعتد برواية شعرهم نظرة تقرب من التقديس ولا يجوز ان يتصور احد صدور الخطأ عن احد من

<sup>(</sup>٣٣) الاشباء والنظائر ٩٨/٣٠

<sup>(</sup>٣٤) - انظر طبقات فعول الشُّعراء ٢٨٤ والعبدة ١/٥٥ والاغانى ١٤/١٩ (بولاق)

<sup>(</sup>٣٥) انظر نور القبس ٢٤٣٠٠

<sup>(</sup>٣٦) انظر الحيوان ١/٥٠٥ - ٢٠٦٠

<sup>(</sup>٣٧) دراسات في اللغة ٢٦٠

<sup>(</sup>۳۸) من اسرار اللغة ۲۰۱

<sup>(</sup>٣٩) العبدة ١/٢٠٠

<sup>(</sup>٤٠) الحيوان ٦/ ٤٩٠ .

اولئك الشعراء ، فكل ما يقولونه حجة، (١١) ، وهذا ما نراه في ايجاد الكشير من التأويلات والتخريجات لما ورد في شعر الاقدمين مخالفا القواعد النحوية دون رميهم بالخطأ في اغلب الاحيان •

لهذه الاسباب انصرف النحاة الى الشعر يستخرجون منه الشواهد ويعتمدون عليها في الاستشهاد متأثرين بالمفسرين والفقهاء الذين سلكوا هذه الطريق قبلهم ، ومستسهلين حفظه ، لانه اهون حفظا على النفس من النثر ، وقد وصلهم اوفر مما وصلهم من النثر ، فقد وجدوا دفي بيوت الشمعر الامشمسال ، والاوابد ، والشواهد، (٤٢) • فكان الشعر هو الحكم الفصل يتخذونه حجة فيما يختلفون فيه • علق الجاحظ على اصل كلمة (عرس) واختلافهم في ذلك وكل أبدى رأيا فقال : وومنسل حسدًا لا يثبت الا بأن يستفيض في الشعر ويظهر في الخبر، (٤٣) • ومعنى كلامه واضح ان الشاهد الشعرى يثبت الرأى فقبل من قبل الجمهور • وفي هذا دلالة على الاتجاء العام السائد ، وقد مر بنا كيف كان نافع الازرق لا يقبل تفسيرا لممنى كلمة يراها غريبة علمه في القرآن من ابن عباس (رض) وهو الرجل الثقة حبر الامة الا أن يؤيد تفسيره بشاهد من شعر العرب • والنحاة ، وهم من هذا السواد من الناس لابد ان يتأثروا بما يحيطهم مسن الاتحاهات والا عدوا خارجين على ما تعارف عليه الناس وشاذين عنهم ، ثم لا تقبل قوانينهم وقواعدهم • وليس معنى هذا انهم سايروا دون افتناع بصحة ما سلكوه ، كلا فلقد وجدوا في الشعر المزايا التي اهلته لان يعتمد عليه بالدرجة الاولى ومنها ما تقدم ذكره عن سهولة حفظه ووفرته واحتمال التغيير فيه اقل من النش ••• اللخ•

<sup>(</sup>٤١) نحو التيسير ٥٠٠

<sup>(</sup>٤٢) البيان والتبيين ٧/٢٠

<sup>(27)</sup> البخلاء ٢١٣٠

# تأثير الرواية على الشواهد النحوية الشعرية

لقد اصاب النصوص الادبية ما اصابها من تزيتد وتحريف وانتحال ووضع الى طمس معالم كثير من الآثار والنصوص ، عند تداولها وتناقلها في رواية شغوية مدة اكثر من قرنين من الزمن قبل أن تدون في الكتب ، والاسباب كثيرة لا مجال لذكرها ، ولما كانت الشواهد النحوية شعرية في الغالب ، فقد اصاب تلك الشواهد الكثير مما اعترى تلك النصوص ، وكان من تأثيره وجود الكثير من الشواهد مجهولة القائلين ، مع المديد من الشواهد الموضوعة ، واختلاف النحويين في نسبة قسم منها الى قائليها ، كما اختلفوا في رواية بعضها ، وفيما يأتي تفصيل ما أثرته الرواية على الشواهد النحوية :

#### ١ \_ الاختلاف في نسبة الشواهد الى قائليها :

اختلف النحاة في نسبة قسم كير من الشواهد الى قائليها ، ومن يرجع الى الكتب النحوية وشروح الشواهد يجد الاختلاف بينهم ظاهرا ، فنحوي ينسب شاهدا لشاعر وذاك يرد نسبته ، وينسبه لآخر ، وقد يؤول الامر الى أن ينسب الشاهد الى العديد من الشعراء ، وهذه على سبيل المثال بعض الشواهد ، كهذا الشاهد :

نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف

الذى استشهد به (سيبويه) منسوبا الى قيس بن الخطيم (١) ، كذلك نسبه الاعلم الشنتمري (٢)، والعيني (٣)، وخالفهم بعض العلماء فنسبوه الى عمرو بن امري القيس،

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۳۸/۱ · استشهد به على حذف الخبر من المبتدآ ـ للاختصاد ـ لدلالة الخبر الثاني عليه ·

۲) تحصیل عین الذهب ۲۸/۱ ۰

<sup>(</sup>٣) المقاصد النحوية ١/٧٥٥٠

منهم ابن هسسام اللخمي وابن بري<sup>(1)</sup> ، والجاحظ<sup>(0)</sup> ، والبغدادى<sup>(1)</sup> والمنادى الما ابو البركات الانباري فنسبه الى درهم بن زيد الانصارى<sup>(1)</sup> ، واستشهد به ابن هشام<sup>(1)</sup> وابن عقيل<sup>(1)</sup> دون ان ينسباه الى قائل • ومن ذلك المضا اختلافهم في قائل هذا الشاهد :

# لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا أسلت عظيم (١٠)

اختلافا كثيرا ، فقد نسب في كتاب سيبويه للاخطل (١١) ، وخالفه جماعة مسن العلماء والرواة فنسبوه الى المتوكل بن عبد بن نهشل الكتاني الليني منهم : ابو عيد القاسم بن سلام (١٢) ، وابو الفسرج الاصفهاني (١٣) ، والمرزباني (١٤) ،

نحن بغرس الوادي اعلمنا منا بركض الجياد في السرف نحن بما عندنا وانت بما عندك داض والرأي مختلف

<sup>(</sup>٤) المقاصد النحوية ١/٥٥٧ .

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين ٣/٢٠٠

<sup>(</sup>٦) خزانة الادب ١٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٧) الانصاف ١/٩٥٠

<sup>(</sup>٨) مغنى اللبيب ٢/٦٤/٠

<sup>(</sup>٩) شرح ابن عقيل ٢١٢/١ • والبيت لم أجده في ديوان (قيس بن الخطيسم تحقيق الدكتور ناصر الاسد طبعة القاهرة ، وذكر المحقق في هامش ص٦٦ سبعة ابيات فيها البيت المذكور ، وقال : انها ليست لقيس وانما لعمرو بن امرى، القيس الخزرجي مستنط الى ماجا، في الاغاني ١٩/٣ – ٢٠ ، وخزانة الادب ١٩/٢ – ١٠ ، ولكني وجدته في قصيائد ذيل ديوان قيس بن الخطيم ص٨١ تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور احمد مطلوب في القصيدة التي اولها :

<sup>(</sup>١٠) يستبهد به النحاة على نصب المضارع بعد وأو المعية في جواب النهي بأن مضمرة وجوبا ·

<sup>(</sup>۱۱) الكتاب ١/٤٢٤ .

<sup>(</sup>۱۲) خزانة الادب ۱۱۷/۳ .

<sup>(</sup>۱۳) الاغاني ۱۱/۳۹ (بولاق) .

<sup>(</sup>١٤) معجم الشعراء ٣٣٩٠

والآمدي (۱۰) والزمخشري في المستقصي (۱۱) وابن حمدون (۱۷) • كما نسبه ابو علي الحاتمي لسابق البربري (۱۸) ، وفي شهواهد (من) للزمخشري انه لحسان (۱۹) ، ونقله السيوطى من تاريخ ابن عماكر يسنده الى ابن رواحة: انه للطرماح بن حكيم (۲۰) ، وقد استشهد به جمع من النحاة دون أن ينسبوه الى قائل معين ، منهم الفراه (۲۱) ، وابن هشام الانصاري (۲۲) وابن عقيل (۲۲)، والاشموني (۱۲) ، ونسبه آخرون الى ابي الاسود الدؤلى • قال العيني : «قائله هو الاسود الدؤلى • وقال ابن يسعون : الصحيح ابو الاسود الدؤلي ، ويقال الاخطل وليس بصحيح • وقال ابن يسعون : الصحيح عندى كونه للمتوكل أو لأبي الاسود وهما كنايان ، وقد رأيته في شعر كل واحد منهما آلا آنه لم يثبت في شعر ابي الاسود المشهور عند الرواة • وقال ابن هشام اللخمي في شرح ابيات (الجمل) : الصحيح انه لأبي الاسود من قصيدته التي اولها :

تلفى اللبيب محسدا لم يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم

فان صبح ما ذكر عن المتوكل فانه اخذ البيت من شعر ابي الاسود والشعراء كثيرا ما تفعل ذلك ، (٢٥) • وقال السيوطي : • المشهور انه لأبي الاسود الدؤلي،

<sup>(</sup>١٥) المؤتلف والمختلف ٢٧٣٠

۱٦) خزانة الادب ١٦/٧/٣

<sup>(</sup>۱۷) التذكرة ۳۲ ٠

<sup>(</sup>١٨) المقاصد النحوية ٢٩٣/٤ ، خزانة الادب ٢/١٧٠٠ .

<sup>(</sup>۱۹) شرح شواهد المغنی ۲/۷۸۰ ۰

<sup>(</sup>۲۰) المصلار نفسه ۲/۷۸۰ ۰

<sup>(</sup>۲۱) معانى القرآن ۱/٤٠٨

<sup>(</sup>۲۲) مغنی اللبیب ۱/۹/۱ ، شرح قطر الندی ۷۷ ، شرح شذود الذهب ۱۰۸، اوضع المسالك ۱۷۰/۳ .

<sup>(</sup>۲۳) شرح ابن عقیل ۲/۸۷۸ ۰

<sup>(</sup>٢٤) شرح الاشبوني ٣/٦٦٥ ٠

<sup>(</sup>٢٥) المقاصد النحويَّة ٤/٣٩٣ \_ ٣٩٤ ، خزانة الادب ٣١٨/٣ :

وقد وقع في قصيدة للمتوكل بن عبدالله الليثي ، فعزاه بعضهم اليه • فاما ان يكون من توارد الخواطر أو سرقه منه ، فانه متأخر عنه، (٢٦) . كذلك سبه الى ابي الاسود الاعلم الشنتمري في شرحه لشواهد الكتاب (٢٧) ، والامير في حاشته على المغنى (٢٨) ، والسيد محمد العاملي في شرحه لشواهد ابن الناظم (٢٩) .

أرأيت كيف كان اختلافهم في نسبة شاهدين نحويين الى قائليهما ؟ • وقيل في تبرير الاختلاف في الشاهد الثاني وإن البيت في عدة قصائد، (٣٠) • فما الذي جمله في عدة قصائد ؟ أليس بتأثير ما اصاب الرواية من تحريف وتغير؟ • ولم يكن اختلاف النحاة في نسبة هذين الشاهدين فحسب بل اختلفوا في نسبة الكثير منها ، اكتفى بالاشارة الى قسم منها وهو قليل من كثير ، كالشاهد :

هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أب (٢١) و أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتمك ذا مال وذا نشب (٣٢) حب النبي محمد ايتانا(٣٣)

و کفی بنا شــرفا علی من غــیرنا

شرح شواهد المغنى ٢/٧٧٧٠ (77)

تحصيل عين الذهب ١/٤٢٤٠ (YY)

حاشية الامير على المغنى ١٧٩/١٠ (XX)

الشيواهدعلى شرح الفية آبن مألك لابن الناظم ٣٨٨ . وعند مراجعتي ديوان (79) ابي الاسود ظهر أن البيت مثبت في (الديوان تحقيق عبدالكريم الدجيل ص ٢٣٢) في القصيدة التي اولها:

فالقوم اعداء له وخصوم حسدوا الفتي اذ لم ينالوا سعيه كما وجدته في (ديوانه تحقيق محمد حسين آل ياسين ص٥١) .

خزانة الادب ٣١٨/٣ . (٣.)

انظر الكتاب ١/٢٥٦ وخزانة الادب ١/٢٤١ والشهواهد لابن (41) الناظم ٣٨٨ ٠

انظر الكتاب ١٧/١ وتحصيل عين الذهب ١٧/١ وخزانة الادب ١٦٤/١\_ (27) · 177

انظر المقاصد النحوية ١/٤٨٦ ٠

و ليبك يزيد ضادع لخصومة ومختبط مما تطبح الطوائح (٢٤) و نحن الذون صبحوا الصباحا يوم النخيل غارة ملحاحا (٣٥)

الواقع ان النحة غير مسؤولين عن هذا الاختلاف ، ولكنهم مسؤولون عن اعتمادهم على الشعر كثيرا في الاستشهاد ، وهذا الشعر جاهم بطريق الرواية الشفوية ، وقد تداوله الرواة مدة طويلة قبل تدوينه ، فأصابه ما اصابه من تغيير وتحريف ، اما سهوا ونسيانا ، أو قصدا ، وادى الى اختلاف الرواة وانعلماء في نسبة الشعر الى قائليه ، دفلم تتوصل ابحاثهم الى اجوبة صريحة فيما يتعلق بنقطتين غامضتين هما : نسبة القصائد ، وتحقيق صحتها، (۱۲) ، وكيف يمكنهم ذلك وقد اختلفوا ـ احيانا ـ في اسم النابغسة الجعدي (۱۲) ، ومن امثلة ذلك ما ذكره ابن سلام عن اختلاف العلماء في نسبة قصدة في وصف المطر منها :

دان مسف فويق الارض هيدبه يكاد يدفعه من قام بالراح فمن بنجوته كمن بمحفله والمستكن كمن يمشي بقسرواح حيث جملها يونس لمبيد ، فلما قدم المفضل صرفها الى اوس بن حجر (٣٨) • ومن ذلك اختلافهم في بيت عزاء يونس للنايغة الجعدي وهو :

من سبأ الحاضرين مأرب اذ يبنون من دون سيله العرما

<sup>(</sup>٣٤) انظر الكتاب ١/٥٤١ ، وتحصيل عين الذهب ١/٥٤١ ، وخزانة الادب ١٤٥/١

<sup>(</sup>٣٥) انظر المقاصد النحوية ١/٤٢٦\_٤٢٠ .

<sup>(</sup>٣٦) تاريخ الادب العربى ، ريجيس بلا شير ١٣٩٠

<sup>(</sup>٣٧) انظر الاقتضاب في شرح ادب الكتاب ٣/ ٢٩١

<sup>(</sup>٣٨) انظر طبقات فحول الشعراء ٧٦-٧٧ والهيدب: ما تدلى منه كهدب الثوب وخمله والمحفل: حيث يحتفل السيل: اى يجتمع ماؤه والقرواح: هي الارض البارزة للشمس ، اي الارض المكشوفة .

فنسبه ابو عبيدة لامية بن ابي الصلت • كذلك فعل خلف الاحمر (٣٩) •

وقد كان ما كان من امر العصبية القبلية وأثرها البالغ في الوضع والانتحال حيث كانت كل قبيلة تغير على شعر تدعيه لشاعرها (١٠٠) ، من ذلك مثلا ما ذكره الاصمعى أن يزيد بن ضبة مولى ثقيف دقال الف قصدة اقتسمتها العرب فذهبت بهاه (٤١) • فهذا الخبر على مافيه من المالغة ، يعطي فكرة واضحة على اغارة القبائل على الشعر وانتحاله ونسبته الى غير قائليه ، وقد ادى هذا الى ان القصائد أو الابيات صارت تروى في قيائل متعددة فتنسبه كل قبلة لشاعرها • فلمسا قام العلماء والرواة بجمع انشعر واللغة بالسماع من العرب ، حيث سمعوا من قبائل مختلفة ، كانوا يسمعون البيت او الابيات او القصيدة منسوبة في هسنده القبيلة لزيد وفي اخرى لعمرو ، فكانت نتيجة ذلك ان اختلف العلماء في فاتلى الشعر ، والأمثلة كثيرة على ذلك لا يتسع المجال لذكرها • ففي كتاب السيرة النيسسوية سه مثلا مدرد ابن هشام نسبه ابيات من الشعر نسبها محمد بن اسحاق وبيتن قائليها مستصنا يروايات العلماء الثقات العلماء كثير من كما انكر ابو عبيد البكرى نسبة كثير من الشعر الذي نسبه ابو على القالي في اماليه ورد عليه وبيّن فأثليه (١٤٠٠ • كما كان للرواية الشغوية تاثير كبير على الاختلاف في نسبة الشعر الى فائليه ، لما يعتسرى الذاكرة من سيان اسماء الشعراء وقد ساعد على ذلك تشابه اسماء عدد مسن الشعراء كمن سمي يامرىء القيس والاعشى ونصيب والطسسرماح (١١٠) ، ومما يؤيد هذا قول الامدى : دولسنا نقصد الى تعديد من اسمه الحصين من الشعراء

<sup>(</sup>٣٩) انظر طبقات فحول الشعراء ١٠٦٠

<sup>(</sup>٤٠) انظر النقائض لابي عبيدة ٢/٦٣/ وطبقات خحول الشعراء ٣٩-٤٠، ١٧٩، ومعجم الشعراء ٣٥ والكامل ١٩٨/١ ٠

<sup>(</sup>٤١) فحولة الشعراء ٣٣٠

<sup>(</sup>٤٢) انظر السيرة النبوية م٢/٢٠٠ و ٢١١ و ١٣١ و ١٣٢ و ٢٦٩ مثلا ٠

<sup>(</sup>٤٣) انظر التنبيه على أومام أبي علي في اماليه ٢٣ و ٢٦ و ٧٧ و ٩١ و ١١٢ و ١٢٦ ٠

<sup>(£</sup>٤) انظر المزهر ٢/٤٨٢\_٩٨٠ ·

لكترتهم (٤٠)، • وقوله : • وفي الشعراء كثير من يقال له زهير (٤٦) وسعد (٤٧) وقيس (٤٨) وسراقة (٤٦)، •

لهذه الاسباب مجتمعة اختلط بعض الشعر على العلماء فأخطأوا في نسبته لأصحابه ، قال الجاحظ : « فأما ما انشد من قول اوس بن حجر :

فانقض كالدري يتبعه نقع يثور تخاله طنبا

فليس يرويه لأوس الا من لا يفصل بين شمسعر اوس بن حجر وشريح بن أوسى (°°) • وهذا الشاهد :

ما للجمال مشيها وأيدا أجندلا يحملن أم حديدا

على شهرته للزباء ، وقد استشهد به الكوفيون فجعلوه حجتهم في تجويز تقديم الفاعل على فاعله (۱۰) ، وهم فيه المبرد فنسبة الى قصير صاحب جذيمة (۲۰) وهذا الشاهد ايضا :

شلت يمنك إن قتلت لسلما حلت علك عقوبة المتعمد

عزاه ابن هشام الانصارى في شواهده الى (صفية) زوجة الزبير بن العوام ، وتبعه على ذلك طائفة (٥٣) ، على حين دان الأسانيد الصحيحة تردره ، فقد اخرج الحاكم

<sup>(</sup>٤٥) المؤتلف والمختلف ١١٨

<sup>(</sup>٤٦) المصدر نفسه ١٩٠٠

<sup>(</sup>٤٧) المصدر نفسه ۱۹۸۰

<sup>(</sup>٤٨) المصدر نفسه ٣٥٥٠

<sup>(</sup>٤٩) المصدر نفسه ١٩٨٠

<sup>(</sup>٥٠) الحيوان ٦/٨٨٨٠

<sup>(</sup>٥١) الموفيَّ في النَّحو الكوفي ١٨ ، وانظر في النحو العربي نقد وتوجيه ٤٤ .

<sup>(</sup>٥٢) الكَامَل ١/ ٢٩٠

<sup>(</sup>٥٣) شرح شواهد المغني ٧٢/١ •

في المستدرك بسند صحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه ان عاتكة بنت زيد ابن عمرو بن نفيل قالته في ابيات ترثي زوجها الزبير بن العوام، (١٠٥) .

كما كان التصحيف أحد أسباب الاختلاف ، فربما يتغير اسم الشاعر بفعل التصحيف ، كما روي عن اختلافهم في اسم شاعر قديم ورد اسمه في شعر امري القيس ، ودرس شعره ، فرواه الاصمعي : خذام ، ورواه ابو عبيدة جذام ، ورواه القيس ، ودرس شعره ، كذلك اختلفوا في اسم والد الشاعر (مالك بن حسريم الهمذاني) فجعله المبرد مصغرا بخاء معجمة (خريم) وكان ينسب في ذلك الى التصحيف ، وجعله ابن قتية (حريم) بالحاء ، اما ابو عدالة بن نفطويه فقال هو : التصحيف ، وحمله ابن قتية (حريم) بالحاء ، أما ابو عدالة بن نفطويه فقال هو : (خزيم) (٥٦) ، ومما يدل على تأثير انتصحيف في اختلاف التلماء باسماء الشعراء وما يجر بالتالى الى اختلافهم في نسبة الشعر الى قائليه ، ما ذكره المسكري في (باب ما يشكل ويصحف من اسماء الشعراء) حيث قال : «هو باب صعب لا يضبطه الاكثير الرواية غزير الدراية ، قال ابو الحسن بن عدوس الارجاني ، وكان فاضلا متقدما : كنا بغداد ، والعلماء متوافرون وفيهم الزجاج وابو موسى الحامض فاضلا متقدما : كنا بغداد ، والعلماء متوافرون وفيهم الزجاج وابو موسى الحامض مخفقض) فكتبنا اربع رقاع الى اربعة من العلماء ، فأجاب كل منهم بما يحالف الأخر ، ولم يعرفه الا ابن دريده (٥٠) ،

كان العلماء يتشبئون بأية وسيلة تساعدهم في نسبة الشمور الى قائليه كالاستعانة بالوزن والقافية فيردون البيت الى قصيدته المشهور قائلها ع أو ياتجاء الشاعر والصرافه الى النظم في غرض واحد كالغزل مثلا دون غيره كهذا البيت الشاهد :

<sup>(</sup>٥٤) شرح شواهه المفني ١/٧١ ·

<sup>(</sup>٥٥) التنبيه على اوهام أبي على القالي في اماليه ٣٩-٤٠٠

<sup>(</sup>٥٦) الاقتضاب في شرح آدب آلكتاب ٣ / ٤٣٥ .

<sup>(</sup>۵۷) شرح ما يقع فيه التصحيف ۲/۳۷۰ ٠

أسرب القطا هل من يعير جناحه ؟ لعلمي الى من قد هويت اطير

فقد اختلفوا في نسبته بين شاعرين نظما في الغزل هما مجنون بني عامر والعباس ابن الاحنف على ان نسبته للثاني اشهر (٥٨) ، ومن هنا نرى كثيرا من اشمار كثير عزة تنسب الى مجنون ليلى • ومما يلاحظ ان البيت الغسزلي ينسب الى الشاعر المشهور بحب احدى النساء اذا ورد اسم محبوبته فيه عند عجزهم عسن معرفة قائله كهذا البيت الشاهد في تقديم المفعول المحصور بالا:

تزودت من ليلي بتكليم ساعة فما زاد الاضعف مابي كلامها

ونسبه كثير من العلماء لمجنون بني عامر ، ولا يوجد في ديوانه ، ولعل السر في نسبتهم البيت له ذكر (ليلي) فيه، (٩٠) • وهذا الشاهد ايضا :

الا اصطبار لسلمى ام لها جلد؟ اذا الاقي الذى لاقاه امثالي منسبه بعضهم الى مجنون بني عامر ذاكرا موضع سلمى (ليلى)، (٦٠) • وهذا البيت الشاهد ايضا:

## لميّة موحشا طلل يلوح كأنه خلل

دمن روى أو له : لعزة موحشا ••• المنح قال انه لكثير عزة ، منهم ابو علي الفارسي في (التذكرة القصرية) ومن رواه : لمية موحشا ••• قال انه لذي الرمة • فان عزة اسم محبوبة كثير ، ومية اسم محبوبة ذي الرمة ••• وقد قيل : انه لكثير عزة (٦١) •

الواقع ان الاختلاف في نسبة الشواهد الى قائليها لم ينفرد به نحويو مدرسة

<sup>(</sup>٥٨) انظر المقاصد النحوية ١/ ٤٣١ ٠

<sup>(</sup>٥٩) منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ١٩١٦/١ .

<sup>(</sup>٦٠) الشواهد على شرح ابن النَّاظم ١٢٥٠

<sup>(</sup>٦١) خزانة الادب ١/٣٦هـ٣٣٠ .

دون اخرى ، بل هو ظاهرة عمت الشواهد النحوية لجميع النحاة ، فمن بين شواهد الزمخشري في كتابه (المفصل) (٢٢) اثنان وعشرون شاهدا اختسلف النحاة في قائليها (٦٢) ، وبين شواهد ابن هشام في شرح القطر (٦) ستة شواهد (٦٣) ، كما ان من بين شواهد ابن عقيل (١٤) اربعة عشر شاهدا (٦٤) • على ان الصريين كانوا حريصين على نسبة الشواهد الى قائليها الحقيقيين كما في مبادرة ابي عمر الجرمي أو أبي عثمان المازني الى نسبة شواهد كتاب سيبويه (٦٥) ، وسأتي تفصيله ٠ وكذلك في قيام العلماء على مدى العصور بشرح الشواهد ونسبتها الى قائلها وتسان روايتها، كقيام محمود بن احمد العيني ٨٥٥هـ بشرح شواهد شروح الفية ابن مالك، وتسين السيوطي ٩١١هـ بشرح شواهد مغنى اللبيب لابن هشام الانصاري وتوضيح روايتها الصحيحة ونسبتها الى قائليها ، كما قام عبدالقادر البغدادى ١٠٩٢هـ بشرح شواهد رضى الدين الاستراباذي فيشرحه لكافية ابن الحاجب ونسبتها الى قائلها ، وارجاعها الى قصائدها وتقديم تراجم شمسعرائها ، وذكر مسن استشهد بها من النحاة الى آخر ما يتعلق بها من توضيحات ، كما بيّن شواهد سيويه ، المعلومة والمجهولة ، كل ذلك في كتاب ضخم في اربعة مجلدات كيار ، وسم بـ (خزانة الادب ولب لباب لسان العرب) .

<sup>(</sup>٦٢) انظر المفصل ۱۰ و ۲۰ و ۲۰ و ۷۰ و ۱۱۸ و ۱۱۹ و۱۲۳ و ۱۲۳ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۷ و ۳۷۱ و ۱۳۷ و ۱۳۷۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۷۱ و ۱۳۷۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۷۱ و ۱۳۷۱ و ۱۳۷۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۷۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۰ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۰ و

<sup>(</sup>٦٣) انظر شرح قطر الندي ١٤ و ١٥ و ٢١ و ١٤٩ و ٢٥٧ و ٢٩١ ٠

<sup>(</sup>٦٤) انظر شرح ابن عقیل ٢/١٤ و ٦٤ و ١٢٥ و ٢٢٧ و ٣١٣ و ٣٤٢ و ٣٤٢ و ٣٤٢ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٤٠٠ و ٤٠٠ و

<sup>(</sup>٦٥) انظر طبقات النحويين واللغويين ٧٧ و بغية الوعاة ٢٢٩/٢ ٠

في النحو كثير من الشواهد المجهولة القائل ، التي لم يستطع العلماء ان يعزوها الى قائل معلوم ، فلا يكاد ينخلو منها أى كتاب نحوي صغر أم كبر و وضرب مثلا لذلك كتاب سيبويه \_ اكبر كتاب في النحو واهمها \_ فقد ضم بين شواهده (٥٠) خمسين شاهدا مجهولة القائلين (٢٦) ، ومثال على الكتاب النحوي الصغير (منازل الحروف) للرماني فين شواهده البالغة (٣٠) ثلاثين شاهدا ، (٥) خمسة شواهد مجهولة (٢٠٠) ، وفي عدة احصاءات اجريتها لشواهد بعض الكتب النحوية وجدت انها تضم بين دفتيها كثيرا من الشواهد المجهولة ، فبين شواهد الزمخشري في (المفصل) (٤٤) اثنان واربعون شاهدا ، وبين شواهد ابن هشام في (المغني) البالغة (٨٧٨) تسعة وسبعين وثمانمائة شاهد : (١٨٨) ثمانية وثمانون ومائة شاهد ، (٩٨) تسعة وتسعون شاهدا من مجموع (٣٥٩) تسعة وخمسين وثلائمائة ، وهنالك شواهد ليس لها سوابق أو لواحق ولم تنسبالي قائل معين ، وقائلوها مجهولون رغم البحث والتفتيش ، كثير مما تناثر في كتب النحو ، يستشهد بها النحويون منها على سيل المثال هذه الشواهد :

غفرنا وكانت من سجيتنا الغفر(٦٨)

و: من يعن بالحمد لا ينطق بما سفه ولا يحد عن سبيل المجد والكرم (٦٩)

<sup>(</sup>٦٦) انظر طبقات النحويين واللغويين ٧٧ وبغية الوعاة ٢٢٩/٢ .

<sup>(</sup>۲۷) انظر منازل الحروف ٥٦ و ٥٤ و ٥٦ و ٦٤

<sup>(</sup>٦٨) الخصائص ١٤/١ استشهد به اين جني في تأنيث ما أنث لذهابه الى المعنى ، وذكره في اللسان (غفر) ٥/٢٦ دون نسبة وقال : انه أنث الغفر لانه في معنى المغفرة ٠

<sup>(</sup>٦٩) استشهد به كثير من النحاة دون نسبة ، وليس له سوابق أو لواحق انظر : اوضع المسالك (باب الموصول) ١٩٩/١ ، وشرح الاشموني (باب الموصول) ٧٨/١

و: صاح شمر ، ولا تزل ذاكر المو ت ، فسيسانه ضلال مسين (٧٠)

و: اقاطن قوم سلمي ام نووا ظمنا ان يظمنوا فعجيب عش من قطنها(٧١)

و: لاطب للعيش ما دامت منفصة لذاته بادكار الموت والهسرم (٧٦)

واغلب شــواهد التنازع مجهـــولة القــائلين وليس لها سوابق او لواحق وهي نفسها تتردد في اغلب الكتب النحوية (٧٣) • ومن الشواهد الطريفة هذا الشاهد:

بنونا بنو ابنائنا وبناتسا بنوهن ابناء الرجال الاباعد

الذى استشهد به في علوم مختلفة على الرغم من جهل قائلة ، فقد و استشهد به النحاة على جواز تقديم الخبر ، والبيانيون [علماء البلاغة] على عكس التشبيه ، والفقهاء والفرضيون على دخول الابناء في الميراث والوصية والوقف ، وعلى ان الانتساب الى الآباء ، ولم يعزه احد منهم الى قائله، (٧٤) .

<sup>(</sup>۷۰) اوضع المسالك ١٦٥/١ (باب الافعال الداخلة على المبتدأ والخبر) ، شرح ابن عقيل ٢٣٠/١ (باب كان واخواتها) ، شرح الاشموني ١١٠/١ (باب كان واخواتها) .

<sup>(</sup>۷۱) شرح شذور الذهب ٦٥ (باب المبتدأ والخبر) ، اوضع المسالك ١٣٤/١ (باب المبتدأ والخبر) ، شرح الاشموني ١٩٨١ (باب الابتداء) .

<sup>(</sup>۷۲) شرح ابن عقیل ۱/۲۳۷ (باب کان واخواتها) ، اوضع المسالك ۱/۱۱۸ (باب الافعال الداخلة على المبتدأ والخبر) · شــرح الاشموني ۱۱۲/۱ (باب كان واخواتها) ·

<sup>(</sup>۷۳) انظر شواهد هذا الباب \_ مثلا \_ في كتاب الرد على النحاة ١١٦ وها بعدها وشرح ابن عقيل ٢/١٦ ـ ٤٧١ ، واوضح المسالك ٢/٢١ - ٣٣ ، وشسرح الاشموني ٢٠١/١ - ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٧٤) شرح شواهد المغنى ٢/٨٤٨٠

ان وجود مثل هذه الشواهد في النحو جاء نتيجة الاعتماد على الطريقة الشفوية في تناقل وتداول الآثار والنصوص الادبية مدة اكثر من ماثتي عام قبل تدوينها ، حيث ظل الرواة والناس يتداولونها معتمدين على الذاكرة ، التي يعتريها النسيان ، فكان ما ذكرنا من تأثير ذلك على الشواهد حيث اختلف العلماء في نسبة كثير منها الى قائليها كما جهلوا اسماء قائلي قسم آخر من الشواهد ، ويظهر أن السبب في جهل قائليها ، ان هذه الشواهد ربما كانت في الاصل ابياتا مفردة ، او في قطع شعرية قالها اعراب مغمورون ، لم ينصرفوا الى الشسعر انصرافا تباما فيشتهروا به ، فأهمل الرواة ذكر قائليها ، ولهذا درست اسماؤهم ، ونسيت بمرور الازمان بسبب الطريقة الشفوية في الرواية ،

واذا كان الاختلاف قد وقع \_ كما ذكرنا فيما سبق \_ بين العلماء في نسبة شعر شعراء مشهورين ، فكيف حالهم بالأبيات المفردة أو المقطعات التى تفرد بها بعض الاعراب المغمورين الذين لم ينصرفوا الى الشعر ويشتهروا به ؟ فهذه الشواهد اليتيمة التى ليست لها سوابق ولا لواحق ربما جاء قسم منها عن هذه الطريق ، ولا يبعد أن قسما منها كان معروفا قائله وقت الاستشهاد به ثم نسي بمرور الزمن ، وذهاب الذين كانوا يعرفونه ، والدليل على هذا أن بعض الباحثين

استطاعوا أن يعرفوا قائلي بعض ابيات سيبويه الخمسين المجهولة ، وسسيأتى تفصيله ، كما لايبعد أن قسما آخر قد صنع على ايدى الرواة الوضاعين وجاز على العلماء ، لدقة الصنعة فيه ،

#### ٣ ـ الاختلاف في رواية الشواهد:

وقع اختلاف في رواية قسم من الشواهد النحسوية حيث رويت بروايات مختلفة ، وهذا الاختلاف ليس له اهمية اذا كان لا يمس موضع الاستشهاد ، اما المهم فهو ذلك النغير الذي يقع في موضع الاستشهاد في الشاهد بحيث يترتب عليه

عدم الاستشهاد به على الرواية الثانية وعدم جواز القاعدة النحوية التي بنيت عليه، ولهذا كثر الاخذ والرد بين النحاة حول صحة الاستشهاد ببعض الشواهد . من ذلك مثلا استشهاد سيبويه في (باب ما اجري على موضع غير لا على ما بعد غير) بقول عقيبة الاسدي :

## فلسنا بالجبال ولا الحديدا(١)

على جواز حمل المعطوف على الموضع (٢) • وقد رد على سيبويه روايته لهسذا البيت بالنصب جماعة منهم العسكري وابن عبد ربه «والتدمري في شرح ابيات الحمل» (٣) • قال ابو الحسن العسكري : « ومما غلط فيه النحويون من الشعر ، ورووه موافقا لما ارادوه ، روي عن سيبويه ، احتجاجه في سبق الاسم المنصوب على المخفوض قول الشاعر :

## معاوي اتنا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا

وغلط على الشاعر ، لان هذه القصيدة مشهورة ، وهى مخفوضة كلهاه هم ومما قاله احمد بن عبد ربه : دوانما قاله الشاعر على الخفض والشعر كله مخفوض فما كان يضطره ان ينصب هنذا البيت ويحتال على اعسرابه بهذه الحيسلة الضعيفة ؟ ٥٠٠٠ وعد البغدادي المبرد ممن رد رواية سيبويه (٦) و والواقع

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱/۳۷۵ ·

<sup>(</sup>٢) قال الاعلم الشمنتري: « استشهه به سيبويه على جواز حمل المعطوف على موضع البا وما عملت فيه لان معنى : لسنا بالجبال ولسنا الجبال واحده • (تحصيل عين الذهب ٢/١٣) ، وقد استشهد به على هذا الغرض في عدة مواضع من الكتاب ٢٤٨ ، ٣٥٣ ، ٣٧٥ •

<sup>(</sup>٣) شرح شواهد المغنى ٢/٨٧٠٠

<sup>(</sup>٤) شرح ما يقع فيه التصحيف ٢٠٧/٢-٢٠٨ وذكر (العسكري) ثلاثة ابيات من القصيدة مخفوضة الروي ·

<sup>(</sup>٥) العقد الغريد ٤/٣٢\_٣٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر خزانة الادب ٢٤٣/١٠

ان المبرد روى رواية البيت كرواية سيبويه واستشهد به في عدة مواضع عسلي الغرض نفسه الذي استشهد به سيبويه وهو (الحمل على الموضع)(٧) • والواقع ان سيبويه غير مخطى، في استشهاده بالبيت على رواية النصب ، اذ يظهر انه (الحديدا) خفضا ونصبا ، واكثر ما سمعته بالخفض، (١) • واضطرب النحاة في رواية هذا الشاهد ، وفزعم السيرافي ان شعر عقيبة الأسدي يجوز في انشاد قوافيه الحر والنصب، (١٠) • اما ابو البركات الانباري فقال : • ومن زعم ان الرواية (ولا الحديد) بالخفض فقد اخطأ ، والروي المخفوض لا يكون مع الروي المنصوب في قصيدة واحدة، (١١) ، كذلك قال مثل قوله ابن هشام اللخمي في شرح ابيات الجمل (١٢) • وهذا كله من عيوب الرواية وتأثيرها على الشواهد ، بدليل قولهم في تعليل اختلافهم واضطرابهم في هذا البيت : «وليس ينكر ان يكون بيت من شعرين معا لان الشعراء قد يستمير بعضهم من كلام بعض وربما اخذ البيت بعينه ولم يغيره، (١٣) • وعليه فان سيبويه دغير منهم فيما نقله رواية عن العرب، ويجوز ان يكون البيت من قصيدة منصوبة غير هذه المعروفة ، أو يكون الذي انشده ردته الى لغنه فقيله منه سيبويه منصوبة (١١) فكون الاحتجاج بلغة المنشد لا بقول الشاعر» (١٥) ·

ومن ذلك ايضا مثل آخر على اختلاف روايات الشواهد وتأثيرها عسلى الاستشهاد ، الشاهد :

<sup>(</sup>۷) انظر المقتضب ۳/ ۲۸۱ و ۱۱۲/۶ و ۶/ ۳۷۱

<sup>(</sup>٨) خزانة الادب ١/٣٤٤ ٠

<sup>(</sup>٩) معاني القرآن ٢/٣٤٨ ٠

<sup>(</sup>۱۰) خزآنة الادب ۱/۳٤٤ ٠

<sup>(</sup>۱۱) الانصاف ۱/۳۳۳ .

<sup>(</sup>١٢) انظر خزانة الادب ١/٣٤٤٠

<sup>(</sup>١٣) خزانة الادب ١/٣٤٤

<sup>(</sup>١٤) كذا وردت هذه العبارة ، واطنها زائدة ، أو (منصوبا) ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>١٥) تحصيل عين الذهب ٣٤/١٠

بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابقا شيئا اذا كان جائسا

الذى استشهد به سيبويه مرتين ، وقد اختلف استشهاده في المرتين تبعا لروايتيه ، فغي المرة الاولى استشهد به على رواية (ولا سابقا) منسوبا الى زهير بن ابي سلمى، على تنوين (سابق) ونصب ما بعده تشبيها بالفعل المضارع لانها في معناه (١٦٦) ، وفي المرة الثانية نسب الى صرمة الانصارى وانشده « ولا سابق ، ، استشهد به على عطف (سابق) على (مدرك) وجر معلى التوهم ، لان معناه : لست بمدرك (١٧٠) .

وقد رد بعض العلماء الرواية الثانية برواية أخرى ينتفي الاسستشهاد بالبيت بمقتضاها ، لان البيت ديروى بالجر على التوهم وبالاضافة الى ياء المتكلم ورفع شيء فلا شاهد فيه، (١٨) • قال معلب في شرح ديوان زهير : «انكر الاصمعي كون هذه القصيدة لزهير» (١٩) • ورد السيوطى : «ورأيته في شرح معلب بلفظ : ولا سابقي شيء ، ولا شاهد فيه، (٢٠) • كذلك قال الشهاب الخفاجي قول السيوطي نفسه (٢١) • وروى ابن الشجري الشاهد : (ولا سابقا) ونسبه الى زهير وقال : في هو لصرمة الانصارى ولا يشبه كلام زهير، (٢٢) • فمن يرويه (ولا سابق) يخفضه على تقدير الباء في (مدرك) ، لان الباء كثيرا ما تدخل على خبر ليس ، فكأنه قال : لست بمدرك ما مضى • وسيبويه يجرى مثل هذا على الغلط والتوهم (٢٣) •

<sup>(</sup>١٦) انظر الكتاب وتحصيل عين الذهب على هامشه ٨٣/١٠

<sup>(</sup>۱۷) انظر الكتاب ۱/٤٥١ ·

<sup>(</sup>١٨) حاشية الامير على المغنى ١/٨٩ .

<sup>(</sup>۱۹) شرح شواهد المغني ۱/۲۸۶-۲۸۵ ۰

<sup>(</sup>۲۰) المصدر نفسه ۱/۲۸۵۰

<sup>(</sup>۲۱) انظر شرح درة الغواص ۷۷ •

<sup>(</sup>۲۲) مختارات ابن الشجري القسم الثاني/ ۱۱

<sup>(</sup>٣٣) انظر الكتاب وتحصيل عين الذهب على هامشه ١٥٤/١٠

<sup>(</sup>۲۶) طبعة بيروت ۱۹٦٠ ص١٠٦٠

الاليت شعري: هل يرى الناس ما ادى من الأمر أو يبدو لهم ما بدا ليا<sup>(٢٥)</sup> وهو على غير رواية سيبويه بالجر على التوهم ، وانها عسلى روايته الثانية ولا سابقا ،<sup>(٢٦)</sup> •

ومن ذلك يتبين ان رواية سيبويه للشاهد أصح ، وانه معذور ، اذ إن لليت روايتين كما رأينا وعليهما استشهد سيبويه .

ان السب في هذا الاخذ والرد بين النحاة هو ما تقدم ذكره عما اصاب المرويات من اختلاف وتغير طيلة المدة الطويلة التي روى فيها مشافهة ، وكان اعتماد الرواة فيها على الذاكرة التي يعتريها النسيان احيانا ، فقد وكان الشاعر يقول الشعر وينشده بعكاظ أو في غيرها من المواسم فيحفظه عنه من يسمعه من الاعراب ، ويذهبون به الى الاقطار فيقدمون ويؤخرون ويبدلون الالفاظ ، وربعا حفظ السامع منهم بعض الشعر ولم يحفظ بعضهه (٢٧)

يضاف الى هذا أن العرب كانوا مختلفى اللهجات ، وكانوا يتاشدون التمر الذى قبل في لهجة ادبية موحدة ، فينشد كل منهم على حقتضى لهجته التى نشأ عليها(٢٨) ، وبقي الشعر متداولا بين القبائل ، حتى زمن التدوين حيث سع

<sup>(</sup>۲۰) دیوان زهیر بن ابی سلمی ۱۰۷۰

<sup>(</sup>٢٦) الكتاب ١٥٤/١

<sup>(</sup>۲۷) الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ۲/۲۵۲ ٠

<sup>(</sup>٢٨) قال ابن مشام في شرح الشواهد : وكانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض وكل يتكلم على مقتضى سبجيته التى فطر عليها ، ومن ههنا كترت الروايات في بعض الابيات، (المزهر ١٥٥/١، الاقتراح ٢٨، شرح شواعد المغنى ١٩٤٤/٣) • وقال البغدادي : « ربا روي البيت الوحد من ابيات سيبويه وغيرها على اوجه مختلفة ، ربا لا يكون موضع الناهد في بعضها او جميعها ولا ضير في ذلك ، لان العرب كان بعضهم ينشد شعره الآخر على مقتضى لفته التى فطره الله عليها ، وبسببه تكثر المروايات في بعض الابيات، (خزانة الادب ١٨/١) .

الرواة من قبائل مختلفة ، فسجلوا روايات مختلفة للقصيدة أو الابيات ، روي ان ابن الاعرابي انشد في مجلسه :

# وموضع زبن لا ادید مبینه کأني به من شد م الروع آنس

وفقال له شيخ من اصحابه: ليس هكذا انشدتنا ، انما انشدتنا : وموضع ضيق ، فقال : سبحان الله ! تصحبنا منذ كذا وكذا ولا تعلم ان الزبن والضيق واحد (٢٩)، وقال (ابن جني) (٣٠) معقبا على هذه الرواية : دوهذا ونحوه \_ عندنا \_ هو الذي أدى الينا اشعارهم وحكاياتهم بألفاظ مختلفة ، على معان متفقة ، وكان احدهم اذا اورد المعنى المقصود بغير لفظه المهود ، كأنه لم يأت الا به ، ولا عدل عنه الى غيره ، اذ الغرض فيهما واحد ، وكل واحد منهما لصاحبه مرافد، (٣١) ، ومثال ذلك ما وقع في شواهد النحو مما روي على لغات القبائل الشاهد المنسوب الى كعب بن سعد الغنوى :

فقلت: ادع اخرى وارفع الصوت جهرة لمل ابي المغواد منك قريب واستشهد به النحاة على هـذه الرواية (٣٢) ، عــلى ان الجر بـ لمــل لفة عليمة (٣٢) حكاها ابو زيد والاخفش والفراء (٣٤) ، وللشاهد رواية اخرى

<sup>(</sup>٢٩) الخصائص ٢/٢٦٤ ٠

<sup>(</sup>٣٠) هو ابو الفتح عثمان بن جني من ائمة النحو واللغة البغداديين في القرن الرابع الهجرى ، تلمذ لابي علي الفارسي ولازمه مدة طويلة ، توفى سنة ١٣٥هـ (الفهرست ١٣٤) ، معجم الادباء ١٣٨/١٣ ، وفيات الاعيان ٢/٢) .

<sup>(</sup>٣١) الخصائص ٢/٢٦٨٠

<sup>(</sup>٣٢) مغنى اللبيب ٢٢٢/١ واوضع المسالك ١١٨/٢ وشرح ابن عقيل ٢/٦ وشرح الاشموني ٢٨٤/٢ ·

<sup>(</sup>٣٣) أَمَالَى المُرتضى ٢٠/٣ ، العوامل المائة ٩١ ، تسهيل القوائد ٦٦ ، مغني اللبيب ٢٦٢/١ .

<sup>(</sup>٣٤) مبع الهوامع ٢/٣٣ .

على أن لعل حرف نصب قال عنها أبو الحسن (٣٥) هي و الرواية المشهورة التي لا اختلاف فيها، (٣٦) ، لهذا أنكر رواية الجر بعض النحاة دومنهم أبو على الفارسي وتأول البيت، (٣٨) و ويروى : و لعا لأبي المغوار منك قريب، (٣٨) و وفي هذا دليل على أن لهجات القبائل كان لها تأثير في اختلاف روايات الشواهد و

ومما روي من الشواهد موافقا للهجات القبائل قول الفرزدق:

ابني كليب إن عمتي اللذا قتلا الملوك وفككا الاغلالا<sup>(٢٩)</sup>

حذف نون (اللذان) تخفيف ، دوهـو لغـة بني الحادث بن كعب وبعض بني ربعـة، (٤٠) .

#### وقول ذي الرمة :

أعن ترسمت من خرقاء منزلة ماء الصيابة عن عينيك مسجوم؟ ---- مأعن : اصلها : أأن ، وبنو تميم وبنو اسد تقلب الهمسزة عينسا في أن وأن خاصة ، (٤١) فيقولون د في نحو : اعجبني ان تفعل : عن تفعل ٠٠٠ وكذا يفعلون

 <sup>(</sup>٣٥) مو على بن سليمان الاخفش الصغير في تعليقه على نوادر ابى زيد ٠

<sup>(</sup>۳٦) نوادر ابي زيد ۳۷ ٠

<sup>·</sup> ٣٣/٢ ممع الهوامع ٢/٣٧٠

<sup>(</sup>٣٨) نوادر ابي زيد ٣٧ ف (لعا) رفع بالابتداء و (لابي المغوار) الخبر ، ولعا مقصور مثل : عصى ورحى ، وهذه كلمة تستعملها العرب عند العثرة والسقطة ٠

<sup>(</sup>٣٩) المقاصد النحوية ١/٢٣) ونسبه السيوطى في (شرح شــواهد المغني (٣٩) للاخطل ٠

<sup>(</sup>٤٠) المقاصد النحوية ١/٥٧٥ .

<sup>(</sup>٤١) طبقات فحول الشعراء ٤٧٧ــ٧٧١ .

في أن المشددة فيقولون: اشهد عن محمدا رسول الله • وتسمى عنمنة تميم، (١٠٠). وقول دابي ذؤيب الهذلي:

شربن بماء البحر حتى ترفعت متى لجج خضر لهن نثيج أى (من لجج) ، وقول صخر الني :

منى ما تنكروها تعرفوهـا متى اقطارها علق نفيث

أى من اقطارها، (٤٣) • وهذان الشاهدان فيهما (متى) بمعنى (عن) على لغة هذيل • كان من اثر الرواية في التغيرات التي حدثت في الشواهد أن رأينا النحاة

يستشهدون بالشاهد الذي تصبح روايته عندهم وان كانوا ذوي مذاهب مختلفة ، من ذلك مثلا تجويز الكسائي وبعض الكوفين وابي عمر الجرمي وابي عثمان المازني وابي العباس المبرد من البصريين تقديم التمييز على العسامل فيه (٤٤)، مستشهدين على ذلك بقول الشاعر:

أتهجر ليلى بالفراق حييها؟ وما كاد نفسا بالفراق تطيب (١٥) متفقين على رواية الشاهد بالشكل الذي يؤيد مذهبهم ، وقد صحت روايته عندهم ،

<sup>(</sup>٤٢) مغنى اللبيب ١١٣٠/١٣٠ .

<sup>(2</sup>٣) المقصور والمهدود ، ابن ولاد ١٠٣/٢ واللجج : جمع لجة ، واللجة معظم الماء ، والنثيج : هو الصوت العالي المرتفع ، والعلق : دم واقطارها : جهاتها الاربع والمعنى : من جهاتها الاربع دم منفوث ،

<sup>(</sup>٤٤) المقتضب ٣/٣، الانصاف ٢/٨٢٨، اسرار العربية ٧٩٠

<sup>(80)</sup> البيت من قصيدة للمخيل السمدى واسمه عبدالرحمن ، وعزاه بعضهم الى اعشى همدان وعزاه ابن سيدة الى قيس بن معاذ (الخصائص ٢٨٦/٢، شرح الشواهد الصغرى للعيني ٢٠١/٢ ، جامع الشواهد (باب الالف بعد المخان) ، الشواهد عل شرح ابن الناظم ٢١٤ .

وذهب مذهبهم من المتأخرين: ابن مالك (٤٦) وابن عقيل (٤٧) والسيوطي (٤٨)، على ان الجمهور خالفوهم ذاهبين الى أن ذلك ضرورة شعرية (٤٦)، كما ذكر أن للبيت رواية اخرى لا يكون البيت شاهدا بمقتضاها، فعن الزجاج ان الرواية الصحيحة:

# وما كان نفسي بالفراق تطيب(٠٠)

قال ابن جني : مَفَامًا مَا انشده المازني وتلاه فيه المبرد من قولَ المخبّل(السعدى) ، فنقابله يرواية الزجاجي واسماعيل بن نصر وأبي اسحاق (الزجّاج) ايضًا :

### ومأ كان نفسسي بالفسراق تطيب

فرواية برواية ، والقياس من بعد حاكم، (١٥) • وقيل دروي كاد وكان وسلمى وليلى وتطيب بالتذاكير والتأنيث ونفسا ونفسى وتطيب بضم التاء من الاطابة فعلى هذا نفسا مفعوله وفاعله ضمير ليلى ، وفي كان أو كاد ضمير الشأن، (٢٥) • وونقل انه في ديوانه : ولم تك نفسي، (٢٥) • وفيما تقدم دليل واضح على اختلاف النحة في رواية الشواهد اختلافا كبيرا ، مما وسرع بينهم من شقة المخلاف في المسائل النحوية ، وقد أتى هذا من تأثير ما انتاب رواية النصوص من اختلاف فانمكس

۲٦٦/۱ شرح الاشموني ۱/۲٦٦ ٠

<sup>(</sup>٤٧) شرح ابن عقيل ١/٥٦٥ ٠

<sup>(</sup>٤٨) جامع الشواهد (بأب الالف بعد الخام) .

<sup>(</sup>٤٩) شرح الشواهد الصغرى للعيني ٢٠١/٢ ، الشيواهد على شيرح ابن الناظم ٢١٥٠

<sup>(</sup>۵۰) الانصاف ۲/ ۸۳۱ ، شرح الشواهد الصغرى للعينى ۲۰۱/۲ ، الشواهد على شرح ابن الناظم ۲۱۰ ، اسرار العربية ۷۹ ·

<sup>(</sup>٥١) الخصائص ٢٨٤/٢ وانظر شرح المفصل لابن يعيش ٢/٧٤ حيث يقول : ان الرواية : وما كاد نفسي بالفراق تطيب ·

<sup>(</sup>۵۲) شرح الشواهد الصغرى للعيني ۲۰۱/۲ ٠

<sup>(</sup>٥٣) المصدر نفسه ٣٠١/٣٠

واضحاً على الشواهد النحوية ، حيث اصاب الاختلاف قسما منها •

وكان الاختلاف في روايات الشواهد على أشد مين البصريين والكوفيين لم بنا عن اختلافهم في رواية بيت الفرزدق :

غداة أحلت لابن أصرم طعنة حصين عبيطات السدائف والخمر

حيث «رواه الكسائي والفراء وهشام [بن معاوية الضرير] وغيرهم برفع (الطعنة) ونصب (المبيطات) ورفع (الخمر) على معنى : والخمر كذلك ، أي والخمسر احلتها الطعنة ايضا ٥٠٠ وروى البصريون البيت : برفع عيطات ، وجمسلوه مقلوبا ، تأويله : احلت عيطات السدائف والخمر الطعنة، وقد وكان البصريون يتوخون الرواية الصحيحة للشواهد جهد الامكان فكانت قاعدتهم في الاعتراض على الاستدلال بالنقل في شيئين : الاسناد والمتن (ووان رجال السند معن لا يشك صحة الاسناد ، فاذا وجدوا ان اسناده لا شبهة فيه وان رجال السند معن لا يشك في صدقهم ، انتقلوا الى المتن و واعتراضهم على المتن يكون من خمسة أوجه لشاهد ذكر أبو البركات الانسادي – (۱۰) اهمها عنسدهم اختسسلاف رواية الشاهد (۱۷) و وهذا الوجه طالما استخدم في رد الكثير من الشواهد التي اوردها الملماء لتثبيت القاعدة وتأييد مذهبهم ، فردت قاعدتهم على اعتبار ان الشسساهد المروي قد روي بوجه آخر لا يفيد الغرض الذي استشهد به ، كما مر بنا في المرادي قد روي بوجه آخر لا يفيد الغرض الذي استشهد به ، كما مر بنا في الامئلة المتقدمة ، كما اعترض البصريون كثيرا على الكوفيين في المسائل المختلف فيها ، بأن رواياتهسم لبعض الشسسواهد رويت برواية اخرى مخالفة لروايات

<sup>(</sup>٥٤) الاضداد ١٠١٠

<sup>(</sup>٥٥) الاغراب في جدل الاعراب ٤٦ ، لمع الادلة ١٣٦٠ .

<sup>(</sup>٥٦) الاغراب ٤٧ ، لم الأدلة ١٣٧١١٣١ .

<sup>(</sup>٥٧) الاغراب ٤٧ ، لم الادلة ١٣٦٠ .

البصريين (٥٨) • ولا تفوت الاشارة الى ان التصحيف اصاب الشواهد بعد حركة التدوين ، وقد كان العلماء من اللغويين والنحاة في حلقاتهم يحاولون محاولة جديّة في تثبيت الاوجه الصحيحة لرواية الشاهد مستعينين بخبرتهم وسعة اطلاعهم واستقرائهم •

ربعا يتبادر الى الذهن سؤال وهو : هل التغير الذى حصل في روايات الشواهد النحوية ، بسبب عيوب الرواية ؟ أم ان قسما منه يعود الى تلاعب النحاة بالنصوص وتغير روايتها على وجه يضمن الاستشهاد بها ؟ الواقع ان اشارات وردت عن تغير بعض النحاة لبعض الشواهد بها يخدم القاعدة التى يبتغونها (٥٩) وربما يستدل على مقدرتهم على اننغير مما ذكر في (الموشح) عن بيت لابن هرمة جا فيه المضارع مجزوما بعد لو وهو قوله :

### ماذا بمنيج لو تنبش مقابرها من التهدم بالمعروف والكرم

وقد سأل ابن دريد ابا حاتم عن سبب جزمه فقال : دقال قوم من النحويين كراهة كثرة الحركات ٥٠٠ قال ابو حاتم : ولو قال : (لو نبشت مقابرها) استراح من (ننبش) وكان كلاما فصيحاء (٢٠٠٠ • قال المبرد : دوحدثني المازني قال : سمعت العرب تقول : (لو غير ذات سواد لطمني) • ويقول النحويون : (لطمتني) (١٠١٠ •

<sup>(</sup>۸۰) انظر الانصاف ۱/۱۳۰ و ۲۹۶ و ۲/۵۰۱ ر ۷۷۱ و ۹۹۱ مثلا ۰

<sup>(</sup>٥٩) قال الخليل في كتاب (العين ٩٥/١): د ان النحارير منهم ربعاً ادخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب ارادة اللبس والتعنت،

<sup>(</sup>٦٠) الموشيع ٢٢٤\_٢٢٥ ·

<sup>(</sup>٦١) في مجمع الامثال ١٢٢/٢ : دلو ذات سوار لطمتني، ورواه القالي في (النوادد ١٨٧) : لو غير ذات سوار لطمتني ، وان القائل له هو حاتم الطائي ، وقد لطمته امرأة آسره في قصة طويلة · كذلك رواه الميداني في (مجمع الامثال ١٥٢/٢) على هذه الصورة الثانية ·

فأخذت غير قل النحويين وتركت قول العرب، (٦٢) .

ومما ذكره العسكري ان النحويين غيروه مخالفين الرواة قول الشاعر :

ليبك يزيد ضارع لخصومه ومختبط مما تطيح الطسوائح

وقد رواه الاصمعى وغيره (ليبك) على البناء للمعلوم (٦٣) .

وقول الشاعر :

فلئن فسوم اصابوا عزة وأصبنا من زمان دنقا للقد كانوا لدى ازماننا لصنيمين لباس وتقى ودواية الرواة: فلقد كانوا •

وكذلك فول الآخر :

من كان لا يزعم اني شاعر فيسدن مني تنهه المزاجر انما هو فليدن مني ، وبه ايضا يصح الشمر، (١١٤) .

ولا ريب في ان النحاة حينما لجاوا الى تغير بعض ابيات الشواهد انها كانوا يبتغون ان تكون القواعد مطردة تسير على نظام متسق ، فاذا اعترضهم عارض ما حاولوا تمهيده بما يكفل ذلك ، وهدفهم نبيل ودافعهم اصلاح اللغة ونفي الشوائب والشواذ عنها ، ولهذا ذهب نولدكه الى ه أن كثيرا من الفرزدق الدقيقة بين اللهجات طمسها الشعراء المتجولون والنحويون ، ففي كثير من المواضع ، قد يكون هناك مئلا \_ بحسب العادة الاعرابية لقبيلة ما \_ حالة اعرابية مخالفة لم يعلمه النحاة ،

<sup>(</sup>٦٢) الفاضل ٤٢ قال محقق الكتاب : كذا الاصل ، والمعنى : «ان رواية النحاة اخذت وترك قول العرب لاجلها، اهـ · ويبدو أن كلمة (غير) زائدة ·

<sup>(</sup>٦٣) انشده سيبويه في (كتابه ١٤٥/١) على البناء للمجهول ونسبه للحرث بن نهيك واستشهد به على هذه الرواية ، كذلك استشهد به ابن جني في (الخصائص ٢/٣٥٣) دون عزو لقائل وعلى البناء للمجهول .

<sup>(</sup>٦٤) شرح ما يقع فيه التصحيف ٢٠٨/٢ وانشده في لسان العسرب (رجر) ٣٠٩/٤ دون نسبة : فليدن مني ٠٠٠ وقال : ويروى : فيدن مني ٠ اراد فليدن فحذف اللام تخفيفا ٠

وعند ثذ تغيّر ، الا اذا كانت في قافية البيت، (١٥٠) ، ومما ذكره ابو الحسسن في تعليقه على نوادر ابي زيد شواهد رواها النحويون خلافا لرواية الرواة (١٦٠) ، وقال : دوهذه اشياء ربما خطر ببال النحوي انها تجوز على بعد في القياس ، فربما غيّر الرواية، (٦٧) ، • كما ان الافراط في الحرص على صحة اللغة وصفائها في اوساط البصرة قد ادى الى اجراء بعض التصحيحات في الآثار المروية، (٦٨) .

ولا يمكن القول بأن جميع النحاة كانوا يقدمون على هذا العمل ولاسيما النحاة الاوائل الذين شادوا صرح هذا العلم الشامخ ، واذا وجد عندهم شيء من الشواهد التي رويت بروايات مخالفة لما اسستشهدوا به كما هسو الحال عند سيبويه (٦٩٠) ، فذلك عائد الى الرواية والرواة ، وربما وقع عند النحاة الذين جاءوا بعدهم ، واكثر ما وقع هذا عدما اشتد الخلاف بين نحاة البصرة والكوفة وكثر الجدل والمناظرة فقصدوا بهذا التغير توجيه الحجة والاعتماد على دليل ما ، يؤيد هذا ما قاله سلمة لنعلب (٧٠) : « ان اصحابك ليس يحفظون ، فقال له ملب : كلا فلان حافظ ، فقال : يغيرون الالفاظ ويقولون لي : قال الفراء كذا وقال كذا، (٧١) ، وقد رد البصريون اغلب رواياتهم للشواهد النحوية – كما

<sup>(</sup>٦٥) اللغات السامية نولدكه ٧٥٠

<sup>(</sup>٦٦) انظر نوادر ابي زيد ٢٠٤٠

<sup>(</sup>٦٧) نوادر أبي زيد ٢٠٤٠

<sup>(</sup>٦٨) تاريخ الادب العربي ، ريجيس بلاشير ١٣٥٠

<sup>(</sup>٦٩) انظر رسالة الغفران ١٩١، ٢١٠ وشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ٢٠٨/٢

 <sup>(</sup>٧٠) هو ابو العباس احمد بن يحيى (ثعلب) من اثمة الكوفيين في اللغة والنحو ،
 ولد سنة ٢٠٠ه ، حذق العربية منذ صغره ، وحفظ كتب الفراء كلها .
 الف كتبا كثيرة منها كتاب الفصيح ومجالس ثعلب ، توفى سنة ٢٩١هـ.

<sup>·</sup> ١٦٥/١ مجالس ثعلب ١٦٥/١

تقدم ذكره ـ وها هو ذا المبرد يقول : ﴿ إِنْ انشاد اهل الكوفة لقول جرير :

تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي اذا حسرام

ورواية بعضهم له: اتمضون الديار ، ليسا بشيء ، والسماع الصحيح والقياس المطرد لا تعترض عليه الرواية الشاذة، (٧٢) ، وقال ايضا: وقرأت على عمارة ابن عقيل بن بلال بن جرير:

# مررتم بالديار ولم تعوجوا

فهذا يدلك على ان الرواية مغيرة (٧٣) • وذكر ابن هشام ان ابن السجري حرق مذا الرجز فأنشده:

قم قائسا قم قائما اني عسيت صائسا

دوانما قم قائما صدر رجز آخر يأتي في باب الحال ولا يتركب قوله اني عسيت صائما عليه بل اصله:

اكثرت في العذل ملحًا دائما لا تكثرن اني عسيت صائما، (٧٤)

وقد وجهت تهمة تغير الشواهد الى نحاة كبار كالمبرد الذي اتهمه علي بن حمزة البصري بأنه غير الرواية عمدا في تسلانة ابيات مستشهدا بها عملي قصر

<sup>(</sup>۷۲) الكامل ۱/۲۲ ·

<sup>(</sup>٧٣) الكامل ٢٢/١ ، قال ابن هشام في شواهده : «انشده بعضهم : اغضون الرسوم ولا تحيا ، وفيه ايضا : حذف الجار والتقدير : (اتهضون عن الرسوم) ، • قال السيوطي : وكذا رأيته في ديوانه • وقال شارحه : هو بمعنى اتتركون (شرح شهواهد المغني ٢١١١/١-٣١٣) • قلت : « رأيت البيت في ديوانه ص ٥١٢ (اغضون الرسوم ولا تحيا) • كمها رآه السيوطي ، •

۷۷/٤ خزانة الادب ٤/٧٧ .

الممدود (۷۰) ، كما اتهم المعرى ابا على الفارسي بأنه غير بعض ابيات لشعراء ورجاز مستشهدا بأقوالهم حسب روايته (۷۱) ، كما اتهمه ايضا ابو محمد الاسود في دنزهة الاديب، فيما ينقل عنه ابن هشام بأنه حرّف بيت عمر بن ابي ربيعة :

وطرفك اما جثتنا فاحبسنه كما يحسبوا أن الهوى حيث تنظر

مستشهدا به على ان اصل (كما) (كيما) فحذفت الياء ونصب الفعسل بها ، وان الصواب فه :

اذا جئت فامنح طرف عنيك غيرنا لكي يحسبوا أنالهوى حيث تنظر (٧٧) اننا لا نشك في ان هؤلاء النحاة المشار اليهم كانوا حراصا على عسدم العبث

(٧٥) التنبيهات على اغاليط الرواة ١١٠ والابيات التى ذكرها على بن حمزة هي : الاول منها للنمر بن تولب :

يسر الفتى طول السلامة والبقاف فكيف ترى طول السلامة يفعل فقصر (البقاء) ضرورة • والثانى ليزيد بن عمرو بن الصعق :

فرغتم لتمرين السياط وانتم يشن عليكم بالغنا كل مربع

فقصر (الفناء) وهو مهدود • وقول الطرماح :

واخرج امه لسواس سلمى لمعفور الضرا ضرم الجنين فقصر (الضراء) والضراء ما وراك من شجر خاصة (انظر الكامل ١٣٧/١) وقال : «ان صحة الرواية هي في الاول : طول السلامة والغني ، والثاني : بالقنا ، والثالث : لمعفور (الضنا) » •

(٧٦) انظر رسالة الغفران ٢٥٤\_٢٥٥ · منها مثلا بيت ليزيد بن الحكم الكلابي حيث رفع فيه كلمة الماء وروايته (الماء) بالنصب

فليت كفافا كان شرك كله وخيرك عنى ١٥ ارتوى الماء مرتوي

(۷۷) مغني اللبيب ۱/۰۰۱-۱۰۱ ، شـرح شــواهد المغنى ۱۷۷/۱ ، حاشية السجاعي ۳۱ ·

بالمرويات فكيف يظن بهم هذا ؟ وهم الذين نذروا انفسهم لخدمة اللغة والعمل على صيانتها من كل عبث فعاشوا طوال العصور حراسا امناء لها يردون المخطيء واللاحن ، وهذه الشواهد قد اتت اليهم بطريق الرواية ، وقسم كبير منها قد روي بروايتين او اكثر ، وكل منهم تمسك بالرواية التي صحت عنده ، ولهذا نجد الشاهد الذي روايته صحيحة عند عالم ، غير صحيحة عند آخر ، بتأثير الرواية ، خذ مثلا الشاهد :

فلا والله لا يلفى لما بي ولا للما بهسم ابدا دواه (۲۸) استشهد به ابن هشام في حرف الكاف على احتمال تأكيد الحرف بحرف آخـر، على هذه الرواية (۲۹) ، « واورده صاحب (منتهى الطلب) هكذا :

فلا والله لا يلفي لما بي وما بهــم مــن البــلوى دواء

وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه، (۸۰) • واذا كان هناك اتهام قد وجه الى قسم منهم فسببه ما ذكرنا عن اختلاف الروايات ، واذا وجد بعض شيء مما ذكسر ، فهدف النحاة انما هو اصلاح ما شذ من المرويات بغية الحصول على القواعد المطردة • كذلك القول عما اصاب الشواهد من التركيب او التلفيق ، فربما جسرى ذلك عن غير تصميم او قصد من العلماء وذلك للتشابه في الوزن او المعنى أو لاسباب

<sup>(</sup>۷۸) وهو من شواهد الفراء: قال في (معانيه ۱۸/۱): انشدني بعض بني اسد وذكر بيتين ثانيهما البيت الشاهد · والبيتان من قصيدة طويلة لمسلم بن معبد الوالبي كما ذكر محققو المعانى ۱/هامش ص ٦٨ ·

<sup>(</sup>٧٩) مفني اللبيب ١/٥٥١٠

<sup>(</sup>٨٠) شرح شواهد المغنى ١/٥٠ وجعله صاحب (التبيان في شرح الديوان ١/٥٤/١ من الشاذ المصنوع الذى لا يعرج عليه ، لان حرف الجر على رأيه \_ لا يدخل على حرف الجر ، كذلك انكر ابن جني اجتماع حرفين لمعنى واحد (سر صناعة الاعراب ٢٨٣/١) ، وقال البغدادى : ان دعوى عدم اجتماع حرفين لمعنى واحد يبطلها قول الشاعر · ثم ذكر البيت (خزانة الادب ٤٥٦/٤) .

آخرى كهذأ الشاهد مثلا:

ذاك حبيبي وذو يواصلني يرمي وراثمي بأسهم وأمسله (۸۱) الذى قال عنه العيني : «ان ابن مالك وابنه (ابن الناظم) ركبا صدر البيت عسلى عجز بيت آخر ، فان الرواية فيه :

وان مولاي ذو يعيرني لا إحنة بينا ولا جرمه ينصرني منك غير معتذر يرمي وراثي بأسهم وأمسلمه (AT) وهذا الشاهد الذي استشهد به ابن هشام على هذا الشكل:

فأصبحت أنى تأتها تستجر بها تجد ٥٠٠ و ٥٠٠ بقوله : هكذا وقع هذا الشاهد في نسخ الشرح ، واكمله السجاعى (٨٤) بقوله : وتمام البيت : ٥٠٠ حطبا جزلا ونارا تأججا ٥٠٠ وليس هذا بصواب، (٨٥)

<sup>(</sup>٨١) قال العيني في (المقاصد النحوية ١/٤٦٤\_٤٦٥) قائله هو بجير بن غنمة الطائي احد بني بولان عمرو بن الغوث بن طيء و وبولان حي من طيء وهو شاعر جاهلي مقل ٠

<sup>(</sup>۱۲) المقاصد النحوية ١/٥٥١ وانظر شرح شواهد المفني ١٩٥١ – ١٦٠ قال السيد محمد العاملي في (الشواهد على شرح ابن الناظم ٤٧): د ان الجوهرى موافق لابن مالك وابند فيما ذهبا اليه، وان صح فليس الامر كسا قال العينى فانهما جعالا عجز بيت عجسز بيت آخر ، فليس قوله خليلي وذو يواصلني صدر بيت ركباه على عجز بيت كما لا يخفى، والنتيجة على كل حال واحدة هي ما ذهبنا اليه عما اصاب بعض الشواهد من تركيب وتلفيق سهوا على ايدى النحاة .

<sup>(</sup>۸۳) شرح قطر الندی ۹۰

<sup>(</sup>٨٤) هو احمد بن احمد بن محمد السجاعي نحوي متأخر ، له حاشية على شرح القطر ، توفى سنة ١١٩٨ هـ (الاعلام ٨٩/١) .

<sup>(</sup>۸۰) سبيل الهدى ۹۰\_۹۱ ·

فان الست ركب من ستين لشاعرين مختلفين ، الأول ست لبيد بن ربيعة :

فأصبحت أنتى تأتها تلتبس بها كلا مركبها تحت رجلك شاجر (^^) والثاني لشاعر آخر:

منى تأتنا تلمم بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأجيّجا (٨٧) كذلك الشاهد الذي استشهد به الكوفيون على دخـول اللام في خبر لكن ، وهـو شطر بيت لا يعرف له قائل ، الا انه جاء في شرح ابن عقبل بيتا كاملا ، وهـو :

يلومونني في حب ليلى عواذلي ولكنني من حبها لعميد وقد اثار هذا تساؤل بعض الباحثين المعاصرين عما (٨٨) و اذا كانت رواية الصدر على هذا الوجه مما نقله الشارح [ ابن عقيل ] أم وضعه من عند نفسه ام مما اضافه بعض الرواة قديما لتكميل البيت ؟ غير متدبر لما يجر م هذا الفعل من عدم الثقة ، واذا كان الشارح هو الذي رواه فمن أى المصادر ؟ مع تظافر العلماء من قبله ومن بعده على ما ذكرناه (٨٩) و ومع ما يحمد عليه الباحث لحرصه الزائد على صيانة الشواهد وحفظها ، يظهر ان ابن عقيل رأى ان عمله على افتراض انه اكمل البيت ـ لا يمس موضع الاستشهاد ، فقد رأى شطر البيت غزليا ، فأضاف البه الشطر الثاني في نفس المعنى جاعلا فيه اسم (ليلى) ككثير من ابيات صحيحة أو محمولة على مجنون بنى عامر والله أعلم ،

<sup>(</sup>٨٦) استشمه به سيبويه كما في اعلاه انظر الكتاب ٤٣٢/١ والبيت في ديوان لبيد ص٥٥ طبعة بيروت وفيه تلتبس: تبتئس ورجلك: رجليك ٠

<sup>(</sup>۸۷) استشهد به سیبویه علی هذه الصورة ۱۰ الکتاب ۱/۲۶۱ وانظر سبیل الهدی ۹۱ ۰

<sup>(</sup>٨٨) حو الاستاذ محيي الدين عبدالحميد .

<sup>(</sup>۶۹) منحة الجليل ۱/۳۱۰ ٠

في النحو كثير من الشواهد المصنوعة ، والمقصود بها : الشواهد التي يضعها صاحبها وينشدها على انها مما قالته العرب الفصحاء (٢٠) ، وهي في حقيقتها ابيات يتيمة ليس لها سوابق أو لواحق ، كما لا يعرف قائلها ، أو واضعها على الاغلب ، وتتردد في كتب النحو بحيث لا يخلو منها أي كتاب نحوي (٢١) ، منها مثلا :

اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفسرس (٩٣)

اذا ما الخبز تأدمه بلحم فمذاك امانة الله الشريد (٩٣)

اقبل سيل جاء من أمر الله يحسرد حسرد الجنبة المغلة (٩٤)

أسعد بن مال ألم تعلموا وذو الرأي مهما يقل يصدق (٩٥)

(٦٠) انظر المزهر ١٧٧/١٠

<sup>(</sup>۹۱) انظر على سبيل المثال: الكتاب ۱۹۲/ و ۱۶۶ و ۳۳۷ و ۱۳۵ و معسانی القرآن ۲/۲۸ والمفصل ۱۹۸ و ۳۶۸ و ۳۲۶ ، وشرح المفصل ۱۸۸/ و ۱۳۱ و ۳۲۸ ، وشرح المفصل ۱۸۸/ و و ۱۲۸ ، واوضح المسالك و ۱۲۸ و شرح ابن عقیل ۱/۶۲ و ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۰۸ و ۱۸۸/ ، ومغنی المبیب ۲/۲۲ ، وشرح الاشمونی ۱/۹۲ و ۲۹ و ۲۱۷ و ۲۹۹ و ۲۹۲ و ۲۹۲ و ۲۲۲ و ۳۲۲ و

<sup>(</sup>٩٢) شرح شواهد المغني ٩٣٢/٢ قيل: قاله طرفة بن العبد، وقال ابن بري:
انه مصنوع عليه • وقال ابن جني في (سر صناعة الاعراب ٩٣/١) عنه انه:
( مدفوع مصنوع عند عامة اصحابنا » • وفي نوادر ابى زيد ١٣: وقال ابو حاتم انشدني الاخفش بيتا مصنوعا لطرفة » • والشاهد فيه قوله (اضرب) اذ أن أصله أضربن بنون التوكيد الخفيفة ، فحذفها وابقى الفتحة علما عليها للضرورة •

<sup>(</sup>٩٣) الكتاب ٤٣٤/١ ، وفيه : ويقال وضعه النحويون · واستشهد به سيبويه على رفع ما بعد اذا على مايجب لها لانها تخص وقتا بعينه وحرف الشرط يقتضى الابهام في الاوقات وغيرها · وانظر ايضا الكتاب ١٤٤/٢ والمفصل ٣٤٨ ·

<sup>(</sup>٩٤) الكامل ٣٦١، ٣٦٠، ١مالي ابن الشبجرى ١/٥٦٥ـ٣٦٦، خزانة الادب ٣٤٣/٤ وفيه حذف الف لفظ الجلالة للضرورة ·

<sup>(</sup>٩٥) الكتاب ٢٣٦/١ قال سيبويه : وهو مصنوع على طرفة ، وهو لبعض العباديين والشاهد فيه ترخيم (مالك) في غير النداء للضرورة .

فما وال وما واح وما واس أبو زيد (١)

هم القائلون المخير والآمرونه اذا ما خشوا من محدث الامر معظما (٢)
ولم يرتفق والناس محتضرونه جميعا وأيدي المعتفين رواهقيه (٣)

وقد تظافرت عدة اسباب على وجودها في النحو ، واهمها هو ما ذكره مؤرخو الادب ، عما دخل (الشعر) اثناء تداوله وروايته من الوضع على ايدى الرواة الوضاعين امنال خلف الاحمر وحماد الراوية وغيرهما ممن اشتهر بوضع الشعر ونسبته الى الشعراء الفحول ، فكما دخل الوضع في رواية الشعر واللغة بصورة عامة دخل في شعر الشواهد شيء غير قليل من هذا الوضع ، وجازت على كثير من النحاة وامتلأت بها كتبهم ، ومن الشواهد النحوية التي ذكر العلماء واضعها من الرواة هذا الشاهد :

ومنهل ليس له حوازق ولضفادي جمله نقيانق الذي قبل انه مصنوع لخلف الاحمر (٤) ، وهذه الابيات التي قال المفسسل الضبي ان ابا الغول الطهوي انشدها له على انها لبعض اهل اليمن :

<sup>(</sup>۱) اعراب ثلاثین سورة من القرآن الکریم ۱۷۹ قال این خالویه آنه مصنوع خبیث لاحتوائه علی فعل واح من (ویح) وما صرفت العرب فعلا منه وانظر المزهر ۲۹/۲ .

<sup>(</sup>٢) و (٣) الكتاب ٩٦/١ قال سيبويه: قبل الشاهدين: وقد جاء في الشعر فزعموا انه مصنوع، والشاهد فيهما هو الجمع بين النون والضمير في قوله: الآمرونه ومحتضرونه وقال المبرد في (الكامل ٢١٣/١–٢١٤) كلاهما مصنوع وانظر شرح المفصل ٢٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١/٣٤٤ لم ينسب في كتاب سيبويه ، وقال الاعلم في (تعصيل عين الذهب ١/٣٤٤) : « ويقال هو مصنوع لخلف الاحمر» • وانظر المفصل ٣٦٤ والمفضل في شرح ابيات المفصل على هامشه ص٣٦٤ ، وقد وهم الشارح محمد النعساني في قوله : ان سيبويه عزاه لرجل من بني يشكر • والمنهل: المورد ، والحوازق : الجماعات •

أي قلوص داكب تراها طادوا عليهن فشل عبلاها واشدد بمثنى حقب حقواها ناجيسة وناجيسا اباها أن اباها في المحد غايناها

وقد قال ابو عبيدة لأبي حاتم انها من صنعة المفضل الضبي نفسه (٥) كذلك الشاهد الذي ينسب لزهير بن ابي سلمى وقد استشهد به الكوفيون على جواز استمدال (من) لابتداء الغاية في الزمان:

لمن الديار بقنة الحجر أقوين من حجج ومن شهر قبل ان حماد الراوية صنعه مع بيتين آخرين والحقه بقصيدة زهير (٦) .

ومما ساعد على تسرّب الشواهد المصنوعة في النحو وتداول النحويين مثل هذه الشواهد ، هو وجود شواهد مجهولة لا يعسرف قائلوها (۷) ، وقد قبلها النحويون واستشهدوا بها في كتبهم ، مراعين النظر الى ثقة منشدها وصدقه ، على الرغم من المحاذير التى تتأتى من هذه الشواهد ، فلربما دست بينها شسواهد مصنوعة ، تحفى على العلماء لدقة صنعتها ، واجادة واضعها محاكاة العرب اجادة

<sup>(</sup>٥) نوادر ابي زيد ١٦٤ ، جامع الشواهد (باب الالف بعد النون) ، الشواهد على شرح ابن الناظم ١١-١٢ ٠

<sup>(</sup>٦) انظر الاغاني ٥/٧٣ وخزانة الادب ٢٩/٤ :

<sup>(</sup>٧) ربعا نسب بعضها الى الحيوانات · في (الكامل ٢٥٦/١) : «قال الجرمي : سألت ابا عبيدة عن قول الراجز

اهدموا بيتك لا ابا لكا وانا امشي الدألا حوالكا فقلت لمن هذا الشعر ؟ فقال : هذا يقوله الضب للحسل ايام كانت الاشياء تتكلم، • وهو من الشواهد النحوية انظر (الكتاب ١٧٦/١) والظاهر انه مصنوع صنعه احد الرواة او قاله احد الاعراب على لسان الحيوانات •

تامة ، ولهذا السبب كان اكثر شك العلماء ينحوم حول الشواهد المجهولة التي لا يعرف قائلوها ، اذا كان فيها شيء من الغرابة أو الشذوذ ، كهذا الشاهد مثلا :

عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستعطف (^)
نجد اول تشكك (العيني) فيه كونه مجهولا ، فيقول : «انه مجهول» • ثم يقول :
«وقيل مصنوع» (١) • وشاهد آخر كمثال ثان :

### تساوي عنزى غير خسس دراهم

قال عنه ابو حيان : «لا يعرف قائله بل لعلّه مصنوع» (١٠) • ولذلك يزول شك العلماء في صنعة الشاهد حالما يعرفون قائله ، كهذا الشاهد :

رأيتك لما ان عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو (١١)

الذى ذكر (انتوزي) عن بعضهم انه مصنوع فلا يبحتج به ، ولما عرف (الميني) قائله وهو رشيد بن شهاب اليشكري (١٢) صار من الشواهند المعتسد بها في الاستشهاد .

ان من الشواهد ما لا يعود وضعه الى الرواة الوضاعين ، بل «ربما صنعه

(۱۲) المقاصة النحوية ١/٢-٥-٣٠٥ .

<sup>(</sup>A) قال البغدادى في (الخزانة ١١٣/١) : انشده الرضي على ان السراويل عند (المبرد) عربي وهو جمع سرواله · والسروالة قطعة خرقة · وهذا البيت قيل : مصنوع · وقيل قائله مجهول ·

<sup>(</sup>٩) المقاصد النحوية ٢٥٤/٤ · وقال ابن الناظم في (شرحه على الغية والده ابن مالك ص٢٦٦) : « وقيل هو مصنوع على العرب لا حجة فيه» ·

<sup>(</sup>۱۰) المقاصد / ۲۶۷/ وقال العيني : هذا البيت انشده الفرا ولم يذكر قائله .

<sup>(</sup>۱۱) يورده النحاة شاهدا على دخول أل على المتبييز اضطرارا (انظر شرح ابن عقيل ۱/۱۵) .

النحوي، (۱۳) ، فقد اخذ النحاة «يتأولون مالم يعجر على قواعدهم ، ويتكلفون في تخريجه ، بل ويضعون ابيات الشعر احيانا وضعا للاستشهاد عليه، (۱۴) ، قال ابو الحسن (الاخفش الصغير): « وأخبرنا ابو العباس المازني عن الاصمعى انه انشدهم: من يفعل الخير فالرحمان يشكره

قال : فسأنته عن الرواية الاولى :

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان (١٥)

فذكر: ان النحويين صنعوهه (١٦٠ • ثم قال الاخفش: دولها نظائر ليس هذا موضع شرحهاه (١٧٠ • مما يدل على وضعهم شواهد اخرى غير هذا الشاهد • ومن ذلك ايضا الشاهد الذى استشهد به سيبويه وذكر آنه مما وضعه النحويون:

اذا ما الخيز تأدمه يلحم فذاك امانة الله الثريد (۱۸) ومن شواهد المفعول لأجله الشاهد الذي ذكر ابن مالك انه من منشدات النحويين:

لا أقعد الجين عن الهيجاء ولو توالت زمر الاعسداء (١٩)

<sup>(</sup>۱۳) الفغل زمانة وابنيته ٧٠٠

۲۸۳/۲ ضحى الاسلام ۲/۲۸۲ ٠

<sup>(</sup>١٥) من شواهد سيبويه (الكتاب ٢/٥٣٤) استشهد به على حدف الفاء الرابطة لجواب الشرط في الجملة الاسمية للضرورة ، ونسب في الكتاب الى حسان بن ثابت ، وفيه : سيان بدل : مثلان ، ولم اجده في ديوانه الذى اصدرته دار صادر دار بيروت سنة ١٩٦١م ، وهو مما اختلف العلماء في نسبته الى قائله وليس لحسان كما يظهر ،

<sup>(</sup>١٦) النوادر في اللغة لأبي زيد ٣١-٣٢ .

<sup>(</sup>۱۷) المصدر نفسه ۳۲ •

<sup>(</sup>١٨) انظر الكتاب ٢/٤٣٤ ، وقال الاءلم في (تحصيل عين الذهب على هامش الكتاب ٢/٤٣٤) : وويقال هو مها وضعه النحويون، ٠

<sup>(</sup>١٩) الشواهد على شرح ابن الناظم ١٦٦٠.

والشاهد الذي يورده النحويون للاستشهاد به عسلي حذف نون الوقاية سن (من) و (عن) فيقال مني وعني بالتخفيف :

أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني (٢٠) م السائل عنهم وعني الست من قيس ولا قيس مني قيس مني قيس مني قيس مني قيس مني أيها السائل عنه ابن الناظم انه من وضع بعض النحويين (٢١) .

وعند النظر الى الشواهد النحوية المصنوعة ، نجد ثلاث نقاط حسديرة بالاعتبار :

الأولى: أن هذه الشواهد لا يعرف وأضعوها في أغلب الأحوال ، فنجسد عبارات غامضة تشير ألى الوضع مثل: « ويقال وضعه النحويون، (٢٢) ، أو « فزعموا أنه مصنوع، (٢٢) ، « وقيل أنه مصنوع » (٢٤) .

الثانية : أن هذه الشواهد فيها من الغرابة والشذوذ الثبيء الكثير م

الثالثة : أن النحويين استشهدوا بهذه الشواهد بالرغم من علمهم بأنها مصنوعة وأشارتهم اليها ، وهذه احدى المآخذ عليهم .

ويظهر ان قضية صنع الشواهد لم ينفرد بها نحويو مدرسة دون اخرى ، فالبصريون الذين عرف عنهم انهم كانوا يتحرون الشواهد الصحيحة ، ويتوخون الروايات الصادقة وقد تشددوا في السماع غاية التشدد ، وقع عندهم بعض شيء من ذلك ، بيت واحد أو ابيات قليلة مما لا تفتضح صنعته ، يضعونه لتوجيه الحجة

<sup>(</sup>۲۰) شرح ابن عقیل ۱۰۰/۱ ۰

<sup>(</sup>٢١) شرح ابن الناظم على الفية ابن مالك ٢٧٠

<sup>(</sup>۲۲) انظر الكتاب وتحصيل عين الذهب ١/٤٣٤ والشواهد على شرح ابن الناظم ٣١١ ٠

<sup>(</sup>٢٣) انظر الكتاب وتحصيل عين الذهب ٩٦/١٠

<sup>(</sup>۲۶) انظر المقاصد النحوية (۲۵۷) ، ٤/١٥٥ واوضع المسالك ١/٧١ ، وخزانة الادب ١١٣/١ ·

وتزيين الخبر، (٢٠) .

فمن الواضعين بقلة قليلة جدا: الاصمعي ، وابو عيدة ، وقطرب (٢٦) وهذا ابو عمرو بن العلاء على جلالة قدره ومبلغ علمه قال في علته التي مات فيها: موافقة ما كذبت فيما رويته حرفا ولا زدت فيه شيئا الا بيتا في شعر الاعثى ، فني زدته فقلت:

وانكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث الا الثبيب والصلما (۲۷) فألحقه الناس في شعر الاعشى، (۲۸) ، وها ان ابا علي القالمي رواه في النوادر نسبا

<sup>(</sup>٢٥) تاريخ آداب العرب ، الرافعي ١/٣٨٣ ٠

<sup>(</sup>٢٦) هو ابو علي محمد بن المستنير ، اخذ عن سيبويه وعن جماعة من عنماه البصريين والقطر ب: دريبة تدب لا تفتر ، ويقال: ان سيبويه لقبه بذلك لمباكرته اياه في الاسحار ، فقال له يوما: ما انت الا قطرب ليل توفى سنة ٢٠٦ (الفهرست ٨٤) ٠

<sup>(</sup>۲۷) مجاز القرآن ۲۹۳/۱ ، مراتب النحويين ۱۵ ، مجالس العلماء ۲۳۵ ، نور القبس ۲۳۰ـ۳۵ ، الخصائص ۳۰/۳ ، بغية الوعاة ۲۲۱/۲ على أن الاستاذ محمد الخضر حسين في كتابه (نقض كتاب في الشعر الجاهل ۲۷۱ـ۲۷۲) نفى هذه الرواية مستندا الى ان ابا عمرو كان رجلا صالحا ولم يرد عنه لا بيت واحد وهو قوله :

ان امرأ دنياه اكبر همه شمته بنها بحبل غرور ولل مأ رواه ابن عبد ربه في (العقد الفريد ٢/٤١٠) : «ان حمادا الراوية هو الذي صنع البيت والحقه بشعر الاعشى، ومع الاعتقاد بتقى ابي عمرو وصلاحه فان القول ما قاله الاستاذ مصطفى المرافعي : ان رواية اعتراف ابي عمرو بوضعه البيت اوثق وأصح من رواية صاحب العقد (تلويخ آداب العرب ١/هامش ص ٣٨٣) ، يؤيد هذه الرواية المتواترة أن ابا عبيهة ذكر ان بشارا انكر هذا البيت قبل اعتراف ابي عمرو بعشر سنجن (الاغاني ان بشارا انكر هذا البيت قبل اعتراف ابي عمرو بعشر سنجن (الاغاني ان امرأ دنياه اكبر ١٠٠٠ الذي قيل ان ابا عمرو لم يقلي نجره التشده ثعلب باختلاف في صدره ونسبه الى الشويس الحنفي وهو هاني بن توبة بن مهيم (المؤتلف والمختلف والمختلف ١٢٠) .

<sup>(</sup>۲۸) مراتب النحويين ۱۶

إيناه للاعشى (٢٩) ، كما ان المرزباني نسبه للاعشى فيما عاب به من أشعاره (٣٠) ، كذلك نسبه احمد بن فارس مستشهدا به (٣١) ، والبيت في ديوان الاعشى في القصيدة التي مطلعها :

بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا واحتلت الغمر فالجدين فالفرعا (٣٣) ومن النحاة الذين اتهموا بوضع الشواهد (قطرب) (٣٣) ، وكان الرجاج يهجن من الأزهري مستهما في رأيه وروايته عن العرب (٣٤) ، وكان الزجاج يهجن من مذاهبه في النحو اشياء سبه الى الخطأ فيها (٣٥) ، كذلك كان رأي الكوفين فيه ، فكان ابو العباس تعلب لا يعبأ به (٣١) ، كما كان ابن السكيت لا يوثقه ويظهر فكان ابو العباس تعلب لا يعبأ به (٣١) ، كما كان ابن السكيت لا يوثقه ويظهر ان الاتهام كان بسبب روايته اشياء شاذه ، من ذلك قوله : هان بعض العرب يقولون : هؤلاء بالضم (٣٨) ، وان أل تأتي للاستفهام كقولهم : أل فعلت ؟ بعمني : هل فعلت؟ بهوات ذكر انها لرجل من خزاعة وينحلها كثير النحوية ، فقد اشد المبرد خمسة ابيات ذكر انها لرجل من خزاعة وينحلها كثير يرثي عمر بن عدالعزيز واولها :

اما القبور فانهن أوانس بجوار قبرك والديار قبور وقد عقب ابو الحسن (الاخفش الصغير) بقوله: «الذي صح عندنا ان هذا الشعر

<sup>(</sup>۲۹) نوادر القالی ۱۹۸<sup>۰</sup>

<sup>(</sup>۳۰) الموشع ۵۳ .

<sup>(</sup>٣١) تهام نَصيح الكلام ٢٢٠

<sup>(</sup>۳۲) ديوان الاعشى ١٠٥٠

<sup>(</sup>٣٣) انظر نور القبس ١٧٨ وبغية الوعاة ١/٢٤٣هـ ٢٤٤ والمؤهر ١٨٨١ .

<sup>(</sup>٣٤) تهذيب اللغة ١/٢٧ ·

<sup>(</sup>۳۵) المصدر نفسه ۱/۳۰۰

<sup>(</sup>٢٦) المسلا تلسه ١/٧٧٠

<sup>(</sup>۳۷) انظر نور القبس ۱۷۸ .

<sup>(</sup>۳۸) شرح شذور الذهب ۲۰

<sup>(</sup>٣٩) مغنى اللبيب ١/٥٢ ٠

لقطرب النحوي، (٤٠٠) • ومن الشواهد النحوية التي ذكر العلماء ان (قطربا) صنعها هذا الشاهد:

أَفِل سيل جو من عند الله يحرد حسرد الجنبة المُغلّبة (١١)

ومن الشواهد التي انشدها الاخفش الاوسط (سعيد بن مسعدة) هسذا الشساهد :

# فزججتها بمزجة زج القلوص أبي مزادة (۲۲)

قال عنه ابو حيان: انه مصنوع (٢٠٠) • وكان من العلماء من اتهم بالوضع لعظم حفظه اللغة واتساعه فيها ، كما كان العلماء يتهمون به (المبرد) ، وربما وضعوا له

#### الا لا بارك الله في منهيل، •

وكان بعض النحويين لا يقبلون ما تفرد قطرب بروايته من الشهواهد لمنفوذها • قال الانباري في (الانصاف ١/ ١٢١) : واما قول الكوفيين انه قد جاء عن العرب (نعيم الرجل) فهذا مما ينفرد بروايته ابو على قطرب، وهي رواية شاذة • وقال ايضافي (الانصاف ٢/ ٧٢٨ – ٧٢٩): ولم يأت اجتماع الهمزتين في شيء من كلام العرب الافي بيت واحد انشده قطرب

فانك لا تدري متى الموت جائى ولكن اقصى مدة الموت عاجل

<sup>(</sup>٤٠) الكامل ٢/٧٢\_٨٢٦ ٠

<sup>(</sup>٤١) الكامل ٢٩٣١، ٢٩٠، امالي ابن الشجرى ٢٦٦٦، المزهر ١١٠١، المزهر ١١٠١، خزانة الادب ٣٤٣/٤ قال ابن الشجرى: ان حذف الفه انما استعمله قائل هذا الرجز للضرورة، واسكن آخره للوقف عليه، ورفق لامه لانكسار ما قبلها، ولو لم يأت في قافية البيت الثاني المغلة، لامكن ان يقول: جاء من اهر اللاه، فيثبت الفه ويقف على الهاء بالسكون (امالي ابن الشجرى ١/٥٦٥-٣٦٦)، وفي (الكامل ٢/٣٣) قال ابو حاتم: هذه صنعة من لا احسن الله ذكره يعني قطربا، ونقل عن البيضاوى في (خزانة الادب ٤/٢٤١): وحذف الف لفظ الجلالة لحن تفسد به الصلاة ولا ينعقد به صريح اليمين، وقد جاء لضرورة الشعر:

<sup>(</sup>٤٢) هذا الشاهد مها زاده الاخفش على شواهد سيبويه وقد كشف عنه الاعلم، (انظر الكتاب وتحصيل عين الذهب ٨٨/١) .

<sup>(</sup>٤٣) منهج السالك ٣٠٤٠

كلمة لا اصل لها وطلبوا منه معناها ، فيجيبهم عن معناها ويردفه بالشاهد (١٤) . واذا كان البصريون الذين عرف عنهم تشددهم في قبول الشواهد وتشككهم في الروايات ، وقعت عندهم شواهد مصنوعة ، وروي عن بعض أثمتهم صنعها بقلة ، فمن المحتمل ان يكون الكوفيون الذين عرف عنهم تساهلهم في قبسول المرويات وتوسعهم في السماع ، «لم يتحرجوا من الصنعة للاستشهاده (٥٤) ، وقد اتهم من علمائهم ابو عمر الزاهد المعروف بالمطرز غلام ثعلب « المتسوفي سنة ١٥٨ه ، (٢٦) ، دوضعفوا حكايته وانسبوا به الى التزيد، (٢١) ، وقد كان أبو سعيد السيرافي يتهمه مالكذب (٨١) ، وقد عهدناهم يستشهدون بالشساهد النادر (٢١) ، أو السروي بروايات مختلفة (٢٠) ، كما انهم لم يتورعوا – احيانا – عن الاستشهاد بالشعر المصنوع ، كاستشهادهم – مثلا – بالشاهد :

## فد صرت البكرة يوما أجمعا

على توكيد النكرة المحدودة (۳۰) • واغلب الظن ان النظرة السيئة التي ينظسر بها البصريون الى شواهد الكوفيين ، والى كثرة ما رمي به الكوفيون من قبسل

<sup>(</sup>٤٤) انظر نزمة الالباء ١٥٠٠

<sup>(</sup>٥٤) تاريخ آداب العرب ، الرافعى ١/٣٨٣ ٠

<sup>(</sup>٤٦) الفهرست ١١٩ ، بغية الوعاة ١/٦٦١ .

<sup>(</sup>٤٧) الفهرست ١١٩٠

<sup>(</sup>٤٨) انظر البصائر والذخائر المجلد الثاني القسم الثاني / ٣١٨٠

<sup>(</sup>٤٩) انظر الانصاف ٢١٤/١ ، ٢١/٥٤ وشرح الاشموني ١٥٥/٠ .

<sup>(</sup>٥٠) الانصاف ١/٢١٤ ، همع الهوامع ١/٥٥ ، الاشباء والنظائر ٣/٣٤ .

<sup>(</sup>٥١) انظر الانصاف ٢/٢٥٤٠٠

<sup>(</sup>٥٢) خزانة الادب ١/٨٧، الشواهد على شرح ابن الناظم ٣١١٠.

<sup>(</sup>۵۳) انظر امالی این الشبجری ۱۷۹/۱

البصريين من رواج الشعر المصنوع عندهم في الاستشهاد ، جعل ابن الشجرى يحترز من ذلك فيقدم للبيت الذي يستشهد به سابقه ولاحقه ويبيين وزن قافيته ويقول : « لئلا يتوهم متوهم ان البيت مصنوع» (المدنية) .

زاد صنع الشواهد بعد قيام المنافسة بين علماء البصرة والكوفة اواخر القرن الثالث ايام ابى العباس (محمد بن يزيد) المبرد البصرى «المسوفى سنة ١٩٨٥» (٥٠٠) وابي العباس (احمد بن يحيى) ثعلب الكوفي المتوفى سنة ١٩٦٠ والسبب الذى كان يحملهم على الوضع هو ما تعارف عليه العلماء من الاعتماد على الشاهد عند اثبات قضية ما او ابداء رأي ، وقد تقدم ذكر اهميته نديهم «فالسدع الذى اتخذ سياجا للعربية من أن يعبث بها مهد الى العبث بالكذب والاختلاق ، فلن أكبر ما حمل العالم على الاختلاق هو السماع ، ضرورة ما كان من عدم الاطمئان الا الى الشاهد والنص والرواية ، فكان اذا وضح له شيء من اسراد العربية يجد نفسه مضطرا ليتق الناس بما انتهى اليه ، وليسمع عنه ما يقول ان يدر ع بشاهد او بشواهد، (٥٦) ، لتكون حجته وجيهة ورأيه مقبولا ، وهذا هو السبب الذى الجأ العلماء الى صنع الشواهد ، وسنرى في الصفحات القادمة موقعهم من الشاهد المصنوع ،

<sup>(</sup>٥٤) انظر أمالي ابن الشجري ١/٢٧٩٠

<sup>(</sup>٥٥) طبقات النحويين واللفويين ١٣٠·

<sup>(</sup>٥٦) مقدمة لدرس لفة المرب ١٩٨٠

# شسواهد البصريين

#### شواهه البصريين الاوائل:

البصريون الاولون بناة النحو كانوا معن اكثر من استعمال الشواهد ، وقد ساعدتهم في الحصول على الشواهد الوفيرة عدة امور ، منها : موقع البصرة على طرف من البادية موطن الفصاحة ، ووجود القبائل العربية الفصيحة الضاربة في ظاهرها ، ووقوع المربد ملتقى الاعراب الفصحاء الى جانبها ، هذه الامور ساعدتهم في الحصول على المرويات بسهولة ، واستخراج الشواهد الصحيحة منها ، كما ساعد قرب البصرة من البوادى العربية العلماء على القيام برحلات موفقة الى تلك البوادى فشافهوا اهلها ، وسمعوا منهم واخذوا عنهم ، وقد جمعوا شواهد كثيرة معرفة تامة شواهدهم ، وكيفية استشهادهم بها ، لان كتبهمالتى ألفوها في هذا العلم معرفة تامة شواهدهم ، وكيفية استشهادهم بها ، لان كتبهمالتى ألفوها في هذا العلم الاسبود الدؤلي «المتوفى سنة ١٩هـ» (١) (التعليقة) وهي صحيفة ابي الاسبود الدؤلي «المتوفى سنة ١٩هـ» (١) (التعليقة) عبر «اننا لا نملك من هذه الوثائق ما نطعش اليه في معرفة هذه الفترة التاريخية ، من عمر النحو، (٥) وشواهده الاولى ، « فاذا اداد المر معرفة محتوياتها لم يحظ بما يشفي من ذلك بل فات العلماء معرفتها منذ المائة الرابعة مع شدة حرصهم عليها» (١) ، وكان مما صاعد على العلماء معرفتها منذ المائة الرابعة مع شدة حرصهم عليها، (١) ، وكان مما صاعد على العلماء معرفتها منذ المائة الرابعة مع شدة حرصهم عليها، (١) ، وكان مما صاعد على

<sup>(</sup>۱) طبقات فحول الشعراء ۱۲ ، الشعر والشعرا ۲۸۰ ، الفهرست ٦٥--٦٦ ، طبقات النحويين واللغويين ١٣ ، الاقتراح ٨٢ ·

<sup>(</sup>٢) طبقات النحويين واللغويين ١٩٠

<sup>(</sup>٣) تاريخ آداب العرب ، الرافعي ١٩١/١ .

رُع) انباه الرواة على أنباه النحاة " ١/ ٥ وله القفطي سنة ٥٦٨هـ وتوفى سنة ٦٤٦هـ (بغية الوعاة ٢١٢/٢ ، وفوات الوفيات ١٩٢/٢) .

 <sup>(</sup>٥) النحو العربي نقد وبناء ٥٠٠٠

<sup>(</sup>٦) في اصول النَّحو ١٥٥٠

عدم المعرفة عن هذه الفترة شيئًا يغني الباحث في معرفة الشواهد الأولى في النحو ، ان « علم الطبقة الأولى من النحاة البصريين كان محفوظا في صدورهم مرويا بألسنتهم ، وانما كان تدوينهم له كتابة اوراق لم تبلغ حد الكتب المنظمة المنفصلة ، او انها كانت كتبا مختصرة ، كالمختصر الذي ينسب لابي الاسود، (٧) (التعليقة) ، وكتاب (الهمز) الذي عمله عبدالله بن ابي اسحاق الحضرمي (٨) ، «المتوفى سنة وكتاب (الهمز) الذي عمله عبدالله بن ابي اسحاق الحضرمي (٨) ، «المتوفى سنة

ثم نشط التأليف في الطبقة التي تلت هؤلاء النحاة ، ومن ابرز رجالها عيسى ابن عمر الثقفي و المتوفى سنة ١٤٩هه (١٠) وابو عمرو بن العلاء والمتوفى سسنة ١٥٥هه (١١) والاخفش الاكبر (١٢) ، ولكن لم يصل النا أيضا منهم شيء مما ألفوه ، فأبو عمرو لم يترك كتابا يذكر ، لأنه أحرق ما كان قد جمعه حينما تنستك كما روي عنه (١٣) . كما عدمت تصانيف عيسى بن عمر التي بلغت نيفا وسبعين مصنفا في النحو كما زعم بعضهم (١٤) ، ومنها كتابان عرف اسماهما احدهما (الجامع)

<sup>(</sup>٦) في اصول النحو ١٥٥٠

<sup>(</sup>۷) تاریخ الادب العربی ، احمد الاسکندری ۹۳-۹۳ ۰

<sup>(</sup>٨) مراتب النحويين ١٢٠

<sup>(</sup>٩) طبقات النحويين واللغويين ٢٧

<sup>(</sup>١٠) مراتب النحويين ٢١ ، طبقات النحويين واللغويين ٤١ ، معجم الادباء ١٤٦/١٦ ·

<sup>(</sup>١١) مراتب النحويين ٣٠ ، طبقات النحويين واللغويين ٣٤ ·

<sup>(</sup>۱۲) هو عبدالحميد بن عبدالمجيد الملقب بالاخفش الاكبر ، ممن أخذ عنهم سيبويه ، لم يعرف تاريخ وفاته · والاخافش الذين اشتهروا بالنحو ثلاثة ، هذا اكبرهم ، والاوسط (سعيد بن مسعدة) المتوفى سنة ١١٥ هـ والاصغر (على بن سليمان البغدادى) المتوفى سنة ٣١٥هـ (طبقات النحويين واللغويين ٣٥ ، ٧٦ ، ٧٦) ·

<sup>(</sup>١٣) انظر البيان والتبيين ١/٢٥٦ ونور القبس ٢٥ وغاية النهاية ١/٢٩٠ ·

<sup>(</sup>١٤) مراتب النحويين ٢٣ ، انباه الرواة ٢/٣٧٥ .

والآخر (الأكمال)(۱۰) ، وفيهما قال الخليل بن أحمد الفراهيدى والمتوفى سنة ...

ذهب النحو جميعا كله غير ما أحدث عيسى بن عمر ذهب النحو جميعا كله عبر الالان شمس وقمسر (١٧)

ويظهر ان الخليل قرأهما على عيسى ، لأنه كان قد اخذ عنسه (١٨) . قال ابن النديم : دوقد فقد الناس هذين الكتابين مذ المدة الطويلة ولم نقع الى احد علمناه ولا خبر احد انه رآهما، (١٩) ، كما قال السيرافي قولا مثل قول ابن النديم (٢٠) .

انه وان كان من غير الممكن الاطلاع على تلك الكتب لعدم وصولها الينا الا ان ما يعرف عن طبائع الاشياء وخضوعها لسنة النمو والارتقاء تجعلنا نقسول انها كانت ممهدة لظهور الكتب الكبرة في النحو ككتاب سيبويه ، كمسا كانت مندرجة في مسائل علم النحو الذى تطور على ايدي هؤلاء المؤسسين حتى وصل غاية نضجه في كتاب سيبويه ، واذا كان من غير الميسور معرفة شواهد البصريين الاوائل بسبب عدم وصول كتبهم ، فان الباحث المثابر لا يعدم بصيصا من النور يرشده الى الحقيقة ، فقد كان هؤلاء النحاة من القراء أو المشتغلين في خسدمة القرآن الكريم ، وكانوا من الفصاحة بمكان ، كما وجدوا في وقت كان في البصرة من افراد القبائل العربية الفصيحة ، فكان استخراج الشواهد عليهم سهلا ميسورا،

<sup>(</sup>۱۵) مراتب النحويين ۲۳ ·

<sup>(</sup>١٦) الفهرست ٧٠ في وفاته اختلاف : انظر وفيات الاعيان ١٨/٢ــ٩١ .

<sup>(</sup>۱۷) مراتب النحويين ۲۳ ، اخباد النحويينالبصريين ۲۰ ، نزهة الألباء ۱۳–۰۱۶ وفي المراتب روى البيت الاول :

بطل النحو الذي جمعتمو غير ما ألف عيسي بن عمر

<sup>(</sup>١٨) اخبار النحويين البصريين ٢٥ ، نزهة الالباء ١٤ ٠

<sup>(</sup>١٩) الفهرست ٦٩ ·

<sup>(</sup>۲۰) اخبار النحويين البصريين ۲۰

ولذا كان لهم فضلان : فضل جمع الشواهد النحوية الصحيحة ، لتشددهم في (السماع) وتحوطهم الكثير في قبول الرواية ، وفضل المساهمة في اقامة ابواب النحو حتى اكتملت .

اما المنابع الثر ق لشواهدهم ، فهو القرآن الكريم ، وكان اشتغالهم به يمكنهم من استخراج الشواهد النحوية منه بسهولة ، وليس ادل على ذلك من تخلّص ابي الأسود السريع مما رمي به من شكه في صواب حبه آل البيت لقوله :

فان يك حبتهم رشدا أصبه ولست بمخطي ان كان غيا واستشهاده بآية من التنزيل تثبت ان قوله لم يكن فيه شك (٢١) • وكان تناول آيات القرآن والاستشهاد بها سهلا عليهم حتى لكأن الآية على شفاههم متهيئة لا تخاذها شاهدا ، قال يونس : « قدم النا ابو عمرو طبق رطب ، فأكلنا ، فرفمت يدي ، فقال : كل ! فقلت : قد أحسبني • فضحك واعجبه قولى ، وقال : هذا من يدي ، فقال : كل ! فقلت : قد أحسبني • فضحك واعجبه قولى ، وقال : هذا من قول الله عز وجل : (جزاء من ربتك عطاء حسابا)(٢٢) ، أى كافياء (٢٣) • ومن

يقول الارذلون بنو قشير طوال الدمر لا تنسى عليا وختمه بقوله :

فان یك حبهم رشدا اصبه ولست بمخطى، ان كان غیا

فقيل له: اشككت يا ابا الاسود؟ فال: ألم تسمعوا الله يقسول: (وانا أو اياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين) أفترون الله شك؟ (الكامل ١٣١/٢، امالي المرتضى ٢١٣/١، انباه الرواة ١٧/١) وقال ثعلب: في قوله تعالى: (وانا أو اياكم لعلى هدى) كما تقول للرجل: احدنا كاذب او احدمًا مخطى، تكذيبا جميلا (مجالس ثعلب ١٣٢/١) .

<sup>(</sup>٢١) كانت بين ابي الاسود وبين بني قشير ملاحاة بسبب اختلافه معهم في المنحب فقد كانوا \_ كما ذكر المبرد \_ عثمانية ، وكان ابو الاسود شيعيا ، فقال فيهم شعرا اوله :

<sup>(</sup>۲۲) سورة النبأ آية ٣٦٠

<sup>(</sup>۲۳) نور القبس ۲۸ ۰

ذلك ما روي عن ابي عمرو(٢٤) انه سمع رجلا ينشد :

### ومن يغو لا يعدم على الغي لاثما

انسده بفتح واو (يغو) فقال له ابو عمرو : اقومك ام اتركك تتكسع في طميّتك ؟ فقال : بل قو منى ، فقال : قل : ومن يغـو (بكسر الواو) ، الا ترى الى قول الله عز وجل: (فغوى) ، (٢٥) • كما كان استشهادهم بالشواهد الصحيحة لشعراء معتد بفصاحتهم كثيرا ، كالجاهليين ، حتى انهم كانوا يعدون الشماء الاسلاميين مولدين ولا يستشهدون بشعرهم ، كما هي الحال في موقف بعض اثمتهم كعبدالله بن ابي اسحاق وعيسي بن عمر وأبي عمرو بن العلاء من شعراء اسلاميين كالفرزدق والكميت وذى الرمة ، وتركهم الاستشهاد بأقوالهم (٢٦) • كما كان الخليل لا يستشهد الا باشعار الجاهليين والاسلاميين ويترك المولدين ، ومسا استدلوا به على ان (كتاب العين) ليس كله من عمل الخليل وانما عمل بعضه وأتمته بعض تلامنذه وجود شواهد شعرية في الكتاب لبعض المولدين ، لأن الخليل كما هو مشهور عنه لا يستشهد بالمولدين (۲۷) • قال العسكري: « وقد علمت في العين والحاء والخاء والراء وغيرها ، اكثر من اربعين بنا للمحدثين ، مثل سليمان بن يزيد المدوى ، وصالح بن عبدالقدوس ، وسابق ، وبشار ومن في طبقتهم ، مما لم يكن الخليل يلتفت اليه ، ولا يستشهد بمثله، (٢٨) . فمن شواهد اواثل النحاة واستشهادهم قول ابي الاسود الدؤلي : «من العرب من يقول ، لولاي لكان كذا وكذا وقال الشاعر:

<sup>(</sup>٢٤) طبقات النحويين واللغويين ٢٩-٣٠ .

<sup>(</sup>٢٥) سورة طه من الآية ١٣١٠

<sup>(</sup>٢٦) انظر خزانة الادب ٣/١٠

<sup>(</sup>۲۷) انظر شرح ما يقع فيه التصحيف ١/٥٥٠

<sup>(</sup>۲۸) شرح ما يقع فيه التصحيف ۱/۸۰

## وكم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قلة النيق منهوى

وكذلك لولا انتم ولولاكم ابتداء وخبره محذوف، (٢٩) • وشاهده هذا تداوله النحويون فاستشهدوا به ، ودخل كتبهم ، وهو من شواهد كتاب سيبويه (٣٠) • ومنها : شاهد ابن ايي اسحاق الذي رواه يونس • قال محمد بن سلام : مقلت ليونس : اياك زيدا أتجيزها ؟ قال : وهو من الاغراء \_ فقال : اجاز ابن ابي اسحاق الفضل بن عدالرحمن :

ايتاك اياك المراء فانه الى الشر دعاء وللغي جالب (٣١) ومنها ايضا استشهاد ابي عمرو بقول الممزق العبدي (٣٢):

وقد تخذت رجلي الى جنب غرزها سيفا كأفحوص القطاة المطرق (٣٣)

<sup>(</sup>٢٩) العقد الفريد ٢١/٢٠

<sup>(</sup>٣٠) في هذا دليل على أن الشواهد ذخر النحاة جميعا تعاونوا على جمعها وكل منهم ساهم في جمع قسم منها ، ان هذا الشاهد : وكم موطن لولاى ٠٠٠ البيت • صار من شواهد سيبويه ، ونسب في (الكتاب ٢٨٨٨) الى يزيد بن ام الحكم • والقلة : اعلى الجبل ، والنيق : ارفع موضع فيه ، والمنهوى : الساقط •

<sup>(</sup>٣١) معجم الشعراء ١٧٩ ، طبقات النحويين واللغويين ٥٠ وهذا البيت الذي اشار اليه يونس صار فيما بعد من شواهد كتاب سيبويه (الكتاب ١٤١/١) وهذا دليل آخر على ان الشواهد في الكتاب هي حصيلة رجال المدرسة البصرية منذ تأسيسها حتى زمن سيبويه ٠

<sup>(</sup>٣٢) مجالس العلماء ٣٣٣٠

<sup>(</sup>۳۳) النسيف : اثر من عضة أو انحصاص وبرأو كدم الحماد ، والافحوص : مجثم القطأة لانها تفحصه ، وطرقت القطأة وهى مطرق : حان خروج بيضها (لسان العسرب (نسف) ٩/٣٢ و (فحص) ٦٣/٧ و (طرق) ٢٢٣/١٠ .

على توجيه قراءته (لتخذت عليه أجرا) (٣٤) • ومن الشواهد التي انشدها الخليل قول طرفة :

يداك يد خيرها يرتجى وأخرى لأعدائها غائظة (٣٥) ويستشهد به النحويون على وجوب العطف بالواو اذا تعدد الخبر لتعدد المخبر عنه (٣٦) • وكانت الشواهد تنال على ألسنتهم انثيالا ، عليها يبنون قواعدهم النحوية ، وبها يثبتون الرأى ويردون على المخالفين ، ليس في النحو فحسب بلحتى في مسائل الاعتقاد ، « مر ابو عمرو بن العلاء بعمرو بن عبيد ، وهو يتكلم في الوعد والوعيد ويثبته ، فقال له : ويلك يا عمرو ! انك الكن الفهم ، الم تسمع الى قول القائل (٣٧) :

واني وان اوعدته او وعدته لمخلف ايعادي ومنجز موعدي انما أراد ان الله تبارك وتعالى قد وعد وأوعد ، وهو قادر على ان يعفو عمسن اوعد، وقادر ان ينجز لمن وعده، (٣٨) .

ان شواهدهم وان فقدت مع كتبهم التي لم تصل الينا الا ان قسما منها تنوقلت مشافهة في حلقاتهم اثناء الدراسة والتدريس والمناقشات يأخذها التلميذ عن شيخه فيضيف عليها ما استخرجه بنفسه حتى تجمعت في الكتب النحوية الكبيرة الشاملة التي وصلتنا ككتاب سيبويه ومقتضب المبرد واصول ابن السراج ومفصل الزمخشري •

<sup>(</sup>٣٤) سبورة الكهف من الآية ٧٧٠

<sup>(</sup>٣٥) المقاصد النحوية ١/٥٧٢ .

<sup>(</sup>٢٦) المصدر نفسه ١/٤٧٥ .

<sup>(</sup>۳۷) البیت الذی استشهد به ابو عمرو هو : لعامر بن الطفیل ، (لسان العرب ۲ (۳۷) . وعد ۲/۳۲۶) ۰

<sup>(</sup>٣٨) عَيُونَ الإخبارُ ٥/١٤٢ ، طبقات النحويين واللغويين ٣٤ ٠

ان الشواهد تراث النحويين جميعا تعاونوا على جمعه ، فساهم كل منهم باستخراج قسم منها من مصادرها الرئيسة كالقرآن الكريم وكلام فصحاء العرب، حتى تجمعت كتجمع السيول في الجداول وانصبابها في الروافد ثم في الانهار ، فنمت وتكاثرت مع نمو النحو وتطوره وتوسع ابوابه • ولا يفوتنا ذكرما لقيه علماء البصرة الأولون منعناء طويلعند قيامهم باستقراء كلامالعرب فيالحواضر والبوادى بالسماع منهم : كلامهم ومروياتهم بغية الحصول على المواد اللازمة لاستخراج الشواهد منها ، وما قبل عن كتاب سيبويه : انه يمثل حصيلة جهود متواصلة للمدرسة البصرية مذ نشأت ، وخلاصة لنحو هذه المدرسة ، وغاية التطور الذي وصل اليه النحو(٢٩) ، ازعم عن شواهد الكتاب بانها حصيلة هذه المدرسة مسن لسيبويه من مأثور كلام العرب وشعرهم قد ضاعت مع كتبهم ، وطبيعي ان منها ما كان يتداول ويتناقل شفويا بين العلماء فوصل منها الى الكتاب • فسواهد المدرسة البصرية هي ما دو تن منها في الكتب النحوية الاولى التي ضاعت وما احتواه كتاب سيبويه والكتب التي وضمت بعده كالمقتضب مثلا ، فشواهد كتاب سيبويه \_ كما زعمت \_ هي شواهد المدرسة البصرية النحوية ، وفضل سيبويه انما هو في جمعها وحفظها في (كتابه) ومساهمته ايضا في اضافة شواهد اخرى استخراجها بنفسه اليها(٤٠) ، فقد كانت طريقة تأليف الكتب النحوية السائدة آنذاك هي : « ان يدو أن

<sup>(</sup>٣٩) ضعى الاسلام ٢٩١/٢ ، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة النحو واللغة ٥١ ، تاريخ الفلسفة في الاسلام ٥٥ ·

<sup>(</sup>٤٠) كهذا الشاهد: أى فتى هيجاء انت وجارها (الكتاب ٢٠٥/١) ولا يوجد هذا الشاهد في غير سيبويه كما ذكر الاستاذ عبدالسلام محمد هارون (الكتاب ١٨٧/٢ هارون) ، وهذا الشاهد:

اتیت مهاجرین فعلمونی ثلاثة احرف متنابعات وخطوا لی ابا جاد وقالوا تعلم صعفصا وقریشیات (الکتاب ۳٦/۲ وتحصیل عین الذهب علی هامشه)

العالم ما تلقاء عن اساتذته وما وصل اليه أثمة عصره ومن سبقوهم ، ويجمسع متفرق الآراء ومختلف الشواهد ويخرج من كل ذلك كتاباه (١١) • وتظهر هذه الحقيقة واضحة اذا نظر في شواهد (الكتاب) ، فينها شواهد كثيرة لمن سبق سببويه من النحاة اضافة الى آرائهم النحوية كشيوخه الذين اخذ عنهم وتلمذ لهم ، او شيوخ شيوخه • وقد اشار سيبويه الى الشواهد التى انشدوها ، من ذلك قوله : «وزعم عيسى بن عمر ان بعض العرب ينشد هذا البيت لابي الاسود الدؤلي :

فألفيت غير مستعتب ولا ذاكر الله الا قليلا(١٢)

أو قوله : « وزعم ابو الخطاب (يعني الاخفش الاكبر) انه سمع قوما من العرب ينشدون قول الحرث بن ظالم :

فما قومي بثعلبة بن سعد ولا بفزارة الشعرى رقابا (٤٣٠) وقوله : « وزعموا ان ابا عمرو كان ينشد هذا البيت نصبا (وهذا الشعر لرجل معروف من ازد السراة) •

قبت من يزئي بعو ف مسن ذوات الخبسر الآكل الأسلاء لا يحفل ضوء القمسر (٤٤)

ومن شواهد يونس في الكتاب هذا الشاهد: قال سيبويه دوحدتنا يونس أن العرب تنشد هذا البيت وهو لعبدة بن الطبيب:

فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنته بنيان قوم تهدما<sup>(ه 1)</sup> كما ان من شواهد الخليل الكثيرة في الكتاب هذا الشاهد :

<sup>(</sup>٤١) القواعد النحوية ٢٦٣٠.

<sup>(</sup>۲۲) الكتاب ١/٥٥ وانظر ايضا ١/٨٧ و ٢٥٠٠

<sup>(27)</sup> الكتاب ١/٣٠١ وانظر ايضا ١/٢٦١ و ١٥٣ و ١٦٤ و ٢/٢٥ .

<sup>(</sup>٤٤) الكتاب ١/٣٥٢ ويروى: الآكل الاشلاء (تحصيل عبن الذهب ٢٥٣/١) .

<sup>(</sup>٤٥) المصدر نفسه ١/٧٧ وانظر ايضًا ١/١٣١ و ٢٠٧ و ٤٢٣ و ٢/٩٥٠

# اذا تغنَّى الحمام الورق هيجني ولو تغربت منها أم عمـــار (٤٦)

والدليل الثاني على ان الشواهد ذخر النحاة جميعا: ان قسما من الابسات التى استشهد بها عبدالله بن عباس (رض) جوابا عسن سؤالات نافع بن الازرق صارت \_ فيما بعد \_ من الشواهد النحوية (٤٧) ، والدليل الثالث هو اضافة نحويين عاصروا سيبويه ، كالاخفش أو جاءوا بعده كالجرمي والمازني والمبرد شواهد من انشادهم اشتهروا بروايتها دون غيرهم ، وقد استطاع الاعلم الشنتمرى الكشف

الا تسألان المرء ماذا يحال أنحب فيقضى ام ضلال وباطل الذى صار منالشواهد النحوية ، فقد استشهد بهسيبويه (الكتاب ١/٥٠٥) قال في (باب اجرائهم ذا وحده بمنزلة الذى ١٠٠ الغ) : اما اجراؤهم ذا بمنزلة الذى فهو قولك ماذا رأيت فتقول : متاع حسن وقال الشاعر (لبيد) : وذكر البيت اعلاه • وكذلك الشاهد الذى استشهد به ابن عباس من ابيات عمر بن ابى ربيعة (انظر سؤالات نافع بن الازرق ١٢) :

رأت رجلا اما اذا الشمس عارضت فيضحى واما بالعشى فيخصر

صار من الشواهد النحوية (انظر الفاضل ١١ والكامل ٢٣/١ ، ١٧٢) كما صار غيرهما (انظر سؤالات نافع بن الازرق ص٥٦) • ورب معترض يقول : بأن ابن عباس استشهد بهذه الشواهد على غير الغرض الذى استشهد بها النحويون ، فالجواب : ان الشاهد حينما يتداول يستشهد به على عدة اغراض كما يحدث ذلك في كثير من الشواهد (انظر ص٤٧ من هذه الرسالة) •

<sup>(</sup>٤٦) الكتاب ١٤٤/١ ، وانظر ايضا ١/٢٤١ و ٢٥٥ و ٢/٦٢ .

<sup>(</sup>٤٧) كهذا الشاهد الذى استشهد به ابن عباس (سؤالات نافع بن الازرق ٢٤) على معنى آية ٢٣ من سورة الاحزاب (فهنهم من قضى نحبه ومنهم مسن ينتظر) ونسبه الى لبيد بن ربيعة :

عنها ، وعزاها لمنشدها في الباب الذي زيدت فيه (120) ، وكانت الشواهد تزاد من قبل العلماء على الكتب النحوية عند قرائتها ، أو تدريسها ، ثم يأتي الساخ فينسخونها في صلب الكتاب (٤٨) .

ان الاجماع يكاد ينعقد على ان البصريين كانوا يتحسرون عن الشواهد ويدققون ولا يقبلون الا ما كان صحيحا منها شائعا على ألسنة الكثرة الكاثرة من الفصحاء ، ولا يقبلونها على علاتها ، قبل مناقشة رواتها فسيبويه – وهسو امام البصريين – يناقش شيوخه ويسألهم عن صحة الشواهد ووجوهها في العربية قبل اثباتها ، فيقول مثلا : « وسألناه [اى الخليل] عن بيت انشدناه يونس :

قد عجبت منتي ومن يعيليا لما رأتني خلقا مغلوليا

فقال : هذا بمنزلة قوله : ولكن عبدالله مولى مواليا، (٢٩) • أو يقول : • وسألته [ أى الخليل ] عن قوله (وهو الراعي) :

فأومأت ايماء خفيًا لحبتر ولله عيا حبتر أيَّما فتي

(١٤٧) من الابيات التي انشدها الاخفش الاوسط وزادها على شواهد سيبويه (انظر تحصيل عين الذهب على هامش الكتاب ١٥/١):

الم يأتيك والانباء تنمى بما لاقت لبون بني زياد

وقول الشاعر (تحصيل عين الذهب ١/٨٨) :

فزججتها بمزجة زج القلوص ابي مزاده

وانظر الكتاب ١٢/١-١٤ (شواهد اخرى زادها الاخفش) ، ومن الابيات التي انشدها المازني للخبل السعدى وزادها على شواهد الكتـــاب (١٠٨/١) قوله:

اتهجر ليلي لفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب وانظر ايضا شواهد اخرى زادها المازني على (الكتاب) ٢/٣٥٦، ٢٢٤، وشاهدا أنشده (الزجاج) عن المبرد (الكتاب ٩٤/١) وآخر انشده الجرمي (الكتاب ٣٠٨/٢) .

(٤٨) أنظر المذكر والمؤنث للفراء ص١٥ حيث ترى بيتا من السواهد منسوبا الى ابي بكر بن مجاهد وقد اشار الناسخ بخطه في الاصل الى انه لم يروه راوي كتاب الفراء محمد بن الجهم كما ذكر محقق الكتاب (المذكر والمؤنث هامش ص١٥) .

(٤٩) الكتاب ٢/٥٥ .

فقال : ايتما تكون صفة للنكرة وحالا للمعرفة، (٠٠٠) • وقال للخليل رحمه الله : • أقرأيت قول العرب كلهم :

أزيد أخا ورقاء ان كنت ثائرا فقد عرضت احنماء حق فخاصم لأي شيء لم يجز فيه الرفع كما جاز في الطويل ؟ ٠٠٠، (٥١) • وقد مر بنا في اول الرسالة (٢٠) كيف انهم كانوا يشددون في السماع وفي قبسول الرواية الصحيحة عن العرب الفصحاء ، ولهذا كانت شواهد البصريين اصح الشواهد •

وليس ادل على صحة شواهد البصريين من ان أي طعن لم يوجه اليها من قبل منافسيهم الكوفيين او غيرهم من النحاة المتأخرين ، ففي الوقت الذي كان فيه البصريون يعرضون عن شواهد الكوفيين ويردون رواياتهم لها وينكرونها ولا يستشهدون بها فلم يحدث أن بصريا اخذ عن كوفي شيئا من الشواهد الا ما كان من أبي زيد فانه أخذ عن المفضل الضبتي لكونه من الرواة الثقات ـ (٥٣) • كان الكوفيون يثقون شواهد البصريين ويستشهدون بها بكثرة ، فقد استشهد الفراء ببعض الشواهد التي انشدها يونس بن حبيب ، وكان يشير اليها في كتبه (٤٥)

<sup>(</sup>٥٠) الكتاب ٢/٢/١ .

<sup>(</sup>٥١) المصدر نفسه ٢٠٣/١ ٠

<sup>(</sup>٥٢) انظر التمهيد ص ١٨٠

<sup>(</sup>۵۳) انظر النوادر في اللغة لابي زيد ص ا و ۲ ·

<sup>(</sup>۵۶) ` انظر معانی القرآن ۱٬۷۷۱ و ۱٬۷۷۳ و ۱۳۷ والمذکر والمؤنث ۱۷ و ۲۲ ، وفي (معجم الادباء ۱۰/۲۰) : وحکی محمد بن الجهم قال : حدثنا الفراء قال : انشدنی یونس النحوی :

رب حلم أضاعه عدم الما ل وجهل غطى عليه النعيم وعن الفراء أيضا قال يونس: الآل من غدوة الى ارتفاع النهاد • ثم هو سراب سائر النهار • وأذا زالت الشمس فهو في ، وفي غدوة ظل • وقال ياقوت (معجم الادباء • ١ / ١١) : « وللفراء روايات كثيرة عن يونس لانطيال بذكرها « • وفي مجالس ثعلب : وانشد :

نجا سالم والنفس منه بشدقه ولم ينج الا جفن سيف ومئزرا قال ثعلب: وقال الفراء: هكذا انشدني يونس ، فقلت له: لم نصب (الجفن) فقال: اراد سيف، • (مجالس ثعلب ٢/٤٥٦) •

كذلك فعل ابن الانباری ( $^{\circ}$ ) و كان الكوفيون يأخذون حتى عبن كان شديد العصبية عليهم كأبي محمد اليزيدي ( $^{\circ}$ ) و اما الشواهد التي استشهد بها الكوفيون من كتاب سيبويه فكثيرة جدا و لا عجب في ذلك فالكتاب كان عمدتهم في الدراسة النحوية ، وقد وجد بعضه تحت وسادة الفراء التي كان يبجلس عليها ( $^{\circ}$ ) ومات وتحت رأسه كتاب سيبويه، ( $^{\circ}$ ) و كانوا لا يستغنسون عن قراءته والاستفادة منه ، فالكسائي قرآه على الاخفش ( $^{\circ}$ ) و نعلب قرآه على نفسه ( $^{\circ}$ ) ومن يقرأ كتب (الفراء) يجد بين شواهده كثيرا من شواهد سيبويه ( $^{\circ}$ ) ولكنه لم يشر اليها كما كان يفعل عندما يستشهد بشواهد من انشاد يونس و وقد لوحظ ان الكوفين يستشهدون بشواهد البصريين لتأييد رأيهم وابطال وجهة نظسر

<sup>(</sup>٥٥) الاضداد ١١ قال ابن الانبارى : وانشد يونس البصرى : اذا اهل الكرامة اكرموني فلا ارجو الهوان من اللئام

<sup>(</sup>٥٦) انظر المنقوص والمهدود ٢٥ ·

<sup>(</sup>٥٧) طبقات النحويين واللغويين ٧٣ ، بغية الوعاة ٢/٣٣٣ .

<sup>(</sup>٥٨) مراتب النحويين ٨٦ ، بغية الوعاة ٢٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٥٩) مراتب النحويين ٧٤ ، اخباد النحويين البصريين ٤٠٠٠

<sup>(</sup>٦٠) طبقات النحويين واللغويين ٥٦

البصريين (٦٢) ، وفي هذا دليل واضح فيما ذهبنا اليه من أن شواهد البصريين اصح الشواهد .

#### شـواهد كتاب سيبويه:

يعتبر كتاب سيبويه أهم كتاب نحوى شمل مباحث النحو ، فهو نمرة اتعاب كثير من العلماء السابقين لسيبويه وخلاصة آرائهم وجهودهم في تطوير النحو ، حيث وصل فيه النحو غاية نضجه ، ولهذا اعتمد عليه النحاة الذين جاءوا بهد سيبويه على اختلاف مذاهبهم وأزمنتهم واماكنهم كثيرا ، سواء كان في قراءته ودراسته ، ام في اقتباسهم نصوصا منه ، او بالاستعانة بشواهده في الاستشهاد بها ، فهو كتاب تمثلت فيه كل المزايا الحسنة ، دفلم يقتصر سيبويه فيه عسلى قوانين الاعراب فقط بل ملأه من امثال العرب وشواهد اشعارهم وعباراتهم، (٦٢) ، دواستكثر منهاه (٤٢٠) ، د فالشواهد النثرية المعين الذي لا ينضب في الاستشهاد لكثرتها والظفر بها عند تلمس الدليل فهي منطق العربي في غدواته وروحاته، (دد) ويخمسين والف شاهد من الشميعر والرجز للشميعراء والرجز الجاهليين وبخمسين والف شاهد من الشميعر والرجز للشميعراء والرجز الجاهليين والمخضرمين والاسلاميين و

<sup>(</sup>٦٢) التبيان في شرح الديوان ، انظر على سبيل المنال ١٥/١ و ٤٦ و ١٦٩ و ١٩٣ و ١٩٣ حيث كان(مصنفه) يستشهد بشواهد سيبويه في الصفحات المشار اليها من كتابه مشيرا الى انها من شواهد (الكتاب) او من انشاد (سيبويه) مؤيدا فيها وجهة نظر الكوفيين وقد كان يثبت قياس الكوفيين في منع المصروف من الصرف بشاهد من شواهد سيبويه وقد اتى به وحده لاثبات قياس الكوفيين (التبيان في شرح الديوان ١٩٢١) وهو قول الشاعر: (فبيناه يشرى رحله قال قائل ـ لن جمل رخو الملاط نجيب) واشار اليه انه من ابيات الكتاب .

<sup>(</sup>٦٣) مقدمة ابن خلدون ٥٦٠-٥٦١ ٠

<sup>(</sup>٦٤) المصدر نفسه ٧٤٥ ٠

<sup>(</sup>٦٥) نشأة النحو ٦٧٠

لقيت شواهد سيبويه عناية فائقة من لدن العلماء ، فقد اهتموا بها وتوافروا على خدمتها ، فمنهم من تولتى نسبتها الى قائليها ومنهم من قام بشرحها ، فمسن النحاة الكثيرين الذين شرحوها الزجاج (٦٦) ، والمبرد (٦٧) ، والمبرافي (٦٨) ، ومبرمان (٦٩) ، وأبو جعفر النحاس (٧٠) ، كما قام الجرمي وقيل المازني بنسبتها الى قائليها ، فاستطاع ان يعرف اسماء قائلي الف شاهد ، وبقي منها خمسون شاهدا لم يعرف قائليها ، وسميت هذه الشواهد الخمسون بـ (الخمسين المجهولة) ، وقد ذكر ان سيبويه كن اذا استشهد بيت لم يذكر ناظمه ، واما الابيات المنسوبة

#### عوجي علينا واربعي يا فاطما

نسبه الى هدبة (انظر الكتاب ١/ ٣٣١) وهو لزيادة بن زيد العذري كما ذكره ابن قتيبة في (الشعر والشعراء ص ٢٤٩) • ومنها نسبته للشاهد الذى استشهد به سيبويه على نصب المضارع بعد واو المعية في جواب النهي بأن مضمرة وجوبا:

لاتنه عن خلق وتأتي مثله

الى الاخطل (الكتاب ٢/٤٢٤) · وقد تقدم ذكر نسبته الصحيحة الى ابى الاصود الدؤلى ·

<sup>(</sup>٦٦) بغية الوعاة ١/١١٤ .

<sup>(</sup>۷۷) المصدر تفسه ۱/۲۷۰ ۰

<sup>(</sup>۱۸) المصدر نفسه ۱/۸۰۰ ٠

<sup>(</sup>٦٩) انباه الرواة ٢٩٠/٣ مبرمان : هو محمد بن على بن اسماعيل من المة النحو أخذ عن المبرد واكثر بعده عن الزجاج ، اخذ عنه ابو على الفارسي وابو سعيد السيرافي ، توفى سنة ٣٤٥هـ (بغية الوعاة ١٧٥\_١٧٧) .

<sup>(</sup>۷۰) انباه الرواة ۱/۱۱ .

<sup>(</sup>٧١) طبقات النحويين واللغويين ٧٧ ، بغية الوعاة ٢٢٩/٢ ، خزانة الادب ٨/١ قال ابو عمر الجرمي : «نظرت في كتاب سيبويه فاذا فيه الف وخمسون بيتا فأما الالف فقد عرفت اسماء قائليها فأثبتها ، وادا الخمسون فلم اعرف اسماء قائليها ، وقد روي هذا الكلام لابي عثمان المازني، • على ان التوفيق لم يحالف الجرمي او المازني في تعيين النسبة الصحيحة لبعض الشواهد للاسباب التي تقدمت عن اختلاف نسبة الشواهد الى قائليها • فمن ذلك مثلا الشاهد :

في كتابه ، فالتسمية حادثة بعده اعتنى بنسبتها ابو عمر الجرمي (۲۲) ، ويظهر ان سيبويه ادرك بثاقب فكرة ان علماء الشعر ورواته قد اختلفوا في نسبة الشعر الى قائليه ، لان «بعض الشعر يروى لشاعرين وبعضه منحول لا يعرف قائله لانه قدم المهد به ، (۲۲) ، ولذلك أراد ان يتخلص من النبعة ، فكره ان يذكر اسسم الشاعر ، فاعتمد على الشواهد التي انشدها الثقات كشيوخه من العلماء (۲۶) ، فقول مثلا : وانشدنا يونس لجرير :

اياك أنت وعبدالمسيح ان تقربا قبلة المسجد (٧٥)

وكان دقيقا في قبول الشواهد والتنبيه على ما فيها ، ولذا قال معقبا : و انشدناه يونس منصوبا وزعم ان العرب كذا تنشده، (٧٦) • أو يقول : و حدثنا ابو الخطاب انه سمع من العرب الموثوق بهم من ينشد هذا البيت رفعا :

لم يمنع الشرب منها غير ان نطقت حمامة في غصون ذات أوقال (٧٧) او يقول : « وزعم الخليل انه سمع العرب يقولون ( وهو قول رجل من أزد السراة ) :

الا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان (٧٨) ومثل ذلك كثير (٧٩) • اما الشواهد التي رواها الاعراب الفصحاء الذين وثق

<sup>(</sup>۷۲) خزانة الادب ۱۷۹/۱ ٠

<sup>(</sup>۷۳) المصدر نفسه ۱/۹۷۱ ·

<sup>(</sup>٧٤) المصدر نفسه ١/٩٧١ ٠

<sup>(</sup>۷۰) الكتاب ۱/۱٤٠ ٠

<sup>(</sup>۷٦) المصدر نفسه ۱/۱۱۰

<sup>(</sup>۷۷) المصدر نفسه ۱/۳۲۹ ·

<sup>(</sup>۷۸) المصدر نفسه ۱/۳٤۱ ·

<sup>(</sup>۷۹) المصدر نفسه ۱/۳۲، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۵۳، ۲۰۰، ۲۸۰۰

سيبويه بعربيتهم فتركها دون نسبة (۸۰) ، فيقول مثلا : « وهذا مثل بيت سمعناه من بعض العرب الموثوق به يرويه :

فقالت حنان ما اتى بك ههنا أذو نسب أم انت بالحي عارف (٨١) أو قوله : «ومثل ذلك قول الشاعر :

يشكو إلى جملي طول السرى صبر جميل فكلانا مبتلي (٨٢)

ومن ينعم النظر في نسبة الشواهد في (الكتاب) ير أن (سيبويه) لم يغفل نسبة جميع الشواهد الى قائليها كلما ، كما ذكر ، فربما نسب منها ما توثق به نسبته الى قائله ، وترك ما كان يشك في نسبته أو يدور الاختلاف في نسبته ، فالشواهد التي نسبها بنفسه تبدو واضحة في قوله : • • • • من ذلك قول الخنساء :

ترتع مارتمت حتى اذا ادكرت فانما هي اقبال وادبار (<sup>(۸۳)</sup> وفي قوله : • وقال العجاج :

## أطربا وانت قنسري(١٤)

وفي اقسواله: « وقال العنبري ٥٠٠٠ وقسال المسرؤ القيس (٨٥) ٥٠٠٠ وقسال الأغلب (٨٦) ٥٠٠٠ وقال ذو الرمة (٨٨) ٥٠٠٠ النح ٥ الم الشواهد التي نسبها (الجرمي) فيما بعد ، فتبدو زيادتها على الكتاب ، وانهسا

<sup>(</sup>۸۰) انظر خزانة الادب ۱۷۹/۱.

<sup>(</sup>٨١) الكتاب ١/١٦١ لم ينسبه الاعلم ايضا (تحصيل عين النصب ١/١٦١) .

<sup>(</sup>٨٢) المصدر نفسه ١/٢٢١ لم ينسبه الاعلم ايضا (الصدر نفسه ١/١٦٢) .

<sup>(</sup>۸۳) الکتاب ۱/۹۶۱ ۰

<sup>(</sup>٨٤) الكتاب ١/ ١٧٠ والقنسري : الشيخ · قال الاعلم : وهو غير معروف في اللغة ولم يسمع الا في هذا البيت (تحصيل عين الذهب على هامش الكتاب ١٧٠/١) ·

<sup>(</sup>۸۰) الكتاب ۲۹٤/۱

<sup>(</sup>۲۸) الکتاب ۱۸۸/۲

<sup>(</sup>۸۷) الکتاب ۲/۱۶۹

<sup>(</sup>۸۸) الكتاب ۲/ ۲۳۰

ليست مسن اصله بوضوح ، كقسول سيبويه : • وقال التساعر وهسو المراد الأسدى • • • • • • • وقال التساعر رؤبة بن العجاج كان ينشد هذا البيت رفعا وهو لبعض مذحج (وهو هنى بن احمر الكناني) ، (٩١) وقوله : • وقال الراجز (وهو رؤبة) ، (٩١) • ومثل ذلك كثير من الشواهد في الكتاب التي تبدو نسبتها الى قائليها عبارات زائدة على الكتاب (٩١) والى هذا ذهب بعض الباحثين المعاصرين (٩٣) •

وقد لاحظت وقوع مثل هذا في كتب نحوية اخرى ، ففي كتاب (المذكسر والمؤنث) للفراء عند استشهاده على طرح الهاء من حلوب ، ورغوث • قال الفراء : قال الشاعر وهو جميل، (٩٤) ، وقال في موضع آخر : « وقال الشاعر وهو كعب الغنوى (٩٤) • فظاهر العبارة انها ليست من الفراء ، لأنه أتى بشاهد آخسر بعده مباشرة فقدم له بقوله : « وقال عنترة ، (٩١) • ووقع مثله في كتاب (الاضداد) فقد استشهد ابن الانبارى ببيت من الشعر بقوله : «وقال الآخر • وهو الطرماح ، وهذا ليس من صنع المؤلف بداهة ، ولو كان كذلك لما اطال في العبارة ، ولقال : وقال الطرماح ، بدليل انه اتى بشاهد بعد بيت الطرماح مباشرة فذكر اسم قائله صراحة بقوله : « وقال ذو الرمة ، (٩٨) • ومن هذا يظهر ان اضافة اسماء الشعراء الى الشواهد يكون احبانا من العلماء او الدارسين الذين

<sup>(</sup>۸۹) الكتاب ۱/۷۵

<sup>(</sup>٩٠) الكتاب ١٦١/١ ٠

<sup>(</sup>۹۱) الكتاب ۱/۲۸۸

<sup>(</sup>۹۲) الکتاب انظر علی سبیل المثال ۱٤٤/۱ و ۱٤٥ و ۲۸۰ و ۳۳۰ و ۳۳۱ و ۳۶۶ و ۳۵۶ و ۳۵۰ و ۹۷/۲ و ۱۲۲ ·

<sup>(</sup>٩٣) منهم الدكتور على النجدى ناصف في (سيبويه امام النحاة) ص ١٤٢هـ١٤٤ والدكتورة خديجة الحديثى في (كتاب سيبويه وشروحه) ص١١٩ ، طبع بمطبعة دار التضامن ببغداد سنة ١٩٦٧ م •

<sup>(</sup>٩٤) المذكر والمؤنث ٢٧٠

<sup>(</sup>٩٥) المذكر والمؤنث ٦٠

<sup>(</sup>٩٦) المذكر والمؤنث ٦ ·

<sup>(</sup>۹۷) الاضداد ۳۸۰

<sup>(</sup>۹۸) الاضداد ۳۸۰

يقرأون الكتاب أو يدرسونه ، ثم ينتسخه الوراقون ظانين انه من صلب الكتاب ، وفيما ذكر دليل على ان سيبويه نسب قسما من شواهده وأتمها ابو عمر الجرمى فحصل مجموع المنسوب الف بيت عرف قائلوها ، وقد حدث مثل هذا \_ كما مر بنا ذكره \_ في كتب الفراء وابن الانبارى ، ولا أظن ان الجرمي حينما اثبت اسماء الشعراء كان يثبتها على خالين حال يظهر منها انها اصلية ، وحال يفهم منها انها مضافة الى الكتاب ، ومثل هذه الاضافات من غير المصنفين الاصليين للكتب تحدث في بعض الاحيان لبسا ، كما حدث في كتاب سيبويه حيث ورد فيه : « واما قول الشاعر لنعمان بن المنذر :

قد قبل ذلك أن حقا وأن كذبا فما اعتدارك من شيء أذا قبلا (١)

فمن البديهي ان القارى، يفهم من هذه العبارة ان شاعرا يخاطب النعمان بالبيت الشاهد ، والحقيقة ، انها حاشية لنسبة البيت أي هذا القول والشمان بن المنذر، ، كما اشار الى هذا بعض الباحثين المحدثين (٢) .

والواقع أن قسما من الشواهد بقي دون عزو من قبل الجرمني كما أغفل الأعلم نسبتها لقائليها ، وهذه الشواهد لا تعد من الخمسين المجهولة " وهي تعد مع الالف شاهد غير المجهولة ، ولا يعلم السبب في تركها دون عزو ، وربما كان السبب هو شهرتها لدى العلماء آنئذ ، والدليل على ذلك هذا الشاهد :

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٣١/١ ·

<sup>(</sup>٢) هو الاستاذ عبدالسلام هارون ، الكتاب ٢٦٠/١ هارون · وقد نسب العينى هذا الشاهد في (المقاصد النحوية) ٢٦/٢ والبغــدادى في (خزانه الادب) ٨٧/٢ الى النعمان بن المنذر ·

<sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال الشواهد في الكتاب ١٢/١ وتحصيل عين الذهب ١٢/١ ، والكتاب ٢٤/١ وتحصيل عين الذهب ٢٤/١ والكتاب ١٠٥٠ مارون والكتاب ١٥٠/١ وتحصيل عين الذهب ١٥٠/١ والكتاب ٢٩٨/١ مارون ، والكتاب ١٦٠/١ ، وتحصيل عين الذهب ١٦٠/١ والكتاب ٢١٨/١ مارون ، والكتاب ٢٠١/١ وتحصيل عين الذهب ٢١/١٦ والكتاب ٢٠٥/١ مارون ، والكتاب ٢٠١/١ وتحصيل عين الذهب ٢٠١/١ والكتاب ٢٠٥/١ مارون ،

### اراك جمعت مسئلة وحرصا وعند الحق زحارا أتانا

لم ينسب في الكتاب ، ولم ينسبه الاعلم (١) ، « وهو للمغيرة بن حبناء يخاطب اخاه صخرا» (٥) ، وهذا الشاهد:

اعتاد قلبك من سلمي عوائده وهاج اهواءك المكنونة الطلل ربع قسواء اذاع المعصرات به وكل حيران سار ماؤه خضل

لم ينسب في الكتاب ، ولم ينسبه الاعلم (٢) ، وقائله عمر بن ابي ربيعة، (٧) ، وربما نسبت الابيات كلها في نسخة الاصل (الام) ثم اهملت نسبة بعض الشهورة القائلين عند النسخ ، كهذا الشاهد الذي اهملت نسبته في نسخة بولاق وهو قول الشاعر :

أيام جمل خليلا لو يخاف لها صرما لخولط منه العقل والجسد (^)

على حين نسب في النسخة التي حققها الاستاذ عبدالسلام هارون الى الاخطل<sup>(١)</sup> .

#### شواهد سيبويه الخمسون المجهولة:

مر بنا ان خمسين شاهدا من شواهد سيبويه لم يعرف العلماء قائليها فسميت بدر (الشواهد الخمسين المجهولة) ، وقد عد بعضهم هذا مأخذا على سيبويه لانه

۱۷۱/۱ عن الذهب ۱۷۱/۱ .

<sup>(</sup>٥) الكتاب ١/٢٤٢ هارون .

<sup>(</sup>٦) الكتاب وتحصيل عين الذهب ١٤٢/١٠

<sup>(</sup>۷) الكتاب ۱/ ۲۸۱ هارون

۲۲۹/۱ الكتاب ۱/۲۲۹ ٠

<sup>(</sup>٩) الكتاب ٢/٢٣٨ هارون ٠ وقد راجعت ديوان الاخطل فلم أجده فيه ٠

<sup>(</sup>١٠) تحصيل عين الذهب ٢٩/١ ٠

استشهد بأبيات مجهولة ، وفي ذلك بعض المحاذير اذ ربعا يكون الشاهد المجهول مصنوعا أو لمولد أو لمن لا يوثق بكلامه ، ومأخذهم صحيح ، ولكن الا يجوز انها كانت وقد انشادها والاستشهاد بها معروفة ؟ لقد كان هذا اعتذار العلمية لسيبويه ، فقيالوا لمن المر على سيبويه استشهاده بالابيات المجهولة : ولسنا ننكر ان تكون انت لا تعرفها ولا اهل زمانك وقد خرج كتاب سيبويه الى الناس والعلماء كثير والعناية بالعلم وتهذيبه اكيدة ونظر فيه وقتس فما طعن احد من المتقدمين ولا ادعى انه اتى شعر منكر، (١١) ، ويدو هذا الاعتذار صحيحا اذ استطاع بعض العلماء المتأخرين معرفة قائلي بعضها ، فقد نسب المعنى احد الخمسين وهو قوله :

دعي ماذا علمت مأتقه ولكن بالمغيّب نشيي (١٢)
----فذكر ان قائله سحيم بن وثيل الرياحي (١٣) ، كما نسبه السيسوطي الى المثقب العدى (١٤) .

(١١) الخزانة ١/٩٧١ ·

افاطم قبل بينك متعيني ومنعك ما سألت كأن تبيني

<sup>(</sup>۱۲) الكتاب ۱/٤٠٥ استشبهد به سيبويه على جعل (ماذا) اسما واحدا ، أي ما استفهامية وذا اسم مركب معها ، بمنزلة الذي ، أي دعي الذي علمته ٠

<sup>(</sup>١٣) المقاصد النحوية ١٩٢/١ • قال العينى : البيت من قصيدة اولها قوله :

وانظر المقاصد النحوية ١/٤٨٨ .

<sup>(</sup>۱٤) شرح شواهد المغني ۱/۱۹۰–۱۹۱ .

على ان البغدادي انكر هاتين النسبتين للبيت (١٥) • وعلى أي حال فان هذا البيت يخرج من الخمسين المجهولة ويمكن عدم من الشواهد المختلف في نسبتها الى قائليها • كذلك نسب الزمخشري شاهدا آخر منها الى العنبري (١٦) وهو قوله :

غير أنَّا لم تأتنا بيقين فنرجتي وتكثر التأميـــلا(١٧)

ومما يمكن ان يضاف الى ما عرفت نسبته من الخمسين (١٨) ، هذا الشاهد :

وذكرت تقتد برد ماثها وعتك البول على أنسائها

الذي استشهد به سيبويه غير منسوب الى قائله (١٩) ، كمسا لم ينسبه الاعلم

<sup>(</sup>١٥) قال البغدادي في (الخزانة ٢/٥٥): « زعم العيني وتبعه السيوطي في شرح شواهد المغني انه من قصيدة للمثقب العبدي مطلعها: افاطم قبل بينك ٠٠٠٠ البيت وهذا لا اصل له وان كان الروي والوزن شيئا واحدا فان قصيدة المثقب العبدي قد رواها جماعة منهم المفضل الضبي في المفضليات ومنهم ابو علي القالي في اماليه وفي ذيل اماليه ، ولم يوجد البيت فيها ولم يعزه احد من خدمة كتاب سيبويه وهم ادرى بهذه الامور والله اعلم، والبيت الشاهد لم أجده في قصيدة المثقب العبدي (المفضلية) التي اولها: افاطم قبل بينك متعيني ١٠٠٠ البيت (المفضليات ٢/٢٤) ، كما ذكر البغدادي و ولكن العيني لم ينسبه الى المثقب كما ترى وانما ضبه الى صحيم بن وثيل ، وقد وهم البغدادي في هذا والمهم في الموضوع هو ان هذا الشاهد لم يعد من الخمسين المجهولة وانما من الشسواهد المختلف في نسبتها الى قائليها ٠

<sup>(</sup>١٦) المفصل ٢٤٩ ربما كان هو قريط بن انيف (المفضل في شرح ابيات المفصل (١٦) .

<sup>(</sup>۱۷) نسب في كتاب سيبويه ٤١٩/١ الى بعض الحارثيين ، وأيد النسبة الاعلم (تحصيل عين الذهب ٤١٩/١) ، وقال البغدادى في (الخسرانة ٢٠٧/٣) انه من شواهد سيبويه الخمسين التى لم يعرف لها قائل .

<sup>(</sup>۱۸) الکتاب ۱/۱۵۱ مارون ۰

<sup>(</sup>۱۹) الكتاب ۱/۵۷

الشنتمرى (٢٠) ، وقد نسبه العاملى الى خيبر بن عبدالرحمن وقال : « وقيل انه لوجزة السعدي ، (٢١) ، كما نسبه ياقوت في معجم البلدان (٢٢) الى ابي وجزة الفقسي وقد اشار الى هذا الاستاذ عبدالسلام هارون (٢٣) ، كمسا علم (الشنقيطي) (٢٤) شاهدا آخر من الخمسين المجهولة وهو قوله :

## أفيعد كندة تمدحن مَسلا(٢٥)

(۲۰) تحصيل عين الذهب ١/٥٧٠

(۲۱) الشواهد على شرح ابن الناظم ٣٤٢٠

(۲۲) معجم البلدان ۲۷/۲ ·

(۲۳) الکتاب ۱/۱۵۱ مارون ۰

(٢٤) قال الشيخ محمد محمود بن التلاميذ التركزي الشنقيطي في (الحماسية السنية ص ١٠٢هـ١) : «البيت لامريء القيس وهذا مصراعه الاخير ومصراعه الاول :

قوله: قالت فطيمة حل شعرك مدحه

وهو من قصيدة عددها ثمانية عشر بيتا ، ولندورها وقلة وجلودها ٠ ولذلك (كذا) مضى على هذا البيت في كتاب سيبويه نيف ومائتان والف عام لم يعرف من النحويين شراح كتاب سيبويه وشراح شواهده وغيرهم قائل هذا الشاعد احد قبلي ، • وبعد ان ذكر القصيدة قال : نقلتها مم سائر ديوانه مع شرحه رواية ابي سهل خرابنداد عن ابي جعفر الكوفي المعروف بدندان ، وعن ابي عمر العبدي الاصطخري من نسخة تاريخها سنة ٦٣٧ هـ • ثم قال :ولكون الديوان برواية الكوفيين خفى على البصريين وغيرهم معرفة قائل الشاهد المذكور مع شهرته ومسابقة الناس الى حفظ اشعآره والمحافظة عليها ٠٠٠ ، • وقد انكر الاستاذ مصطفى الرافعي (تاريخ آداب العرب ١/عامش ص٣٧٣) على الشنقيطي معرفته البيت المذكور وزعم انه من الابيات الموضوعة على امري. القيس لنزولها عن طبقته وظهــود الصنعة والتوليد فيها • ثم قال : «ولابد أن تكون الخمسون أو معظمها من هذا الطراز، • فالرافعي اراد ان يمتدح البصريين حين قال بانهم دفعوا اشعارا لامرى، القيس وزمير وغيرهما مما انفرد بروايته الكوفيون ، فذمهم حينما جعل معظم الابيات الخمسين من الابيات الموضوعة • فاذا كان البصريون يردون ما انفرد بروايته الكوفيون ـ وهو الصحيح ـ فمن باب اولى ان يفعل سيبويه ذلك وهو امام البصريين وقدوتهم • في النحو واللغة · ولذلك لا أقر الرافعي على ما ذهب اليه ·

(۲۰) ذكره سيبويه شاهدا على توكيد تمدحن بالنون الثقيلة (الكتاب ١٥١/٢) ، ونسبه الى (مقنع) ولم ينسبه الاعلم (تحصيل عين الذهب ١٥١/٢) .

وحدًا يؤيد ما ذكر انها لم تكن مجهولة حين الاستشهاد بها<sup>(٢٦)</sup> • على ان المتتع لهذه الشواهد يرى ان بعضها كانت من انشاد شيوخ سيبويه كعسى بن عمسر مثلا<sup>(٢٧)</sup> ، كما ان سيبويه كان يثبت – كعادته – من رواتها قبل قبولها ، والاستشهاد بها ، فتراه يقول : « وقال الشاعر :

ومثلك رهبي قد تركت رذية تُنقلب عينها اذا مــر طائر

سمعنا ذلك ممن يرويه عن العرب، (٢٨) ، أو يقول : « سمعت رجلا من العرب ينشد هذا الـت كما اخرك به :

وكنت أرى زيدا \_ كما قيل \_ سيّدا اذا انه عبد القفا واللّهازم (٢٩) او يقول عقب استشهاده بأحدها وهو قوله :

ان علي الله أن تبايعا تؤخذ كـرها أو تجيء طائعا «هذا عربي حسن» (٣٠)

والظاهر ان هناك سببا آخر جعلها مجهولة أن قسما منها لم يكن لشعراء

<sup>(</sup>٢٦) خزانة الادب ١٧٩/١ يؤيد ذلك عثور الاستاذ محيي الدين عبدالحميد على قائل احد ابيات سيبويه المجهولة القائل (الكتاب ٢٧٠/١) وهو قول الشاعر:

فلم يدر الا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشيامها على انه من قصيدة طويلة لذي الرمة ، واولها : مررنا على دار لمية مرة ٠٠٠ وجاراتها قد كاد يعفو مقامها (منحة الجليل ٢٤٢/١) اضافة الى ما ذكرنا اعلاه عن معرفة العلماء لشواهد اخرى :

۲۷) الکتاب ۲۷۸۱ ·

<sup>·</sup> ۲۹٤/۱ الكتاب ۲۹٤/۱

<sup>·</sup> ٤٧٢/١ الكتاب ٢٩١)

<sup>(</sup>۳۰) الكتاب ۱/۸۷

مشهورين وانما لأعراب ينظمون بقلة بعض الابيات ، وقد تفردوا بروايتها ولهذا لم تتشرين الرواة بدليل قول العسكري : « وقد يرى في اشعاد القبائل الابيسات تنسب الى الرجل المجهول الذى لم يرو له غيرها ، ولا يعرف له امم الا بها، (٢٦) ، يؤيد نسبة احد هذه الشواهد الخيسين الى دجل من بني عبد منة بن كنانة (٢٦) ، وآخر نسب الى بعض الخارثين (٢٣) ، وثالث نرجل من بني عبس (٤٦) ، ورابع لرجل من ازد السراة (٥٦) أضف الى هذا سببا آخر هو ما اصاب النصوص الادبية من تحريف وتغير وطمس لبعض معالمها واختلاف في قائليها بتأثير الطريقة التي التبت في تناقل المرويات وهي (الطريقة الشفوية) التي كان لها التأثير المباشر في نسيان اسماء قائلي النصوص الادبية ، ولهذا وجدنا الكثير من الشواهد النحوية ، نسيان اسماء قائلي النصوص الادبية ، ولهذا وجدنا الكثير من الشواهد المجهولة في كتاب سيويه هي اقل بكثير من الشواهد المجهولة في الكتب النحوية الاخرى ، ومع كل سيويه هي اقل بكثير من الشواهد المجهولة في الكتب النحوية الاخرى ، ومع كل ميكن القول بخلو هذه الخيسين من بعض الشواهد المصنوعة ـ وهي ضشلة للا يمكن القول بخلو هذه الخيسين من بعض الشواهد الصنوعة ـ وهي ضشلة الشاهد الذى انشده عيسى بن عمر :

هل انت باعث دینار لحاجتنا أو عبد رب اخا عون بن مخراق (۳۷)

<sup>(</sup>٣١) الوساطة بين المتنبى وخصومه ١٦١٠

<sup>(</sup>٣٢) الكتاب ١/٣٤٩ ، الخزانة ١٠٣/٢ ٠

<sup>(</sup>٣٣) الكتاب ١/٤١٩ وخزانة الادب ٢٠٧/٣٠

<sup>(</sup>٣٤) الكتاب ١/٣٩٦، تحصيل عين الذَّعب ٢٩٦/١

رُهُ؟) الكتاب ٢/٤/٢ هارون ، حاشية الامير على مغني اللبيب ، خزانة الادب ٣٩٤/١

<sup>(</sup>٣٦) خُلُفًا لما زعمه المرحوم الرافعي (تاريخ آداب العرب ١/هامش ص٣٧٣) بأن الشواهد الخمسين او معظمها موضوع ·

<sup>(</sup>٣٧) الكتآب ١/٨٧ ، البيت من السواهد الخمسين كما ذكر البغدادي في (٣٧) (خزانة الادب ٤٧٦/٣) وذكر الاستاذ عبدالسلام هارون في (الكتاب ١ / هامش ١٧١) انه نسب الى جابر بن رألان والى جرير والى تأبط شرا ، وقيل انه مصنوع ، وقال المعري في (رسالة الغفران ٥٦٨) : هذا البيت يتداوله النحويون ، وزعم بعض المتأخرين من اهل العلم انه مصنوع ، وما اجدره بذلك ! •

وعلى الرغم من وجود هذه الابيات المجهولة ، وموقف البصريين المعروف من الشواهد المجهولة وعدم قبول الاستشهاد بها ، فقد اعتبرت شهوهد سيبويه و اصح الشواهد [بما فيها الشواهد المجهولة] فاعتمد عليها خلف بعد خلف، (٣٨) ، فلا يضر سيبويه الآ يعرف اسم قائلها ، بل لا يقدح في الاستشهاد بها، (٣٩) لهذا استشهد النحويون بالشواهد الخمسين في النحو وتداولوها في كتبهم ، اذكر على سبيل المثال : المبرد (٢٠٠) ، والفراء (٢١) ، والزمخشري (٢١) ، وابن مالل (٢٠٠) ، وابن الناظم (٤٠٠) ، وابن هشام (٥٠٠) ، وابن عقيل (٢١) ، والاشموني (٢٠٠) ، بيت اللاحقي (٤٨) :

ان سيبويه وان كان متثبتا كل التثبت في قبول الشواهد ، للم يقبل الآما كان صحيحا منها ، عن العرب الموثوق بعربيتهم ، كما ذكر ذلك غير مرة في كتابه

<sup>(</sup>٣٨) خازنة الادب ١/٨ .

<sup>(</sup>٣٩) نقض كتاب في الشمعر الجاهلي ٢٣٨٠

<sup>(</sup>٤٠) المقتضب ٢/ ٣٢١ ، ١٨١ / ١٨١ ، ١٨١ ، ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٤١) معاني القرآن ١٢٠/١ ، ١٢/٢ .

<sup>(</sup>٤٢) المفصيل ٤٨، ٥٥، ٥٦، ٧٩، ٧١، ٩٨، ٧٧١، ٩٢١، ٩٤٩، ٢٤٩، (٤٣) . ٣٠١، ٣٠١

<sup>(</sup>٤٣) التسهيل ٦٣٠

<sup>(</sup>٤٤) شرح الفية ابن مالك لابن الناظم ٢٤٠ ، ٢٥٢ ·

<sup>(</sup>٤٥) مغني اللبيب ١١٩/١ ، ١١٩/٢ ، شرح شذور الذهب ٣٦ ، شرح القطر ١٥٨ ، ١٧ ، ١٦٨ ٠

<sup>(</sup>٤٦) شرح ابن عقیل ۲/۲۱، ۳۰۵، ۳۳۵، ۲۳۲، ۲۸۹، ۹۸، ۲۰۰،

<sup>(</sup>٤٧) شرح الاشبموني ١/١٤٧ ، ٢٦٢ ، ٣٥٥ ، ٢/٣٢٧ ، ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٤٨) هو ابان بن عبدالحميد اللاحقي مولى بني رقاش من اهل البصرة · كان شاعرا اديبا مطبوعا في الشعر من شعرا ، هرون الرشيد ، بصري ، متهم في دينه ، يجالس الزنادقة ويتعاطى معهم الشراب وقول الشعر وهجا ، بعضهم البعض (الاغاني ٢٠/٢٠) بولاق · امالي المرتضى ١/٩٠ ، طبقات الشعرا ، لابن المعتز (٢٤١) ·

الا انه ربما جاز عليه شيء ـ سهوا ـ فقد استشهد ببيت صنعــه له ابو يحسى اللاحقي ، على اعمال (فعل) بكسر العين وهو صيغة مبالغة لاسم الفاعل ، وهو :\_

حذر اموراً لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الاقدار (٤٩)

فقد حكى ابو عثمان المازني انه سمع اللاحقى يقول: «سألني سيبويه: هل تحفظ للمرب شاهدا على اعمال فمسل ؟ قال : فوضعت له مسلما البيت : حسدر امورا ٠٠٠٠ • وقيل : « ان البيت لابن المقفع لا للاحقي، (١٥) •

المُتَمَنِّدَةُ وَقَدَ هِيَّا هَذَا لَبِعْضُ العَلْمَاءُ مَجَالُ الطَّمَنُ فِي شُواهِدُ سَيْبُويَهُ • فقالُ المبرد : ه استشهد سيبويه بهذا البيت ، وهو موضوع محدث ، وانما القياس الحاكم على ما يجيء من هذا الضرب وغيره، (٢٥) • وقال الرضي : «البيت مصنوع» (٣٠) • ولكن سيبويه غير مخطيء في ذهابة الى اعمال (فعل) ، فأن القياس يعضده (١٥٠) ، كما ان العلماء وجدوا له مثيلاً في كلام العرب الفصحاء ، قال الأعلموتبعه ابن السيد (د٥) في شرح ابيات الجمل : و ان كان سيويه قد رد عليه استشهاده بالبيت وجمله مصنوعا ٥٠٠ وان كان هذا صحيحا \_ فلا يضر ذلك سيبويه ، لأن القياس يعضده ،

الكتاب ١/٨٥ وقال الاعلم: و الشاهد في نصب امور بحدر لانه تكثير (29) حاذر ، وحادر يعمل عمل فعله المضارع فيجرى حذر عند سيبويه مجراه في العمل ، لانه عنده مغير من بنائه للتكثير كما كان في ضروب وضراب، • (تحصيل عني الذهب ٥٨/١)

المزمر ١٠٩/١ ٠ (0.)

خزانه الادب ٤٥٧/٣٠ (01)

المقتضب ١١٦/٢ ١١٧-١ (70)

خزانة الادب ٤٥٦/٣٠ (94)

تحصيل عين الذهب ١/٥٥٠ (0 ()

هو ابو محمد عبدالله بن محمد بنالسيد (بكسر السين وسكون الياء من اسماء (00) الذئب سمي به الرجل) البطليوسي النحوي • ولد بمدينة بطليوس ، كان عالما بالادب واللغات ، متبحرا فيهما متقدما في معرفتهما واتقانهما ، الف كتبا نافعة كالحلل في شرح ابيات الجمل ، والاقتضاب في شــرح ادب الكتاب • توفي سنة ٢١هم بهدينة بلنسية (وفيات الاعيان ٢٨٢/٢\_ · (TAE

وقد الفيت في بعض ما رأيت لزيد الخيل بن مهلهل الطائى بيتا في تعدي فعل وهو قوله :

أتاني أنهم مزقون عرضي جحاش الكرملين لها فديد

فقال: مزقون عرضي ، واجراه مجرى ممزقين ، وهذا لايحتمل غير هذا الناويل فقد ثبت صحة القياس بهذا الشاهد القاطع ، (٢٠) • كذلك استشهد سيبويه بيت آخر على هذه المسألة وهو قول لبيد بن ربيعة العامري :

## أو مسحل شنج عضادة سمحج بسمراتها ندب له وكملوم

«نصب عضادة بـ (شنج) نصب المفعلول به لانه تكثير شانج وشلانج في معنى ملازم» (۵۷) • فقد بان بهذا لكل منصف بأن سيبويه على صواب فيما ذهب اليه ، وان بيت اللاحقى لم يكن فريدا في بابه ، وقد اوضح ابن هشام السبب في مخالفة بعض العلماء من البصريين سيبويه ان اعمال فعل قليل ، ووافقه منهم آخرون لأنه على وزن الفعل (۵۸) •

اما رواية المازني عن اللاحقي فهى غريبة حقا وتدعو الى الريبة ، ولا يكاد العقل يقبلها ، اذ كيف يرضى شخص بأن يخبر عنه بأنه غير امين فيما اثنمن عليه؟ وربما كان اللاحقى كاذبا في هذا الخبر ، اذ انه كان خبيث المعتقد (٥٩) ، ومسن

<sup>(</sup>٥٦) تحصيل عن الذهب ٥٨/١ والجحاش: جمع جحش وهو ولد الحماد، والكرملين تثنية كرمل: ماء بجبل طئ، وفديد: صوت .

<sup>(</sup>٥٧) الكتاب وتحصيل عين الذهب على هامشه ٥٧/١ • قال الاعلم : « وصف المسحل وهو عير الفلاة بالنشاط والهياج والحمل على اتانة فهي ترمحه وتكلمه اي تجرحه ، وشبه ناقته به في هذه الحال • والسمحج : الطويلة على وجه الارض • والسراة : اعلى الظهر ورسطه • والكلوم : الجراحات والندب : آثارها ، • وانظر شرح المفصل ٢٩/٦ •

<sup>(</sup>۵۸) شرح شذور الذهب ۱۳۲ ۰

ر (٥٩) امالي المرتضى ١/ ٥٠ ، الواضح في مشكلات شعر المتنبي ٨ · وقد أوله بعضهم على ان قول اللاحقي «فوضعت له هذا البيت : فرويته له» (خزانة الادب ٤٥٧/٣) ·

كان هذا شأنه فليس هنالك من وازع يمنعه من ذلك • وقد تقدم ان منهم من نسبه الى ابن المقفع (٦١) ، وتناقض الحسن الاخفش (٦١) ، وتناقض الرواية اتاح المجال لطائفة من النحاة فقالوا: « ان سيبويه رواه عن بعض العرب وهو ثقة لا سبيل الى رد ما رواه (٦٢) • وعلى هذا الاعتبار استشهد به بعض النحويين (٦٣) •

اما موقف انتحویین من شواهد سیبویه بصورة عامة فقد و تقوا بها واعتبروها اصح الشواهد ، فكانت عمدتهم فی الاستشهاد ، وقد مر بنا ذكر موقف الكوفین منها ، اذ اعتمدوا علیها واستشهدوا بها وهم منافسو البصریین ، اما البصریون الذین جاءوا بعد سیبویه او المتأخرون من نحاة الاقالیم فقلما تجد كتابا نحویا لهم یخلو منها ، ففی (المقتضب) للمبرد وهو یأتی بعد كتاب سیبویه فی النحوا والصرف واللغة من حیث الضخامة والشمول ، بلغت شواهد سیبویه فیه (۳۸۰) شاهدا من مجموع الشواهد الشعریة انتی بلغت (۱۲۵) شاهدا (۱۲۱) ، و كان قسم مسن النحاة یشیرون الی شواهد سیبویه حینمسا یستشهدون بهسالكی یشتوا بها القاعدة ، لصحتها واعتزازهم بها ، فكانوا اما یذكرون بأنها مسن البات الكتاب) ، أو (من ابیات سیبویه) (۲۰۰ ، وقد كثر ما استشهد به ابو علی الفارسی من شواهد سیبویه ، ففی الجزء الاول من كتابه (الحجة) مثلا ، استشهد

<sup>(</sup>٦٠) خزانة الادب ٤٥٧/٣ .

<sup>(</sup>٦١) تحصيل عين الذهب ٨/١٠

<sup>(</sup>٦٢) نقض كتاب في الشعر ألجاهلي ٢٧٨٠

<sup>(</sup>٦٢) انظر على سبيل المثال شرح ابن عقيل ٩٤/٢ ، وشرح الاشموني ٣٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٦٤) المقتضب / انظر مقدمة المحقق ١١٥٠

<sup>(</sup>٦٥) قال البغدادي في (الخزانة ٨/١): « ولكون ابيات سيبويه أصح الشواهد التزمنا في هذا الشرح ان ننص على ما وجد فيه منها بيتا بيتا ونميزها عن غيرها ليرتفع شأنها ويظهر رجحانها»

بـ (٤١) شاهدا ، واما تلميذه ابن جني فهو حينما كان يورد بيتا من شواهد سسويه يشير اليه انه من ابيات الكتاب (٦٦) او سيبويه (٦٧) ، افرادا لها عن غيرها وتمسزها عن بقية الشواهد ، وما ذلك الآ لاجلاله سبويه ووثوقه به وبروايته ، واعتباره شواهده اصح الشواهد ، وما رد معلى ابي العساس المرد في (المحسب) و (الخصائص) ذلك الرد الشديد (٦٨) ، لرده رواية بعض شواهد سيبويه ، الآلأنه كان يعتقد اعتقادا جازما بصحة تلك الشواهد وصدق روايتها ، كذلك كان الزمخشري يستشهد كثيرا بشواهده مشيرا الى أنها من ابيات سيبويه (٢٩) أو (الكتاب) (٧٠) • واستعان ابو الحسن الرماني بأكثر من نصف شــواهده في كتابه (مناذل الحروف) التي بلغت (٣٠) ثلاثين شاهدا بشواهد سيبويه (٧١) . كما استشهد بها الزجاجي لتوثيق اقواله ولكنه لم يشر اليها انها من (الكتاب) وذلك في كتابه (اللامات)(٧٢) وقد بلغت (٣٢) اثنين وثلاثين شاهدا من مجموع شواهده الشعرية اليالغة (٨١) واحدا وثمانين شاهدا • وشواهد سيبويه في (شرح القطر) لابن هشام بلغت (١٨) ثمانية عشر شاهدا (٧٣) • ويطول الحديث اذا اردنا استقصاء شواهده التي استشهد بها النحاة بعده وحسنا فيما تقدم ذكره دليل كاف على اعتماد النحويين عليها ، وهي في حقيقة امرها شواهد المدرسة البصرية ، وفي هذا دليل ايضا على ان شواهد البصريين اصح الشواهد النحوية والله اعلم •

<sup>(</sup>٦٧) الخُصائص انظَر على سبيلُ المثالُ ٧٤/١ و ٣٥٣/٢ و ٤٠٦ و ٤٩٢ و ٤٩٢ و و ٢٥٣) و و ٤٩٢ و و ١١٠/١ و و ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ و و ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ و و ١١٠ و و ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ و و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و

<sup>(</sup>٦٨) انظر المحتسب ١/٠١٠ والخصائص ١/٤٧٥٥ و ٢٤٠-٣٤١ ٠

<sup>(</sup>٦٩) المفصل ١٩، ٣٤، ١١٨، ١٥٠، ٣٥٠، ١٥٠، ١٦٠، ٢٢٤، ٢٤٧، ٢٤٧، ٢٤٩. . ٢٤٩، ٢٤٩، ٢٤٩، ٢٤٩

<sup>·</sup> ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۳ · ۲۲۳ · ۲۲۳ ·

<sup>(</sup>۷۱) منازل الحروف ۱ه ، ۹ ، ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲۸ ، ۷۰ ، ۷۰ ، ۷۰

۱۳۸ ، ۱۶۱ ، ۱۶۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۷ ، ۱۷۷ ، ۱۷۷ ، ۱۷۷ . (۳۷) شرح قطر الندی ۲۰ ، ۷۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۱۹ ، ۱۶۱ ، ۱۵۱ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲

# شسواهد الكوفيين

أشرنا الى أنه لم يقع الينا مما ألقه نحاة الكوفة الاوائل شيء لاعتمادهم على الاملاء والحفظ في وضع تآليفهم ، وقد ضاع اكثر ما أملوه مع ما ضاع من كتب البصريين الاوائل قبل سيبويه(١) .

وكان البصريون أسعد حظا حينما وصلت الينا بعض كتبهم ، ولاسيما كتاب ميبويه الذي جمع نحوهم ، وضم بين دفتيه مقدارا كبيرا من الشواهد ، التي تظافرت جهود البصريين على جمعها واستخراجها من القسرآن الكريم وكلام العرب ، دغير اننا لا نعرف كتابا جمع نحو الكوفيين على نحو ما نجد في كتاب سيبويه من نحو البصريين، (۲) ، ولا نجد لشواهدهم كتبا خاصة بها ، كما نجد ذلك لشواهد البصريين ، كشروح شواهد الكتاب مثلا ، بل نجدها مبثوثة في كتبهم القليلة التي وصلت الينا ، وفي كتب النحاة المتأخرين ،

وقد كثرت الروايات التى ذكرت ان ابا جعفر الرواسي أول من صنف كتابا في النحو من الكوفيين يسمى (الفيصل) (٣) ، كما ذكر ابن النديم ان للكسائي كتابا مختصرا في النحو ، دل عليه أسمه (١) ، وقد ألف الفراء ومعلب وابن الانباري

<sup>(</sup>١) انظر المقدمة ص١٣٠٠

<sup>(</sup>٢) النحو العربي نقد وبنا ٢٧٠

<sup>(</sup>٣) الفهرست ١٠٢ ، نزهة الالباء ٣٥ ، معجم الادباء ١٠٢/١٨ ، ١٠٩ ونقل الزجاجي في (مجالس العلماء ٢٦٩) قول الفراء : كان للكوفيين كتاب يقال له الفيصل بمنزلة مختصر الكسائي ، وكنت احفظ له من الكسائي انتهى وذكر ابن النديم للرواسي كتبا اخرى هي : كتاب التصغير ، ومعاني القرآن ، والوقف والابتداء الكبير ، والوقف والابتداء الصغير .

<sup>(</sup>٤) الفهرست ١٤٠٠

كتبا كثيرة ، غير ان ما وصلنا منها قليل وغير خاص بالنحو ، فلم يصلنا عنهم موى رسالة صغيرة للكسائي في (ما تلحن فيه العوام) (٥) ، وبعض كتب الفراه : (معاني القرآن) و (المذكر والمؤنث) و (الايام والليالي والشهور) و (المنقوص والممدود) ، وهي رسائل صغيرة تحتوى على مسائل لغوية وصرفية ونحوية عدا (المعاني) الذي هو تفسير للقرآن الكريم فيه آراء الفراء النحوية وشواهده ايضا ، ووصلنا عن أبي العباس (تعلب) بعض الكتب منها كتاب ( مجالس تعلب ) وعن ابن الانساري بعض الكتب منها كتاب (الاضداد) و (شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات) ، بعض الكتب منها كتاب (الاضداد) و (شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات) ، الديوان) وهو شرح لديوان المتنبي ، سب خطأ الى ابي البقاء العكبري (٢) ، ولولا ما نجده في الكتب التي مر ذكرها ، وفي كتب بعض المتأخرين من النحاة غير الكوفيين ككتب (الانصاف في مسائل الخلاف) لأبي البركات الانباري ، و (شرح المفيئ كافية ابن الحاجب) وشروح الفية ابن مالث ، وشروح الشواهد ، كشرح الشواهد الكبري (المقاصد النحوية) للعيني ، مالك ، وشروح المنتهادهم ،

<sup>(</sup>٥) طبع في المطبعة السلفية سنة ١٩٢٥ بعناية الاستاذ عبدالعزيز الميمني ٠

راعراب ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع الرآن) وكتاب (اعراب ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع الرآن) وكتاب (مسائل خلافية في النحو)، وهو في هذين الكتابين (بصري المذهب) وقد وقف مع البصريين في حملتهم على القراء في كتابه الاول المشار اليه، وستمر بنا اقواله عند الكلام على (الاستشهاد بالقراءات) ، اما في كتاب التبيان المنسوب اليه (انظر وفيات الاعيان ٢/٢٨٦) فهو كوفي المذهب يصرح بأنه من اتباع هذه المدرسة ، فيقول مثلا في ٢٨/٢١) فهو كوفي المذهب يصرح بأنه من اتباع مذه المدرسة ، فيقول مثلا في ٢/٢٨٦ : (عل حرف ذهب اصحابنا الكوفيون الى ان لامه الاولى اصلية ، وذهب البصريون الى انها زائدة ٠٠٠) ولذا نحن نؤيد ما ذهب اليه المرحوم الدكتور مصطفى جواد في (مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق جا و ٢ المجلد ٢٢ سنة ١٩٤٧ ص٣٧-٤٧) والدكتور مهدي المخزومي في (مدرسة الكوفة ١٩١٩) من ابطال نسبة الكتاب الى العكبرى ٠

شواهد الكوفيين تأتي في طليعتها آيات القرآن البينات ، وهي اصح الشواهد ، لأن القرآن الكريم هو النص الموثق كل التوثيق ، كما انه قمة الفصاحة العربية بالاجماع فكما اعتمد عليه البصريون في الاستشهاد واستخراج الشواهد النحوية ، كذلك فعل الكوفيون من بعدهم ، وكان من شواهدهم القرآنية ايضا (القرآءات) ، ولا عجب في ذلك ، فقد كان ، وهي مصدر هام من مصادر النحو الكوفي، (٧) ، ولا عجب في ذلك ، فقد كان (الكسائي) مؤسس مدرستهم النحوية احد القرآء السبعة \_ كما تقدم \_ ، فقد اعتد الكوفيون بالقرآءات واستشهدوا بها ، واستندوا اليها في كثير من اصولهسم واحكامهم النحوية ، منها مثلا ذهابهم الى جواز الفصل بين المضاف والمضياف اليه المنهم المحرور دون اعادة الجار (٩) ، وغير ذلك كثير ، البياتي ذكره مفصلا عند الكلام على (الاستشهاد بالقرآءات) ،

ومن شواهد الكوفيين ايضا (الحديث الشريف) ، وقد استشهد به اثمتهم ، الكسائي والفراء وابن الانباري ، في كثير من المسائل النحوية واللغوية (١٠) .

اما شواهدهم من كلام العرب (الشعر والنثر) ، فهى ما وافق مسائلهم النحوية وأيد وجهة نظرهم فيها من شواهد البصريين مضافا اليها الشواهد التى استخرجوها هم من المرويات الكثيرة التى سمعوها من العرب ، فقد مر بنا فى التمهيد ان الكوفيين كانوا في بداية امرهم بدراسة النحو قد اخذوا عن البصريين اصول هذا العلم ومسائله ، لذا اعتمدوا في تلك الفترة على سماع البصريين وما استشهدوا به من الشواهد ، ثم أخذوا يعتمدون على انفسهم – بالتسدريج –

<sup>(</sup>٧) مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ٣٨٤٠

<sup>(</sup>٨) الانصاف ٢/٢٦ ، شرح ابن عقيل ٢/٦٩-٧٠ همع الهوامع ٢/٢٥ .

<sup>(</sup>٩) الانصاف ٢/٣/٤ ، الملاء مامن به الرحمن ١٩٦/١ ، ١٠/٢ .

<sup>(</sup>١٠) سيأتي ذكر استشهاد اثمة الكوفيين بالحديث عند الكلام على (الاستشهاد بالحديث) خلافا لما ذكره ابو حيان في رده على ابن مالك لكثرة استشهاده بالحديث وردده العلماء قديما والباحثون حديثا بدون تمحيص •

بالسماع ، فقام اثمتهم وكبار رواتهم كالكسائي وابي عمرو الشيباني بالرحلة الى البادية بغية السماع واقتباس المرويات عن العرب ، كما سمع الفراء وابن الاعرابي من الاعراب (١٢) ، فأضافوا الى ما أخذوه من شواهد البصريين (١٢) شسواهد أخرى ، استخرجوها من المرويات الكثيرة التي حصلوا عليها من سماعهم .

ولما كان الكوفيون قد توسعوا في السماع فسمعوا من مناطق لم يسمع منها البصريون ، ثم قبلوا جميع المرويات من الشعر ومأثور كلام العرب واحترموه وجعلوه من اصولهم المعول عليها في الاستشهاد ، فقد كان من الطبيعي ان تكثر عندهم الشواهد النادرة (۱۳) ، او الشاذة (۱۱) ، او المروية برواية مخالفة لما سمعه البصريون ورووه (۱۰) ، لذلك لم يأبه البصريون بها ، وكانوا يردونها ، ولا يقبلونها ، لانها عندهم من القليل أو الشاذ الذي لا يلتفت اليه ولا يقاس عليه (۱۲) ، او من القليل الذي يجيء في الشعر فلا يكون فيه حجة ، ومسع قلته لا يعرف قائله ، فلا يجوز الاستشهاد به (۱۷) ، من ذلك مثلا هذا الشاهد المفرد المحهول القائل :

كُلُّف من عنائه وشقوته بنت ثماني عشرة من حجَّته (١٨)

<sup>(</sup>۱۱) انظر الفهرسنت ۱۰۷ وانباه الرواة ۲۲۶/۱ ومعجم الادباء ۱۸۳/۱۳ ونزمة الالباء ۶۲ ۰

<sup>(</sup>١٢) انظر ما تقدم ذكره عن استشبهاد الكوفيين بشواهد البصريين ص٨٨-٨٩ .

<sup>(</sup>۱۳) انظر الانصاف ۱/۳۳۹ و ٤٣٥٠

<sup>(</sup>۱۶) انظر الانصاف ۱/۰۶ و ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۶۹ و۱۷۷ و ۲۰۹ و ۱۹۹ و ۲/۵۷۶ و ۷۰۶ و ۷۲۷ ۰

<sup>(</sup>١٥) انظر الانصاف ١/١٣٥ و ٣٧٥ و ٢/٥٥١ و ٥٧١ .

<sup>(</sup>۱٦) انظر الانصاف ٢/١٤ و ١٣٠ و ١٣١ و ٣٠٧ و ٢٠٤/ و٧٧٧ مثلا ٠

<sup>(</sup>۱۷) انظر الانصاف ۱/۳۱۰ و ۳۳۸ و ۳۳۹ و ٤٣٥ مثلا ٠

<sup>(</sup>١٨) قال العيني في (المُ اصد النحوية ٤٨٨/٤) لم أقف على اسم راجزه ٠

الذى استشهدوا به على جواز «اضافة النيف الى المسرة ، نحو : خسسة عشر، (١٩) و قال الغراء : «ولو نويت بخمسة عشر ان تضيف الخمسة الى عشر في شعر لجاز ، فقلت : ما رأيت خمسة عشر قط خيرا منها لأنك نويت الاسماء ولم تنو العدد و انشدني العكلي ابو تروان : كلف من عنائه و و البيت الشاهد، (٢٠) ولم يجوز البصريون ذلك لان قياسهم يأباه (٢١) ، ولم يرد به سماع كثير ، ومثل هذا الشاهد الذى « لا يعرف قائله [عند البصريين] لا يؤخذ به ، (٢٢) و ثم قالوا : « ان الشاعر صرفه لضرورة الشعر، (٢٢) و وجميع ما يروى من هذا شاذ عندهم لا يقاس عليه (٢٤) .

اما الكوفيون فطبقا لقاعدتهم في الاستشهاد ، التي تقضي بالقيآس على القليل أو النادر او الشاذ ، فقد قبلوا تلك الشواهد واعتدوا بها ، من ذلك مثلا هذا الشاهد الذي انشده الفراء دون ان ينسبه الى قائل معين :

وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا الآك ديّار؟(٢٥)

والاستشهاد فيه على وقوع الضمير المتصل بعد الا في الاختيسار (٢٦) ، واعتبر البصريون هذا من الشاذ الذي اقتضته ضرورة الشمسعر ، فلا يؤخسذ به في

<sup>(</sup>١٩) الانصاف ٢٠٩/١ ، شرح الاشموني ٦٢٤/٣ ٠

٣٤/٢ معانى القرآن ٢٤/٢٠

<sup>(</sup>۲۱) انظر الانصاف ۳۱۰/۱

<sup>(</sup>۲۲) الانصاف ۱/۳۱۰ ۰

<sup>(</sup>۲۳) الانصاف ۱/۳۱۰ ۰

<sup>(</sup>۲٤) الانصاف ۱/۱۱ .

<sup>(</sup>٢٥) المقاصد النحوية ١/٥٥/٠

<sup>(</sup>٢٦) المقاصد النحوية ١/٥٥/٠

الاختيار (٢٧) ، حتى لقد انكر المبرد وقوع مثله في كلام العرب ، وانشده : (الا يجاورنا سواك ديار) ، وعلى هذه الرواية لا ضرورة ولا شاهد (٢٨) ، كما اوله بعضهم تأويلا يبطل بمقتضاه مذهب الكوفيين (٢٩) .

ومن ذلك ايضا تجويزهم جمع صفة لا تقبل التاء وقد استشهدوا بشاهدين شعريين هما :

منا الذي هو ما ان طر شاربه والعانسون ومنا المرد والشيب (٣٠) و : فما وجدت نساء بني نسزار حلائل أسودين واحمسرين (٣١) ولا حجة وهذان الشاهدان عند البصريين من النادر الذي لا يقاس عليه (٣٢) ، ولا حجة فيهما لشذوذهما (٣٣) .

كان البصريون اذن ، ينظرون نظرة ريبة وعدم توثيق الى شواهد الكوفيين ، فيرفضون اكثرها ولا يأخذون بها • وقد ذكروا أن (النوتزي) • المتوفى سنة

<sup>(</sup>۲۷) المفصل ۱۲۹، اوضح المسالك ۱/۱۱، شرح ابن عقيل ۷۹/۱ قال الحريري بعد ان اورد الشاهد المذكور: «لم يأت في اشعار المتدمين سواه والنادر لا يعتد ولا يقاس عليه ، (درة الغواص ۲۷) وقال عبداللطيف البغدادي في (ذيل فصيح ثعلب ۱۱۷): «وتقول: جاء القوم الا اياك واياه واياى ولم يأت الاك والاكم الا شاذا، •

<sup>(</sup>۲۸) الشواهد على شرح ابن الناظم ۱۸ ·

<sup>(</sup>٢٩) قال العيني في (المقاصد النحوية ٢٥٥/١) : ان الا في الشاهد بمعنى غير ، وانظر شرح شواهد المغني ٨٤٥/٢ .

<sup>(</sup>٣٠) هذا البيت مما اختلف في نسبته الى قائله ، فقيل ان قائله : ابو قيس بن رفاعة الانصاري ، وقيل هو : أبو قيس الاسلت الاوسي (انظر شرح الشواهد الصغرى للعينى ٨٢/١) .

<sup>(</sup>٣١) هذا البيت لحكيم الاعور بن عياش الكلبي كما نسبه البغدادي في (الخزانة ١٨٥) وفيها : بنات بدل : نسانه

<sup>(</sup>٣٢) همم الهوامع ١/٥٥٠

<sup>(</sup>٣٣) شرح الاشموني ١/٣٥)

٣٢٣ه ، (٣٤) عند خروجه الى بغداد وحضوره حلقة الفراء ، وسماعه الاحتجاج بشواهده قال عنها : ان « اصحابنا [البصريين] ما كانوا يحفلون ببعضها، (٣٥) ، كما كانوا يردون روايتها بروايات لا يقوم عليها استشهاد (٣٦) ، ويقسولون : «ان اكثرها مصنوع ومنسوب الى من لم يقله، (٣٧) .

ويبدو ان السبب في هذا يعود الى اختلاف منهج المدرستين في تنساول الشواهد والاستشهاد بها ، فالبصريون يأخذون الشواهد الشائعة عسلى ألسنة الكثرة الغالبة من العرب الفصحاء ، ولا يستشهدون بالشاهد المفرد المجهول في غالب الاحوال ، وعندهم ان مثل هذا الشاهد ان صحت روايته عبسن ترتضى عربيته يحفظ ولا يقاس عليه ، على حين كان الكوفيون كما تقدم يعتدون بالشاهد الذي تصح روايته عندهم فيستشهدون به ويبوبون له بابا ، حتى وان كان بينا مفردا ليس له سابق ولا لاحق ، بل حتى شطر بيت (٣٨) كتجويزهم دخول اللام في خر (ان) مستشهدين بعجز بيت :

# ولكتي من حبها لعميد(٣٩)

وهذا عند البصريين مشاذ لا يؤخذ به لقلته وشذوذه ، ولهذآ لا يكاد يعرف له

<sup>(</sup>٣٤) بغية الوعاة ١/١٢٠

<sup>(</sup>٣٥) انظر مراتب النحويين ٤٨٠

<sup>(</sup>۲۷) انظر الانصاف ۱/۱۳۵ و ۳۷۰ و ۲/۵۵۱ و ۷۱۰ و ۹۱۱ مثلا ۰

<sup>(</sup>٣٧) مراتب النحويين ٧٤٠

<sup>(</sup>٣٨) انظر الانصاف ١/٠١ حيث استشهدوا بنصف البيت المجهول الآتي : (وعقبة الاعقاب في الشهر الاصم) على جواز جمع العلم الذي آخره تاء التأنيث كطلحة جمع مذكر سالم فيقولون : طلحون ·

<sup>(</sup>۳۹) الانصاف ۲۰۹/۱ ۰

نظير في كلام العرب، (٤٠٠) ، كما لا يعرف له قائل ولا تتمة ، ولهذا السبب وجه البصريون انتقادهم في هذا الصدد الى الكوفيين في شخص رئيس مدرستهم الكسائي، بأنه دكان يسمع الشاذ الذى لا يجبوز الا في الضرورة فيجعله اصلا ويقيس عليه، (٤١) ، كما قالوا عنهم بأنهم : « لو سمعوا بيتا واحدا فيه جواز شيء مخالف للاصول جعلوه اصلا وبو بوا عليه ، (٤١) ، والواقع ان شواهد الكوفيين فيها من الغرابة والشذوذ الشيء الكثير وذلك لانهم كما تقدم ذكره قد اهتموا بكل ما وصلهم عن العرب ولم يهملوا منه شيئا من ذلك مثلا هذا الشاهد الذي انشده القراء دون ان ينسمه الى أحد :

#### سراة ابى بكر تسامى على كان المسومة العراب

وذلك على زيادة كان بين الجار والمجرور (٢٣) ، ومن ذلك اعتمادهم عسلى ما رواه على بن حازم اللحياني من الاميذ الكسائي بأن بعض بنى صباح من ضبة يجزمون المضارع به أن الناصبة (٤٠٠) ، وتجويز بعض الكوفيين الجزم بها (د٠٠) وانشدوا :

<sup>(</sup>٤٠) الانصاف ٢١٤/١ ، شرح الفية ابن مالك لابن ام قاسم المرادى الورقة ٣٣ وجه ، ويروى لكميد بالكاف (شرح شواهه المغني ٢٠٥/٢) ، قال الدكتور ابراهيم السامرائي في (النحو العربي نقد وبناء ٨٦-٨٧) : الوجه ان يقال في هذا البيت انه قد يضطر الشاعر الى سلوك مالم يستعمل ، والبيت الواحه لا يكفي في اثبات قاعدة مهمة ،

<sup>(</sup>٤١) بغية الوعاة ١٦٤/٢ .

<sup>(</sup>٤٣) الاقتراح A۲·

<sup>(</sup>٤٣) الشواهد على شرح اين الناظم A٤ ·

<sup>(</sup>٤٤) انظر امالي المرتضى ١٠١/٤ مثلا .

<sup>(</sup>٤٥) شرح اللمع الورقة ٦٦ ظهر ، شرح الاشموني ٣/٢٥٥ ·

اذا ما غدونا قال ولدان اهلنا تعالوا الى أن يأ تنا الصيد نحطب (٤٦) وقول الأخر:

احاذر أن تعلم بها فتردها فتتركها ثقلا على كما ميا(١٤٧)

كما حكى أيضا عن بعض العرب انه ينصب المضارع به لم الجازمة ، كقراءة من قرأ شذوذا : (ألم نشرح لك صدرك) (٤٨) بفتح الحاء ، وقول الراجز (٤٩) :

في أي يومي من الموت أفر° أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟ (٠٠)

وهذه الشواهد من الغرابة والشذوذ بمكان عظيم ، وغرابة شواهدهم ومروياتهم سببه انها لم تكن شائعة عند العرب كمثل ما انشده ابو العباس تعلب لشاعر :

الا ليت حظي من زيارة ميّة عشيّات قيظ لا عشيّات اشتية (٥١)

وقد علق ابو حيان التوحيدي على هذا الشاهد بقوله: «وأشتية في جمع الشدّ عريب ، وان كان كثير النظير ، وباب الجمع لا أساس له ، ولا قياس له، (٢٠) ، وما غرابته عند التوحيدي الا لأنه لم يكن مما كثر استعماله حتى يشيع فيصل

<sup>(</sup>٤٦) نسبه الامير في (حاشيته على المغنى ٢٩/١) الى أمري، القيس وقال : ويروى الى ان يأتى الصيد فلا شاهد فيه، • ولم اجه البيت في ديوان امرى، القيس وانما وجدته في زيادات الديوان ص٣٨٩ على الرواية التى ذكرها الامير : الى ان يأتى الصيد •

<sup>(</sup>٤٧) قال الامير في (حاشيته على المغنى ٢٩/١) البيت لجميل ، ويروى : اخاف اذا أنبأتها ان تضيعها ، فلا شاهد فيه ٠

<sup>(</sup>٤٨) سورة الانشراح آية ١ وفي (المحتسب ٢/٣٦٦) انها قراءة ابي جعفر (٤٨) المنصور ٠

<sup>(</sup>٤٩) ذكر السيوطى في (شرح شواهد المغني ٢/٦٧٤) انه اول مقطوعة للحارث ابن منذر الجردي · وكذا ذهب الامير في (حاشيته على المغني ٢١٧/١) ·

<sup>(</sup>٥٠) مغني اللبيب ٢١٧/١ ، شرح الاشموني ٩٧٨/٣ .

<sup>(</sup>٥١) البصائر والدخائر المجلد ١ ق ٢٢/١٤٠٠

<sup>(</sup>٥٢) المصدر نفسه م١ ق٢/٢٢٤ .

سمعه (٥٣) ، ويتضح هذا مما قاله ابن ولاد في كتابه (المقصور والممدود) : «ان الفراء اختار ان يكتب (الخنا) بالياء ولم يذكر الحجة ، ثم قال ابن ولاد معقبًا : لعل له فيه حجة لا تعلمها وسماعا دلّه على ان هذه الكلمة من الياء اصلها، (٥٤) .

از، اختلاف المنهج الذى اتبعه نحويو المدرستين البصرية والكوفية جعسل شواهدهما تختلف هذا الاختلاف ، على ان الكوفيين لم يعدموا الشواهد الصحيحة الموثوقة التي أقر لهم فيها الاثمة من البصريين ، فهناك من المسائل التي استشهد لها الكوفيون بالشواهد الصحيحة الوفيرة ، ما جعل بعض اثمة البصريين يؤيدونهم فيها مصححين اصولهم بمقتضاها ، من ذلك مثلا سبع مسائل رأى ابو البركات الانباري وهو الأخذ بالقياس الى أبعد حد (٥٠) ، ان السماع الصحيح يؤيدهم فيها (٢٠) ، ولكرة النقل الذي خرج عن حكم الشذوذ ، لا لقوته في القياس، (٧٠) وفي احدى هذه المسائل على سبل المثال وهي (ترك صرف ما ينصرف عنسد

<sup>(</sup>٥٣) والدليل على ذلك أن له ذكرا في كلام العرب ففى (اللسان شتو/٤٢١/١٤): الشنتاء : جمع شنتوة • وقال الجوهري : وجمع الشناء اشتية •

۲۵/۱ المقصود والمهدود ۱/۲۵/۱

<sup>(</sup>٥٥). ١ نظر لمع الادلة في اصول النحو ٩٩ والاقتراح في علم اصول النحو ٣٨٠٠

هذه المسائل هي: (١) م ١٠ (العامل في الاسم المرفوع بعد لولا):
الانصاف ١/٠٧-٧٨ (٢) م ١٦ (هل اللام الاولى في لعل زائدة أو اصليبة)
الانصاف ١/١٦٠ (٣) م ٢٦ (هل اللام الاولى في لعل زائدة أو اصليبة)
الانصاف ١/٢١٨-٢٢٧ ٠ (٤) م ٧٠ (منع صرف ما ينصرف في ضرورة
الشعر) الانصاف ٢/٣٩٤-٢٥٠ ٠ ذهب مذهبهم ابو الحسن الاخفش وابو
علي الفارسي وابو القاسم بن برهان من البصريين ٠ (٥) م ٩٧ (الضمائر
المتصلة بلولا) ذهب معهم ابو الحسن الاخفش الانصاف ٢/٧٨-١٩٩٥
المتصلة بلولا) ذهب معهم ابو الحسن الاخفش الانصاف ٢/٧٨-١٩٠٥
ما قبل آخره ؟ مثل رأيت البكر) الانصاف ٢/٧٢-٧٣٠

<sup>(</sup>۵۷) الانصاف ۲/۱۵،

الضرورة) (٥٨) استدل الكوفيون على ذلك بالسماع والقياس و اما السسماع فشواهدهم الكثيرة التي بلغت (٢٣) بيتا ذكرها الانباري في كتابه (الانصاف) (٥٩). قال صاحب كتاب التبيان : « يجوز عندنا اسقاط التنوين في الشعر ، وشاهدنا ما رواه البخاري ومسلم وابو داود السجستاني في سنه قول العباس بن مرداس يوم حنين للنبي (ص) :

وما كـان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع

فكلهم رووه من غير تنوين، (٦٠) • واما قياسهم في هذه المسألة فهو : • اذا جاز حذف الواو المتحركة للضرورة كبيت الكتاب (٦١) :

فیناه یشری رحله قال قائل : لمن جمل رخو الملاط نجیب؟ مجواز حذف التنوین للضرورة اولی ، والواو من (هو) منحر که والنوین ساکن،

<sup>(</sup>٥٨) قال ابن رشيق في (العمدة ٢/٤/٢): ترك صرف ما ينصرف ضرورة الانه يحدف منه التنوين وهو يستحقه الهور عير جانز عند البصريين الاانه قد جاء في الشعر وقال السيوطي في (همع الهوامع ٢٧/١) حول منع المصروف: الجواز في الشعر والمنع في الاختبار وعليه اكتسر الكوفيين والاخفش من البصريين واختاره ابن مالك الوصححه ابو حيان قياسا على عكسه ولورود السماع بذلك كثيرا وفال البغدادي في (الخزانه ٢/١٧) المسئلة ثلاثية: الجواز مطلقا وهو مذهب الكوفيين والمنع مطلقا وهو مذهب السهيلي والمجورين والجواز مع العلمية هو مذهب السهيلي والمناه المناهدي والمناهدين والمجورين والمحورين والمجورين والمجورين والمجورين والمجورين والمحورين والمحورين والمحورين والمحورين والمحورين والمحورين والمحورين والمحورين والمجورين والمحورين و

<sup>(</sup>٥٩) انظر الانصاف ٢/٩٣/٢ قال البغدادي في (الخزانة ٧٢/١) اثبت البصريون شواهد الكوفيين على منع صرف ما ينصرف بروايات ليس فيها ترك الصرف ٠

<sup>(</sup>٦٠) التبيان في شرح الديوان ٤٥٦/٢ وانظر الشعر والشعراء ٢٩٠

<sup>(</sup>٦١) ليس هذا البيت من شواهد الكتاب كما اشار الى ذلك صاحب التبيان اعلاه ، وكما ذكر البغدادي في (الخزانة ٣٩٦/٢) انه في باب ما يحتمل الشعر ، بل هو مما زاده الاخفش سعيد بن مسعدة على ابيات الكتاب كما ذكر في هامش ١٤٧ وانظر تحصيل عين الذهب على هامش كتاب سيبويه الحرا أقد اشار الاعلم الى انشباد الاخفش للبيت ، كما نسبه الى العجير السلولى .

ولا خلاف ان حذف الساكن اسهل من حذف المتحرك (٦٢) • وقياسهم في هدده المسألة صحيح ايضا ، • ولهذا كان ابو بكر بن السراج من البصريين – وكان من هذا الشأن – كما يقول عنه الانباري – بمكان يقول : لو صحت الرواية في ترك صرف ما ينصرف لم يكن بأبعد من قولهم :

فيناه يشرى رحله قال قائل

ولما صحت الرواية عند ابي الحسن الاخفش وابي على الفارسي وابي القاسم بن برهان من البصريين [قالوا بمقالة الكوفيين ورأوا رأيهم في هذه المسالة] وهم من أكابر أثمة البصريين والمشار اليهم من المحققين ، (٦٣).

ولم تكن شواهد الكوفيين في هذه المسائل السبع صحيحة فحسب بل هناك مسائل اخرى أقر لهم المحققون من النحاة بصحة شواهدهم فيها ، منها مثلا تجويز بعضهم تقديم التمييز على عامله المتصرف مستشهدين بالشاهد :

أتهجر سلمي بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب (٦٤)

قال صاحب التبيان: وحجتنا نقل وقياس ، اما النقل فقول الشاعر: انهجر سلمى ٥٠٠ البيت و وتقديره: فما كان الشأن والقصة تطيب سلمى نفسا فدل على جوازه و واما القياس فان هذا العامل فعل متصرف فجاذ تقديم مفعوله عليه كسائر الافعال المتصرفة، (٦٥) ، ولم يفد ما تعلل به اكثر البصريين من ان صحة رواية الشاهد: دوما كاد نفسي ٥٠٠٠ (٢٦) و اذ رأى بعض ائمتهم الكيساد

<sup>(</sup>٦٢) التبيان ١٩٢/١ وحجة البصرين ان الاصل في الاسماء الصرف ، فلو جوزنا منع المصروف لادى ذلك الى رده عن الاصل الى غير الاصل والتبس ما ينصرف بما لا ينصرف .

<sup>(</sup>٦٣) الانصاف ٢/١١٥ ٠

<sup>(</sup>٦٤) الانصاف ٢/٨٢٨ ٠

<sup>(</sup>٦٥) التبيان في شرح الديوان ١/٢٣٥ ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٦٦) الانصاف ٢/ ٨٣١ ، شَرَح المفصل ٧٤/٢ ، تحصيل عين الذهب ١٠٨/١

كالمازني والمبترد (٦٧) ، والجرمي (٦٨) صحة ما ذهب اليه الكوفيون ووافقهم ابن مالك في بعض كتبه وجعله في الخلاصة (الالفية) قليلا (٦١) ، كما أيد ابو حيّان مذهبهم ، ورد على المانعين تأويلهم البيت ، وردهم روايت بأن الرواية العنجيجة (وما كان نفسي بالفراق تطيب) قائلا: «وقد تأوله [ابو الحسن] ابن عصفور زاعما انه لم يجيء ذلك الا في بيت واحد من الشعر فلا حجة فيه ، لانه قد يتقدم في الشعر ما لا يجوز تقديمه في الكلام ، وذلك منه عدم اطلاع على اشعار العرب ، وتقلد لبعض من تقدم ، بل قد جاء من ذلك جملة تنى على مثلها القواعد ٠٠٠ قال بعض طيء:

اذا المرء عينا قر بالاهل مثريا ولم يعن بالاحسان كان مذمها وقال آخر:

ضيَّعت حزمي في ابعادي الأملا وما ارعويت وشيباً رأسي اشتعلاء (٧٠)

ثم ذكر أبو حيان ثلاثة شواهد اخرى ، تقدم فيها التمييز على الفعل كما تقدم (عينا) في الشاهد الاول و (شيبا) في الشاهد الثاني المذكورين وقد تقدم كل منهما على فعله(٧١) .

ومن ذلك ايضا ماذهبوا اليه من اعمال اسم المصدر عمل المصدر لأنه دال على الحدث وتبعهم علىذلك البغداديون (٧٢) ، وشواهدهم في ذلك كثيرة وصحيحة

<sup>(</sup>٦٧) المفصل ٦٦ ، الانصاف ٢ / ٨٧٨

<sup>(</sup>٦٨) منهج السالك ٨٢٨

<sup>(</sup>٦٩) شرح ابن عقیل ۱/۲۰ ۰

<sup>(</sup>۷۰) منهج السالك ۲۲۸\_۲۲۹ ۰

<sup>(</sup>٧١) انظر منهج السالك ٢٢٩٠

<sup>(</sup>٧٢) ذهب الكوفيون والبغداديون الى جواز اعمال اسم المصدر ، فأجاز الكسائي والفراه وهشام الضرير : (عجبت من كرامته زيدا ومن طعامك طعامنا ، واستثنى الكسائي ثلاثة الفاظ فلم يعملها وهى : الخبز والقوت والدهن فلا تقول : عجبت من خبزك الخبز ، واجاز ذلك الفراه ، وقال هشام : ولا يمتنع القياس ، وقال الفراه سمعت ابا ثروان يقول : أتيته لكرامته اياي (منهع السالك ٢١٧) وانظر اوضع المسالك ٢٤٢-٢٤٢ وشرح التصريح على التوضيع ٢/٧٩ .

منها قوله :

اكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المائة الرتاعا<sup>(٧٣)</sup> وقوله:

والحديث الشريف و من قبلة الرجل زوجته الوضوء ( $^{(4)}$ ) وقد منع البصريون ذلك فأضمروا لهذه المنصوبات افعالا تعمل فيها ( $^{(4)}$ ) وقال ابو حيان: و والذي اذهب اليه في هذا المسموع من هذا النوع ان المنصوب بعده ليس منصوبا باسم المصدر  $^{(4)}$  ولا أجري مجرى المصدر في العمل  $^{(4)}$  بل هو منصوب باضمار فعل يفسره ما قبله  $^{(4)}$  و كما قالوا بأن الحديث مروي بالمعنى  $^{(4)}$  ولكن الزمن حكم للكوفيين فصحت قاعدتهم وسار عليها الناس وقبلها النحاة حتى يومنا هذاه  $^{(4)}$  و فممن ايدها: النحاة البغداديون والمتأخرون منهم ابن مالك الذي قال في خلاصته: ولاسم مصدر عمل  $^{(4)}$ 

فشواهد الكوفيين فيها النادر والشاذ والغريب وفيها القوي والصحيح ايضا وذلك عائد الى طبيعة المنهج الذي اتبعوه في السماع والرواية والاستشهاد •

<sup>(</sup>٧٣) البيت للقطامي وهو (عمرو بن شييم) يمدح زفر بن الحارث الكلابي واسماء بن خارجة الفزاري (انظر الشعر والشعراء ٢٧٧) .

<sup>(</sup>٧٤) أوضح المسالك ٢٤٣-٢٤٢/٢ ، قال الاشموني في (شرحه ٢٣٦/٢) : د اعمال اسم المصدر قليل ، وقال الصيمري : أعماله شاذ ، وقد اشار الناظم (يعني ابن مالك) الى قلته بتنكير عمل» • والحديث في الموطأ ٢٣/١

<sup>(</sup>٧٥) شرح شذور الذهب ١٣٨ وانظر شرح التصريح على التوضيح ٢/٧٩٠

<sup>(</sup>٧٦) منهج السالك ٣١٧ ٠

<sup>(</sup>۷۷) من تاریخ النحو ۷۷ ·

<sup>(</sup>٧٨) الفية ابن مالك (متن الالفية) ٣٨٠

# النعويون والشواهد

## نسبة الشواهد الى قائليها:

النحاة لا يعنون في الكثير الفالب بنسة الشواهد الى قائليها ، بل يكتفون عادة بقولهم : وقال الشاعر ٥٠٠ أو وقال الراجز ٥٠٠ وكقول الشاعر ٥٠٠ وقال ٥٠٠ وأنشد ٥٠٠ وينشد ٥٠٠ وما شابه ذلك من العبارات ، ونجد كثيرا مسن الشواهد التي تداولها النحاة في كتبهم لم ينسبوها الى قائل معين ، فسيويه لم ينسب قسما كبيرا من شواهده ، كما مر بنا ذكر ذلك ، و وكان المبرد في القليل ينسب الشعر لقائله في كتابه (المقتضب) ، (١) ، ولم يكن البصريون وحدهم الذين لم يقوموا بنسبة الشعر ، بل كان هذا شأن النحاة جميعا ، فالفراء الذي يقابل سيويه في المدرسة الكوفية ، كان في اغلب شواهده يعفيها من النسبة ، فغي كتابه (المذكر والمؤنث) بلغت شواهده (٨٩) تسعة وثمانين شاهدا لم يذكر اسماء قائلها الا في والمؤنث) بلغت شواهده (٨٩) تساية وثلاثون شاهدا قدم لها بقوله : قال الشاعر : والمؤنث) سنة عشر شاهدا قدم لها : وقال آخر ، والفراء لا يعني ـ حين يستشهد و (١٦) سنة عشر شاهدا قدم لها : وقال آخر ، والفراء لا يعني ـ حين يستشهد بالشعر بذكر اسم القائل سواء كان البيت الشاهد مجهول اسم قائله (٢) ، او

<sup>(</sup>١) المقتضب / مقدمة المحقق ١١٥ .

<sup>(</sup>۲) انظر معانی القرآن ۱/۳۳ و ۳۱۷ و ۳۹۰ و ۱۱۰ و ۱۱۹ و ۱۲۸ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۳۰ و

انشد الشاهد كالكسائي (١) او المفضل الضبي (٥) او يونس بن حيب (٦) ، واحيانا لا يذكر اسم من أنشده ، فيقول : انشدني بعضهم (٧) دون ان يذكر اسم الشاعر كعادته ، الا في القليل النادر كقوله : انشدني بعضهم لذي الرمة (٨) .

اما شواهد ابن الانباري الكوفي في كتابه (شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات) التي بلغت (١٠٩٦) شاهد ما بين شعر ورجز (١) ، ترك منه (١٩٥) دون ان ينسبه الى قائل ، ثم تبعهم نحاة بغداد والمتأخرون ، فشواهد ابي علي الفارسي في الحجة (١٦٠) بلغت (٢٥٣) شاهدا سب منها (١٣١) ونم ينسب الباقي ، وكانت طريقة ابن جني في انشاد الشواهد ولا تخالف طريقة العلماء الآخرين فهو ينسب بعضها ولا ينسب بعضها الآخر، (١٠١) ، ولم يذكر ابو الحسن الرماني الا اسماء قائلي ثلاثة شواهد (١٢١) من ثلاثين شاهدا استشهد بها في كتابه (مناذل الحروف) ،

وننأخذ (الزمحسري) و زابن هشام) و (ابن عقیل) كمثل على نحة الأهلیم فالشواهد التی نسبها الزمحشري في (المفصل) : (١٦٠) شاهدا من مجمسوع شواهده البالغة (٤٤٨) شاهدا ، كما أن مجموع شواهد ابن هشام الانصاري في (قصر الندي) (١٥٠) ، نسب منها (١٧) شاهدا الى فائليها ، واعقى الباقى منها من نسبته

<sup>(</sup>٤) انظر معاني القرآن ١/٠٨ و ٩١ و ١٢٩ و ١٣٤ و ٢١٣ و ٢٠٢ و ٤٠١ و ٤١٠ و ٢٩/٢ و ٣٢٠ و ٣٢١ و ٣٥٠ و ٢٩٨ ·

<sup>(</sup>۵) انظر معانی اُلقرآن ۱۳۳/۱ و ۱۸۵ و ۱۹/۲ و ۳۷۹ و ۳۸۲ و ۲۰۸ والمذکر والمؤنث ۱۸ و ۲۰ و ۳۶ ۰

<sup>(</sup>٦) انظر معاّني الْقرآن ١٢٧/١ و ٢٧/٣ و ١٣٧ والمذكر والمؤنث ١٧ و ٢٢ ·

<sup>(</sup>۷) انظر معانی القرآن ۱/ُ۲۷ و ۲۱٪ و ۳۶٪ و ۳۶٪ و ۳۸٪ و ۳۸٪ و ۱/۲٪ و ۱۷ و ۵۰ و ۵۷ و ۳۷۰

<sup>(</sup>۸) معانی القرآن ۱/۵/۱ .

<sup>(</sup>٩) بلغت شواهد الشُعر (٩٤٥) شاهدا ، والرجز (١٥١) وجزا ٠

۱۱) الجزء الاول المطبوع منه

<sup>(</sup>١١) المحتسب / مقدمة المحققين ١٤ ·

<sup>(</sup>۱۲) انظر منازلُ الحروف ٦٠ و ٦٦ و ٦٣ ٠

الى القائلين • اما شواهد ابن عقيل التي بلغت (٣٥٩) شاهدا ما بين ابيات قصيد ورجز ، فلم ينسب منها سوى اربعة شواهد(١٣) .

من هذا العرض يظهر ان عدم نسبة الشواهد الى قائليها طريقة سار عليها النحاة على اختلاف مذاهبهم النحوية واماكنهم وأزمنتهم ، فليس غريبا ان نجد كثيرا من الشواهد التى يتداولها النحاة في كتبهم ويستشهدون بها دون ان يعرف من فالها ولمن هي .

والظاهر ان الذي جر النحاة الى هذا الامر ، هو ان البيت الشاهد قد يروى لشاعرين أو أكثر ، أو كان مما اختلف الرواة في قائله ، أو كان مجهولا قائله ، كما ان طريقة التأليف في تلك العصور تختلف اختلافا بينا عن الطريقة السائدة اليوم ، فقد كان لكل عالم \_ كما ذكروا(1) \_ حلقة يجتمع فيها تلامية وسائلوه ، فيملي عليهم من حفظه وهم يدو نون ما يمليه او يجب على اسئلتهم ، أو تجري مناقشات بين العالم وتلاميذه ، وفي كل ذلك لابد من الاعتماد على الشاهد لتثبيت القاعدة وتأييد الرأي وتوجيه الحجة ، فمثل هذه الطريقة في التدريس لا تتبح للعالم ان يتثبت من نسبة البيت الى قائله ، لان النحاة في اغلب الماليم كانوا يملون من غير كتاب (١٥٠) ، فكانوا يتخلصون من التبعة الادبية باعفاء الشاهد من النسبة الى القائل ، بعد التأكد من ان البيت الذي يستشهدون به غير مصنوع ولا لمولد ، معتمدين في ذلك على من انسده من الرواة الثقات ، او

<sup>(</sup>۱۳) انظر شرح این عقیل ۱۹۲/۱ و ۲۵۲ و ۲۷۰ و ۰۵۰ ۰

<sup>(</sup>۱٤) انظر اخبار النحويين البصريين ٤١ و ٤٢ ومروج الذهب ١٤/٤ وطبقات النحويين واللغويين ١٤١ ٠

<sup>(</sup>۱۵) قال سلمة بن عاصم: أملى الفراء كتبه كلها حفظا ، لم يأخذ بيده نسخة الا في كتابين: كتاب ملازم ، وكتاب يافع ويفعة · ومقدار الكتابين \_ كما قال ابن الانبارى \_ خمسون ورقة ، ومقداد كتب الفراء ثلاثة ألاف ورقة (وفيات الاعبان ٢٢٩/٥) ·

العلماء الفاضلين • ولذلك كانوا في احيان كثيرة يذكرون اسم المنشد دون ذكر سبة البيت الى القائل كما كان يفعل سيبويه في (كتابه) والفراء في (معانيه) ، لأنهم في هذه الحالة يكونون واثقين من صحة الرواية ومن امانة الراوي ودقته في النقل والأخذ والسماع •

وقد جرى عرف النحاة على قبول الاستشهاد بالشاهد غير النسوب اذا كان راوية ثقة ، او كان المستشهد به من النحاة المشتهرين بالصدق ، ولهسدا كان (سيبويه) وغيره من النحاة يستشهدون بهذا النوع من الشعر معتمدين على سماعه من العرب الموثوق بعربيتهم ، « وما يسمع من العربي القح لا يتوقف الاستشهاد به على معرفة اسم قائله، (١٦) • وربما كانوا لا يذكرون اسم القائل لشهرته بين العلماء ، اختصارا للوقت ، فليس من المعقول ان تكون جميع الشسواهد التي يستشهد بها النحاة مجهولة لديهم ، بدليل انهم كانوا يستشهدون احيانا بشاهد لشاعر مشهور ، فيغفلون نسبته ، ويستشهدون بشاعر مغمور فيذكرون اسمه (١٧) و كانوا ينسون قائله وقت التأليف او الاملاء • ومن المحتمل ان النحاة كانوا

<sup>(</sup>١٦) نقض كتاب في الشعر الجاهلي ٢٤٣٠

<sup>(</sup>۱۷) انظر ما ذكر ص ٩٦ عن شواهد لم تنسب في (الكتاب) ولا نسبها الاعلم الشنتمري وقائلوها معروفون ويضاف الى ذلك ما جاء في (معاني القرآن ١٨/١) حيث استشهد الفراء ببيتين للنابغة من المعلقة هما:

وقفت فيها اصيلانا اسائلها عيت جوابا وما بالربع من احد الا الاوارى لايا ما أبينها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد

ثم عاد فاستشهد بهما (معاني القرآن ١/٤٨٠) فذكر اسم النابغة ، مما يدل على انهما لم يكونا مجهولين لديه · والى هذا ذهب ايضا الدكتور احمد مكي الانصاري (ابو زكريا الفراء ٢٩٥–٢٩٦) · كذلك فعل ابن هشام حيث استشهد بمطلع معلقة امرى القيس : قفا نبك ٠٠٠ دون ان ينسبه وذلك في (شرح القطر ٨٠) وبعد ذلك استشمهد ببيت من القصيدة نفسها (شرح القطر ٨٥) فذكر اسم امرى القيس · فهل كان ابن هشام يجهل مثل هذا ؟

يذكرون اسم الشاعر حين املاء الدروس او تصنيفهم الكتب ، الا ان المملى عليه او الناسخ لم يكتبه لعلمه به ، او اختصارا للوقت ، او تخفيفا للمشقة ، او طلباللسرعة في تدوين ما يملى عليه .

وفي احيان اخرى يمكن ان يرجع السبب الى انهم و كانوا يأخذون عن فرادى مجهولين كأن يقولوا: وقال بعض الاعسراب ، او وسسمع عن بعض من يوثق بعربيتهم، (١٨) و وربما كان ايضا عدم نسبتهم الشعر الى دئليه هو تخلصهم من النبعة الادبية والتاريخية اذ ربما يقعون في الخطأ ، الأسباب التى مر ذكرها عما اصاب رواية الشعر من وضع وانتحال وتحريف ، ادى \_ فيما ادى \_ الى طمس اسماء شعراء ، واختلاف في نسبة الشعر الى قائليه و ولذلك كان منهم من يذكر شكه في نسبة الشاهد فيضع (أو) ليتخلص من النبعة الادبية (١٠) لهذا كانوا اذا جهلوا قائل شعر نسبوه لأعرابي (٢٠) ، على ان الجدير بالذكر هو أن النحاة في جميع الاحوال كانوا يتحرون جهد امكانهم صحة الشواهد و

### رأي العلماء في الشاهة المجهول قائله :

ان اغفال العلماء نسبة كثير من الشواهد ، مضافا اليه ما تقدم ذكره عن تأثير الرواية في الشواهد ، ادى الى وجود كثير منها مجهولة القائلين ، ووجود مثل هذه الشواهد والاستشهاد بها يؤدي الى اختلاط الكثير من الشواهد المصنوعة للرواة او الشعراء المحدثين معها ، وفيه من المضار على اللغة اذ تكون القواعد غير مأخوذة مما هو جار في الاستعمال ، بعيدة عن واقع اللغة ، لذلك وقف قسم من النحاة من

<sup>(</sup>۱۸) النحو العربي نقد وبناء ۱۲۷ ·

<sup>(</sup>١٩) انظر الحجّة في علل القراءات ٢٣٧/١ قال ابو على الفارسي : الا ترى الكميت أو غيره قال في ذكره حمارا اراد الورود : ٠٠٠

<sup>(</sup>٢٠) وربعًا كان معروفا قائلة لدى غيرهم من العلماء، وهذا ما نقد به البكرى ابا على القالي في (التنبيه على اوهام ابي علي في اماليه ٣٣/١) حيث ذكر انه انشد بيتين في (أماليه ٣٣/١) عزاهما لاعرابي وهما للاحوص بن محمد الانصارى •

الشعر المجهول موقفا حاسما وقال بعدم جواز الاستشهاد به ، و وعلة ذلك مخافة ان يكون ذلك الكلام مصنوعا او لمولد او لمن لا يوثق بكلامه، (٢١) و ولهذا السبب كان العلماء يبادرون الى نسبة الشواهد الى قائليها كما فعل الجرمي بشواهد سيبويه والعيني بشواهد شروح الالفية والسيوطي بشواهد المغني والبغدادي بشواهد الرضي ، قال البغدادي في مقدمة الخزانة : «اجتهدنا في تخريج ابيات الشرح و فحصنا عن قائليها حتى عزونا كل بيت الى قائله ان امكنا ذلك ونسبناه الى قبيلته او فصيلته وميزنا الاسلامي عن الجاهلي والصحابي عن التابعي وهلم جرا ٥٠٠ وليوثق بالشاهد لمعرفة قائله ويدفع احتمال ضعفه، (٢٢)

وكان موقف قسم من العلماء المتشدد من الشواهد المجهولة يدفعهم في كثير من الاحيان الى رفض القاعدة التي بنيت عليها ، وان كان النحوي من الانمسة الثقات ، فقد اعترض المبرد على استشهاد سيبويه بالبيت :

محمد تفد نفسك كل نفس اذا ما خفت من أمر تبالا(٢٣)

على حذف لام الامر عند الضرورة (٢٤) بأنه بيت « لا يعرف قائله ، فلا يحتــج ، (٢٥) .

<sup>(</sup>۲۱) خزانة الادب ۷/۱ .

<sup>(</sup>۲۲) خزانة الادب ۱/۸ ٠

<sup>(</sup>٢٣) البيت من الشواهد التي اختلف العلما في قائلها ، قال البغدادى : نسبه الرضي لحسان ، وليس موجودا في ديوانه ، وقال بعض فضلا العجم في شرح ابيات المفصل : هو للاعشى (خزانة الادب ٢٠/٤) وقال ابن هشام في (شرح شذور الذهب ٧٦) قائله ابو طالب يخاطب النبي (ص) وهو لم ينسب في الكتاب ٢٠٨/١ ولم ينسبه الاعلم ولا الزمخشري (المفصل ٣٢٧).

<sup>(</sup>۲٤) الكتاب ۲/۸۰۱ ٠

<sup>(</sup>٢٥) المقتضب ٢/١٣٢/٣ وانظر خزانة الادب ٢٠٠٤ وقال العينى في (٢٥) المقتضب ١٣٠/٤) : قائله مجهول كذا قاله ابو العباس [المبرد] ولكن هو من ابيات الكتاب ، انشده سيبويه ولو لم يكن محتجا لما انشده ، وكونه مجهولا عند ابي العباس لا يمنع ان يكون معلوما عند غيره .

وكان البصريون - فيما يظهر - يمقتون الشواهد المجهولة لضررها على اللغة وأساءتها الى علم النحو بالهبوط به الى مستوى واطيء ، لهذا كانوا كثيرا ما يردون على الكوفيين قواعدهم ووجهة نظرهم في المسائل المختلف فيهسا مسع البصريين ، ولنسمع ما يقوله ابن النحاس في التعليقة عنهم : • اجاز الكوفيون اظهار أن بعد كي واستشهدوا بقول الشاعر :

اردت لكيما أن تطير بقربتي فتتركها شنّا ببيداء بلقع والحواب: ان هذا البيت لا يعرف قائله ٠٠٠ وقال ايضا: ذهب الكوفيون الى جواز دخول اللام في خبر لكن واحتجوا بقوله:

## ولكنني من حبّها لعميد

والجواب ان هذا البيت لا يعرف قائله ولا أوله ولم يذكر منه الا هذاه (٢٠٠٠) . وكان ابو البركات الانباري يرد أيضا على الكوفيين شواهدهم بأنها مجهولة القائلين ولذا لا يصح الاستشهاد بها (٢٧٠) • كذلك • ذكر ابن هشام في تعليقه على الالفية الشعر الذي استدل به الكوفيون على جواز مد المقصور للضرورة ، وهو قوله :

قد علمت اخت بني السعلاء وعلمت ذاك مع الجراء أن نعم مأكولا على الخواء يالك من تمر ومن شيشاء ينشب في المسعل واللهاء (٢٨)

<sup>(</sup>٢٦) الاقتراح ٣٧ ، خزانة الادب ٨/١ وانظر الانصاف ٢١٤/١ .

<sup>(</sup>۲۷) الانصاف انظر ۱/۳۱۰ و ۳۶۰ و ۲/۰۳۶ و ۸۳۰ و ۷۰۰

<sup>(</sup>٢٨) قال العيني في (المقاصد النحوية ٤/٧٠): وقائلها أعرابي من احسل البادية ، قالها الفراء ولم ينسبها ونسبها ابو عبدالله البكرى في اللآليء لأبي المقدام الراجز ، واستشهد الفراء بالابيات الثلاثة الاولى في (المنقوص والمهدود ٢٥) على مد المقصور للضرورة ، ثم استشهد بها مرة اخرى ص٢٨ على الغرض نفسه ، والجراء : بفتح الجيم وكسرها : الفتاء ، كقولنا : هذه بنت على شيء من الجراء ، والخواء : الخالي ، والشيشاء : الشيص ، وهو اردأ انواع التسر .

فقالوا: مد السعلاء والخوا واللها وهي مقصورات ٥٠٠ وقال: الجواب عندنا انه لا يعلم قائله فلا حجة فيه، (٢٩) و ولكن قسما من العلماء ذهب الى ما يخالف هذا الرأي مستندا الى ان سيبويه قد استشهد بخمسين بيتا مجهولة (٣٠) و لهذا اعترض (العيني) في كتابه (الفرائد) على قول ابي حيان وعبدالواحد الطراح (٣١) عنسد كلامهما على الناهد:

اكترث في العذل ملحاً دائما ﴿ لا تكثرن انبي عسيت صائما (٢٦)

بأنه د بيت مجهول لم ينسبه الشراح الى أحد فسقط الاحتجاج به، (٣٣) اعترض عليهما بأنه : د لو صح مذا الاعتراض لسقط الاحتجاج بخمسين بيتاً من كتاب

<sup>(</sup>۲۹) المزهر ۸/۱، الاقتراح ۳۷، خزانة الادب ۸/۱ وابن هشام يردد ما قاله ابو البركات الانبارى في (الانصاف ۲/۷۰۰) حيث رد الكوفيين في المسألة (۱۰۹) احتجاجهم بهذه الابيات على مد المقصور بأنه لا حجة فيها لانها لا تعرف ولا يعرف قائلها ولا يجوز الاحتجاج بها ٠

<sup>(</sup>٣٠) انظر (شواهد سيبويه الخمسين المجهولة) ص٩٧ حيث مر ذكر ما ذهب اليه بعض العلماء انها ربما لم تكن مجهولة وقت انشادها ، كما ذكرت معرفة العلماء اسماء قائلي بعض تلك الشواهد .

<sup>(</sup>٣١) في كتابه بغية الآمل ومنية السائل .

<sup>(</sup>۳۲) يروى : لا تلحني بدل : لاتكثرن (شرح شواهد المغني ۱/٥٤٥) ٠

<sup>(</sup>٣٣) الشواهد على شرح اين الناظم ٩٦٠

سيبويه لم يعلم قائلها، (٣٤) • كذلك قال ابن هشام مثل قوله (٣٠) في شرح ابيات الناظم (٣٦) .

ان سبة جميع الشواهد الى قائليها ضرب من المستحيل لما مر ذكره عما اصاب رواية الشعر من سوه ، لذا لجأ العلماء الى طريقة لتوثيق الشاهد المجهول تلافيا لما قد ينجم عن وجوده من مساوي، ومحاذير ، ضمانا للحصول على الشاهد الصحيح ، فقالوا : « ان الشاهد المجهول قائله وتتمته ان صدر عمن ثقمة استهر بالضبط والاتقان كسيبويه وابن السراج والمبر د ونحوهم فهو مقبول يعتمد عليه ولا يضر جهل قائله فان الثقة لو لم يعلم انه من شعر يصح الاستدلال بكلامه لما أنشده ، (٣٧) .

#### موقف النحويين من الشاهد المسنوع:

الحق ان النحويين \_ على الرغم مما ذكر عن قيام بعضهم بصنع انسواهد بصورة قليلة \_ بصورة عامة لا يعتدون بالشاهد المصنوع ولا يعتبرونه من الشواهد التى يعتمد عليها في الاستشهاد ، ولهذا كانوا يشيرون الى الشاهد المصنسوع ، ويدعون الى عدم الاستشهاد به (٣٨) ، كما يردتون من يستشهد به ، ويدفعون

<sup>(</sup>٣٤) الشواهد على شرح ابن الناظم ٩٦٠

<sup>(</sup>٣٥) ذكر السيوطى في (المزهر ١/٥٥ والاقتراح ٣٧) : أن ابن مشام خالف رأيه السابق في البيت المجهول الذى مر ذكره وذلك عند تعليقه عسلى الالفية ٠

<sup>(</sup>٣٦) خزانة الادب ٤/٧٧ .

<sup>·</sup> ٧٧/٤ المصدر نفسه ٤/٧٧ ·

<sup>(</sup>٣٨) انظر على سبيل المثال الاضداد ٣٢ وسر صناعة الاعراب ٨٢/١ والمفصل ٨٥) وشرح اين عقيل ١٩٥١ ·

قاعدته ولا يقبلونها اذا كان الشاهد المصنوع حجته وحده (٣٩) ، وربما يفهم مما يقال الآن مناقضا لما قيل \_ قبلا \_ ان النحويين يستشهدون بالشواهد المصنوعة وقد تداولوها في كتبهم ، ولا تناقض في ذلك ، وتفسيره ان للرواية تأثيرا كبيرا على الشواهد ، فالشاهد المصنوع الذي لا يرتضيه نحوي ، يأخذ به آخر لأن روايته صحت عنده ، ورآه موافقا لما يقوله من رأي ، حتى ليجعل المرء يتشكك بان ذلك النحوي صنع الشاهد ، لمجيء الشاهد المصنوع مؤيدا لقاعدته النحوية ، وقد تتج عن ذلك عدم خلو الكتب النحوية من الشواهد المصنوعة ، والدليل على ذلك ما تقدم ذكره من قول (التوتري) ثقلا عن بعصهم بأن الشاهد :

رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو

مصنوع فلا يحتج به ، على حين ان (العيني) الذى صحت روايته عنده فعرف قائله وهو : رشيد بن شهاب اليشكري ، أيد الاحتجاج به (٤٠) ، ولهذا كانوا يقولون احيانا : زعم بعضهم ان البيت مصنوع ، ويحتجون به لانهم لا يرون ذلك حيث لم يثبت عندهم صنعته (٤١) فليس كل شاهد قبل عنه انه مصنوع وصح ذلك لتضارب الروايات واختلافها ،

<sup>(</sup>۳۹) رد المبرد في (الكامل ۲۱۳/۱–۲۱۶) سيبويه استشهاده ببيتين مصنوعين مما :

هم القائلون الخير والأمرونه اذا ما خشوا من محدث الامر معظما ولم يرتفق والناس محتضرونه جميعا وايدى المعتفين رواهقه على الجمع بين النون والضمير في قوله (الآمرونه) و (محتضرونه) في ضرورة الشعر (الكتاب ٩٦/١) و قال المبرد: ان مثل هذا غلط لان المجرود اذا نون لا يقوم بنفسه ولا ينطق به وحده ، فاذا اتى بالتنوين فقد فصل ما لا ينفصل وجمع بين زائدتين (الكامل ٢١٣/١-٢١٤) وخزانة الادب ٢/ ١٨٧) وصوابه (والفاعلوه) و (محتضروه) و وقال ابو جعفر النحاس (خزانة الادب ٢/١٨) : لا يلزم سيبويه منه غلط لانه قد قال نصا: وزعموا انه مصنوع فهو عنده مصنوع لا يجوز فكيف يلزم منه غلط ؟ وقد روي في (المفصل ٨٥) هم الآمرون الخير والفاعلونه .

<sup>(</sup>٤٠) انظر (الشواهد المصنوعة) ص٦٩٠

<sup>(</sup>٤١) انظر الكامل ٢٢٤/١ .

# بعض المآخذ على النعويين في شواهدهم

#### ١ - الاعتماد على الشعر وحده في الاستشهاد خطا:

ان المآخذ على النحويين جميعا في شواهدهم ، هو اعتمادهم الزائد عسلى الشعر دون النثر في الاستشهاد به في تقعيد القواعد ، فقد رأينا بالارقام كيف كانت شواهدهم الشعرية تفوق في عددها الشواهد النثرية ، حتى ليجد المرء \_ في بعض الاحيان \_ ان اساس استشهادهم على القاعدة النحوية أبيات أو بيت بل وحتى شطر بيت شعري لا غير • فمهما كانت الاسباب التي دعت النحويين الى سلوك هذه السبيل فهم غير معذورين في هذا للاسباب الآية :

(أ) للشعر لغته الخاصة به ، فالشاعر مقيد بمراعاة احكام الوزن وتنفيذ شروط القافية واقامة الروي ، وملزم بعدد معين من التفاعيل ليستقيم العروض ، ولهذا فهو ومضطر ان يسلك من السبل كلّ شاق بسبب اقامة الوزن ، ولذلك خلت النصوص الفصيحة البليغة من امثال هذه العثرات لأن ذلك يعرض للشاعر وعلى ذلك فان الشعر لا يمكن ان يكون شواهد لغوية قوية ، وربها كان بسبب ذلك اننا نجد جميع العيوب التي تقدح في الفصاحة في الشواهد الشعرية، (۱) وخذ بست الفرزدق مثلا :

وما مثله في الناس الا مملكا ابو امنه حي ابوه يقاربه

الذي قال فيه النقاد من العلماء انه: دمن اقبح الضرورة واهجن الالفاظ وابعد المعاني ، ولو كان الكلام على وجهه لكان قبيحا وكان يكون اذا وضع الكلام في موضعه: (وما مثله في الناس حي يقاربه الا مملك ابو ام هذا المملك ابو هسذا الممدوح) فدل على انه خاله، (٢) .

(ب) أن الشعر يخضع للضرورة الشعرية التي تبيح للشاعر أن يخالف

<sup>(</sup>۱) النحو العربي نقد وبناء ۹۲–۹۲

<sup>(</sup>۲) الكامل ۱۸/۱، الموشع ۱۰۲-۱۰۳،

قواعد اللغة في حدود معينة لأجل اقامة الوزن ، فقد . ابيح للشاعر مالم يبح للمتكلم من قصر الممدود ومد المقصور ، وتحريك الساكن وتسكين المتحرك وصبرف ما لا ينصرف وحذف الكلمة مالم تلتبس باخرى، (٣) ، فالشعراء كما يقسول الخليل : • امراء الكلام يتصرفون فيه أنتى شاءوا وجاز لهم فيه مالا يجوز لغيرهم من اطلاق المعنى وتقييده وتسهيل اللفظ وتعقيده، (٤) ، ولهذا السب د يحتمل فه وضع الشيء في غير موضعه دون احراز فائدة ولا تحصل معني، (٥) كما تقدم في بيت الفرزدق • وهذه الضرورة تهبط بفصاحة الشواهد(٦) ، لان كل ضرورة يرتكبها الشاعر تخرج القول عن المألوف وتبعده عن واقع اللغة ، وكان النحويون القدامي يدركون هذا ٠ قال سيبويه : • فان قلت : كيف زيدا رأيت وهل زيد يذهب ؟ قبح ولم يجز الآفي شعر، (٧) ، وجعل سيبويه من يقول : (ان تأتني آتيك) قبيحا وجوزه في الشعر ايضا (٨) ، أي ان ما يجوز في الشعر لا يجوز في سعة الكلام « فالاشمار نادرا ما تكون صورة واضحة عن اللغمة البسيطة الحقيقية، (٩) • فالاضطرار يجعل الشاعر ينطق - كما يقول ابن جني - بما لم يرد به سماع (١٠٠) ، وقال ايضا : « والشعر موضع اضطراد ، وموقف اعتذار وكثيرًا ما يحرُّف فيه الكلم عن أبنيته ، وتحال فيه المثل عن اوضاع صيغهـــا لأجله، (١١) • فقول الشاعر:

<sup>(</sup>٣) أانظر العقد الفريد ٤/١١\_٠٠

<sup>(</sup>٤) روضات الجنات ۲۸۰ ٠

<sup>(</sup>٥) تحصيل عين الذهب ٢٩/١

<sup>(</sup>٦) المزهر ١١٤/١ وفيه : قَالَ الشَّيْخ بِهَا الدِينَ السَّبِكِي في عروس الافراح : « أن كل ضرورة ارتكبها شاعر قد اخرجت الكلمة عن الفصاحة، •

<sup>·</sup> ١/١ الكتاب ١/١٥ ·

<sup>(</sup>A) الكتاب ١/ ٦٨ ، وقال ايضا في (الكتاب ٢٧٧/١) عن قول كثير : لعزة موحشا طلل : وهذا كلام اكثره يكون في الشعر وأقل ما يكون في الكلام .

<sup>(</sup>٩) اللغات السامية ، نولدكه ٨١٠

<sup>(</sup>۱۰) الخصائص ۲۹٦/۱

<sup>(</sup>۱۱) الخصائص ۱۸۸٬۳

## لقد ولد الاخيطل أم سوء

انما جاز للضرورة في الشعر ـ على رأي المبرد ـ جوازا حسنا ، دولو كان مثله في الكلام لكان عند النحويين جائزا على بعده (١٢) .

اضافة الى ما تقدم فان هذه الضرورة الشعرية اربكت قواعد النحو وجعلت النحاة يضطربون في تخريج الأبيات وتوجيهها من ذلك مثلا بيت الفرزدق :

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع ﴿ مِن المَالُ الا مُسحَمَّا أَوْ مَجْرَ فَ (١٣)

« فالنحاة يضطربون عند هذا البيت اضطرابا شديدا ، فمذ قاله الفرزدق وهـو مثار خلاف بين النحاة وبينه ، وبين النحاة بعضهم بعضا ، وذلك انهم قدروا النصب اعرابا ورأوا الشاعر قد انصرف عنه الى الرفع ، فرفضه من رفضه ، واحتال لتوجيه قوم ، وعد م آخرون من الضرورة (١٤) ، وقد ادى ذلك الى الخصام الذى جرى بين الشاعر وبين عبدالله بن ابي اسحاق النحوي (١٥) .

كما كان من مساويء الضرورة انها اتاحت للنحاة فرصة التلاعب بالشواهد، فرموا كل شاهد لم يتفق مع قواعدهم أو ينسجم مع ما يقررونه من قوانين لغوية بالضرورة ، ربما كان خاليا منها • وسيأتي تفصيله في فصل قادم •

(ج) الشعراء غير معصومين من الخطأ (١٦) ، حتى ان فحول الشعراء الذين غلبوا عليه ، وافتتحوا معانيه ، وصادوا قدوة ، واتبعهم الشعراء واحتذوا

<sup>(</sup>۱۲) المقتضب ۱۶۸/۲ ·

<sup>(</sup>١٣) طبقات فحولُ الشعراء ١٩ ويروى ايضا مجلف · قال محمد بن شرف القيرواني في (اعلام الكلام ٣٧) : وقد تحيل بعض النحويين للفرزدق على وجه الاقواء احسن منه ·

<sup>(</sup>١٤) احياء النحو ٩٥٠

<sup>(</sup>١٥) أنظر مراتب النحويين ١٣ واخبار النحويين البصريين ٣١ ونزهة الالباء ١٨-١١ ٠

<sup>(</sup>١٦) قال احمد بن فارس في (الصاحبي ٢٣١) : وما جعل الله النسسمراء معصومين ، يوقون الخطأ والغلط .

حذوهم ، وينوا على اصولهم – كما يقول الآمدي – ما عصموا من الزلل ، ولا سلموا من الخطأة (١٧) و ومع ذلك فان النحاة لا يبالون باخطاء الشعراء لانهسم اعتمدوا الشعر مصدرهم الاول في الشواهد ، فلابد أن يسيروا الى نهاية الشوط ويتقبلوا كل ما كان الشعراء يقولونه ، فيوجدوا لأقوال الشعراء ولاسيما الاقدمين منهم المبررات والمعاذير ، ويتأولونها بما يتفق وقاعدتهم النحوية موجدين لها وجها صحيحا في العربية ، وها هو ذا القاضي الجرجاني يصف موقفهم فيقول : من تصفحت مع ذلك ما تكلفه النحويون لهم [للشعراء] من الاحتجاج اذا امكن ، تارة بطلب انتخفيف عند توالي الحركات ، ومرة بالاتباع والمجاورة ، وما شاكل ذلك من المعاذير المتمحلة ، وتغير الرواية اذا ضاقت الحجة ، وتبينت ما راموه من ذلك من المرامي البعيدة ، وتغير الرواية اذا ضاقت الحجة ، وتبينت ما راموه من ذلك من المرامي البعيدة ،

(د) ومن عيوب الشعر اللحن الذي وقع فيه كثير من الشعراء ، وجعل منه ابن شرف القيرواني قول جرير :

ولو ولدت لعنزة جرو كلب لسب بذلك الجسرو الكلابا

قال: « فنصب الكلاب بغير ناصب ، وقد تحييل له بعض النحويين بكلام كالضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، (١١٠ • وقال عنه ابن جني: « قيل هذا من أقبح الضرورة ، ومثله لا يعتد به اصلا ، بل لا يثبت الا محتقرا شاذا، (١٠٠ •

للاسباب التي تقدم ذكرها يبدو أن الاعتماد في الشواهد يجب ان يكون على

<sup>(</sup>۱۷) الموازنة بين الطائيين ٤٤ ·

<sup>(</sup>۱۸) الوساطة بين المتنبى وخصومه ١٠٠

<sup>(</sup>١٩) اعلام الكلام ٣٧ ويروى قفيرة بدلا من (لعنزة) ١ انظر الخصائص ١٣٩٧/١.

<sup>(</sup>۲۰) الخصائص ۳۹۷/۱ وانظر شرح المفصل ۷/۷۰-۷۱ لتری اقوال العلما واختلافهم فیه ۰

النثر اولا ، ثم الشعر ، فان لم يتيسر ذلك ، فلا اقل من تأييد الشعر بالنثر ، و فان امثلة من الشعر لم تؤيد بأمثلة من النشر الصحيح لا يصح ان تكون اساما لأصل من الاصول العامة ، او معقدا لباب كامل، (٢١) ، وهذا ما كان يشعر بضرورته واهميته في الاستشهاد بعض النحة القدامي ، قال ابو اسحاق الشاطبي « المتوفى سنة ٩٠٠هه، (٢٢) في شرحه على الفية ابن مالك : « اما الاعتماد على الشعر مجردا عن نثر شهير يضاف اليه او يوافق لغة مستعملة يحمل مافي الشعر عليها ، فليس بمعتمد عند اهل التحقيق لأن الشعر محل الضرورات، (٢٣) ، وتردد صدى قول الشاطبي عند ابي حيان فطبقه تطبيقا عمليا في النحو ، نقد رد الشواهد التي استشهد بها من اجز تقديم الحال على صاحبه المجرور على الرغم من كثرتها بقوله : «وهذا الذي استدلوا به من السماع على تقدير ان لا يتصور تأويله لا حجة فيه لأنه شعر والشعر يجوز فيه ما لا يجوز في الكلام، (٢١) ، والواقع ان «تحرجهم مسن الاستشهاد بالنثر ، قد اوقعنا في بعض اللبس ، وجعل حكمهم على الظسواهر اللغوية متعدد الوجوه في المسألة الواحدة، (٢٥) ،

واذا اريد تجنب البلبلة وتعدد الاوجه في المسألة النحوية الواحدة فيجب ابعاد الشواهد الشعرية القائمة على الضرورة او ما فيها تقديم وتأخير أو تعقيد في معانيها عن مجال الاستشهاد ، وينبغي «الاعتماد كل الاعتماد على \_ الاختيار \_ لا الضرورة الشعرية، (٢٦) ، فالقواعد يجب ان تكون المرآة التي تنعكس عليها

 <sup>(</sup>٢١) في النحو العربي نقد وتوجيه ١٦٦٠

<sup>(</sup>٢٢) بغية الوعاة ١/٤٢٧ .

<sup>(</sup>۲۳) المواهب الفتحية ۲۹/۱ .

<sup>(</sup>۲٤) منهج السالك ۱۹۲

<sup>(</sup>٢٥) من أسرار اللغة ٢٥١٠

رُدَم) البحوث والمحاضرات ، الدورة ٣١ لمجمع اللغة العربية في مصر (تعقيب الاستاذ محمد على النجار ٦٩) .

صورة اللغة الحقيقية ، وشواهدها تكون من الكلام الحر الجاري بيسر وسهولة على ألسنة الفصحاء من العرب .

#### ٢ \_ اخضاع النثر للقواعد القائمة على الشعر :

ان النحويين حينما وضعوا القواعد غلبوا الشعر على النثر ، وطبقوا القواعد التى وضعوها اعتمادا على شواهد شعرية على النثر ، وهذا مأخذ يؤاخذون عليه اذ ان الشعر لا يمثل نطق الاغلبية الساحقة من الناس ، فهناك الفساظ تكاد تكون خاصة بالشعر لا ينطق بها عامة الناس ، ويكاد يكون للشعر معجم خاص، (٢٧) ، فللشعر لغة خاصة تختلف عن لغة النثر ، ولهذا كان الافضل للنحاة ان يفصلوا بين الشعر والنثر عند وضعهم القواعد ، لا أن يطبقوا قواعدهم التى بنوها بموجب الشعر على اننثر ، والى هذا ذهب بعض الباحثين المحدثين (٢٨) .

## ٣ ـ تقويم الشواهد النحوية:

المفروض في الشواهد النحوية ان تكون مستقاة من واقع اللغة ، وحقيقة ما هو شائع من التعابير على ألسنة الكثرة الغالبة من الناس ، ولكن من ينعم النظر في الشواهد النحوية يجد ان قسما من شواهدهم وامنلتهم لم ترد عن العسرب وليس لها ذكر في التنزيل الذي هو افصح كلام بالاجماع ، كقولهم – مثلا – في افعل التفضيل : و ما احد احسن به الجميل من زيد ، وتقديره عندهم : ما احد احسن به الجميل من زيد ، وتقول المبرد : و وتقول :

<sup>(</sup>۲۷) ضحی الاسلام ۲۰۳/۲ ۰

<sup>(</sup>۲۸) الدكتور ابراهيم أنيس (من اسرار اللغة ٢٥١) والدكتور مهدى المخزومي (مدرسة الكوفة ٣٨١-٣٨٢) والدكتور ابراهيم السامرائي (الفعل زمانه وابنيته ٦٩) و (النحو العربي نقد وبناء ٨٧) والدكتور احمد مكى الانصارى (ابو زكريا الفراء ٤٠٩) ٠

۱۳۰/۲ شرح التصريع على التوضيع ۱۳۰/۲ .

رأيت الذي اللذان التي قامت اليهما عنده اخواك ، فهذا كلام جيَّد ، ولو قلت : جاءني الذي التي اللتان اللذان الذي يحبهما عندهما في دارهما عنده جاريتك كان جيدا ، لأن الكلام الذي في صلة الذي الاخير، (٣٠) . اي كلام جيد هذا ؟ فلو قرأت كتاب الله آية آية ، وفتشت كتب الادب والبيان القديمة لما وجدت لهذه الأمثلة نظيرًا ، • فالاعتماد على الأمثلة الجافة المكررة ، واهمال المهم من السواهد التي هي مادة الكلام ، وعمدة المتكلم، (٣١) ، من المآخذ التي يؤاخذ عليها النحاة الذين اكثروا من ذلك • ومما يدعو الى الاستغراب حقا هو وجود الشواهد المصنوعة بين ثنايا الكتب النحوية التي يشير اليها النحاة بعبارات تشير الى صنعتها ، ثم يستشهدون بها ، بحيث لا يكاد يخلو منها كتاب نحو ، وقد كان الاجدر بالنحاة أن يطرحوا مثل هذه الشواهد جانبا ، ويعدلوا عنها الى غيرها مما قد كثر استعماله ووضح قياسه • وتدقيق النظر في هذه الشواهد يظهر • انها لا تحفظ في الغالب الكثير الا شطرا أو شطرين ، ولو طلبت للشطر آخر وللبيت مثلا لاعباك الطلب كأن الشيطر لقطة الطريق والبيت بيضة العقر، (٣٢) ، كما آنها تكاد تتسم بطابع الشذوذ ، وإن أغليها جاء مخالفًا لمَالُوف الكلام ، ولما وضعه جمهور النحاة من مقاييس ولهذا كان شك العلماء يحوم حولها ، اضافة الى ذلك جهل قائلها • خذ مثلا هذا الشاهد:

اعرف منها الجيد والعينانا ومنخرين أشبها ظييانا (٣٣)

وقد شك العلماء فيه ، وقالوا : انه مصنوع (٣٤) • وشكهم ان الراجز فد جـاء بالمثنى بالالف في حالة النصب في قوله (والعينانا) وفي قوله (ظبيانا) تثنية ظبي قال به

<sup>·</sup> ۱۹۹\_۱۹۸/۳ المقتضب ۱۹۸/۳\_۱۹۹

<sup>(</sup>٣١) نظرات في اللُّغة والنحو ٤٥٠

<sup>(</sup>٣٢) مقدمة لدرس لغة العرب ١٩٨٠

<sup>(</sup>٣٣) نقل السيوطي في (الاقتــراح ٢١-٢٢) عـنالمرزباني : ان المولدين قد وضعوا اشعارا ودسوها على الائمة فاحتجوا بها ظنا منهم انها للعرب ٠٠٠ ثم ذكر البيت : اعرف منها الجيد ٠٠٠٠

<sup>(</sup>٣٤) شرح أبن عقيل ١/٦٥، اوضح المسالك ١/٩٩٠

جماعة منهم الهروي (٣٥) ، وفي البيت نفسه نصب المثنى (ومنخرين) ، فجمع بين لغتين من لغات العرب في بيت واحد (٣٦) ، و وقد نص العلماء على انه يكاد يكون من المحال ان يأتي العربي في بيت واحد بلغتين من لغات العرب في كلمة واحدة أو فيما يشبهها ، فان العربي القح لا يتكلم بغير لغة قبيلته، (٣٧) ، والحق ان هذا الشاهد وامثاله من الشواهد لا تعتبر حجة في الاستشهاد بها فان «انشواهد المصنوعة التي لم تستعملها العرب لا يعتمد عليها ولا يركن اليها، (٣٨) ، وقد كن الاجدر بالنحاة ، وقد عرفوا صنعة هذه الشواهد ، واضطرابها يكشف عنها ، وشذوذها بين ، وقد نبهوا عليها واشاروا اليها ، أن يبعدوها عن الشواهد الصحيحة ولا يستشهدوا بها ، مستندين اليها في وضع القواعد ،

ان تقرآن على اسماء ويحكما منى السلام وان لا تشعرا احد

(شواهد التوضيح ۱۸۱) .

<sup>(</sup>٣٥) المقاصد النحوية ١٨/١٠

<sup>(</sup>٣٦) قال الصبان في حاشيته ٩١/١ في البيت تلفيق من لغتين ، وفيه تنفيق آخر من لغتين ، لانه جرى في قوله : والعينانا على لغة من ينزم المثنى الالف وفي قوله : ومنخرين على لغة من ينصبه ويجره بالمياء ٠

وذهب ابن مالك الى جواز الجمع بين لغتين في كلام واحد مثل : ما زيد قائما ولا عمرو منطلق ، وفيه الجمع بين اللغة الحجازية والتميميه ، وقال : وقد اجتمع اهمال أن واعمالها في قوله :

<sup>(</sup>٣) هداية السالك ٤٩-٤٩ . في نوادر ابي زيد ١٥ أنسدها ثالث ثلاثة ابيات قال: انسدها المفضل لرجل من ضبة هلك منذ اكثر من مانة سنة وللسكن البيت فيله ( ومنخسران ) وجاءت المثنيسات فيله كلهسا عسلى لغسة من يعسرب المثنى بالالف في احواله الثلاثة والصواب ما قاله الدكتور ابراهيم السامرائي في (النحو العربي نقد وبناء والتطور اللغوى التاريخي ٨٠): ان الشاهد الذي رواه النحويون من جملة الشواهد المصنوعة لتوفره على امور مختلفة ، فان اعتبرنا ان فتح النون في البيت لغة ، فلم عطف على (العينانا) وهي مفتوحة النون وبالالف (منخرين) وهو مثنى بالياء مكسور النون ؟ ثم عاد فقال: (اشبها ظبيانا) وهو منصوب بالالف ، انهم ارادوا ان يجمعوا في هذا البيت مسائل عدة لا يخلو التئامها من غرابة ،

<sup>(</sup>٣٨) المباحث اللغوية في العراق ٢٤.

الى جانب الشواهد المصنوعة ، هناك الشواهد الضعيفة المهزولة ، ووتستطيع ان تحصي من شواهد الشعر مادة كثيرة ضعيفة اللغة سقيمة التركيب، (٣٩) ، من ذلك مثلا هذا الشاهد :

## رجلان من مكة اخبرانا اناً رأينا رجلا عريانا(١٠)

وهو شاهد مجهول قائله ، ومعناه متهافت الى درجة كبيرة ، وقد اعرض عنه السيوطي ولم يشرحه مع شواهد المغني ، مما يغلب على الظن انه مصنوع أو لمحدث لأنه أعرض عن شرح شواهد المحدثين في المغني (٤١) .

ومنها ايضا هذا البيت الذي يستشهد به النحويون في باب (ما يكون من المصادر حالا لموافقته الحال) (٤٢) ، وقد قيل ان امرأة مجهولة من العرب قالت لترفيص ابنها وهو قولها :

قم قائما قم قائما لاقيت عبدا نائما(٤٣)

ومنها ايضا الشاهد الذي اشرنا الى ان الفراء انشده دون ان يعزه الى قائل :

مراة ابي بكر تسامى على كان السوّمة العراب ويستشهد به النحاة على زيادة كان بين الجار والمجرور (٤٤) ، وكان صوابا قول القائل : د وما اظن انك لو استقريت العربية في كتبها المطبوعة والمخطوطة مما

<sup>(</sup>۳۹) الفعل زمانه وابنیته ۷۰ ۰

<sup>(</sup>٤٠) استشهد به ابن هشام على الجمل التي لها محل من الاعراب في مغنى اللبيب ٢ /٦٣ · ولم ينسبه الامير في حاشيته على المغني ٢ /٦٣ ·

<sup>(</sup>٤١) شرح شواُهه المغني ٨٣٣/٢ .

<sup>·</sup> ٣١٢/٤ المقتضب ١٣٢٢/٤ ·

<sup>(27)</sup> الشواهد على شرح ابن الناظم ١٩٩ وانظر شرح الفية ابن مالك لابن الناظم ١٤٠٠

<sup>(</sup>٤٤) انظر ص١١٤ من هذه الرسالة ٠

تشتمل عليه خزائن الدنيا ، واجد نظيرا لهذا البيت المضعضع الاركان، (٤٠) ، وكان جديرا بالنحاة وهم الذين حفظوا لنا لغتنا وضبطوها وغاروا عليها غيرتهم على اعز ما يملكون ان لا يعتمدوا على هذه الشواهد الضعيفة في الاستشهاد و فالشاهد الضعيف المجهول الذي لا يوجد ما يقويه كآية من التنزيل او قول من أقوال العرب الفصحاء خليق بأن لا تقوم عليه قاعدة ما ولو فعل النحويون ذلك لما وجهت الى شواهدهم تهمة الضعف كما قال احمد بن فارس (٤٦) .

مر ت بنا هيفاء مقدودة تركية تنمى لتركي ترنو بطوف فاتر فاتن اضعف من حجة نحوي

فالرأي الصائب هو ابعاد الشواهد المصنوعة والضعيفة والشاذة النادرة التى ليس لها نظير في كلام العرب الفصحاء ، أو التي لم يروها الثقات من العلماء والرواة وقد حام الشك حول روايتها ورويت بروايات متعددة عن مجال الاستشهاد ، والاعتماد على الشواهد الصحيحة للشعراء الفصحاء ، يضاف الى ذلك ما سبقت الاشارة اليه عن الاهتمام بالنثر والاعتماد عليه قبل الشعر لأنه خال مما في الشعر من عيوب مر ذكرها .

<sup>(</sup>٤٥) الدكتور ابراهيم السامرائي: النحو العربي نقد وبناء ٧٩٠.

<sup>(</sup>٤٦) وفيات الاعيان ١٠٠/١ ، بغية الوعاة ١/٣٥٢ ·

# الفصلالثاني

الاستشهاد في النحو

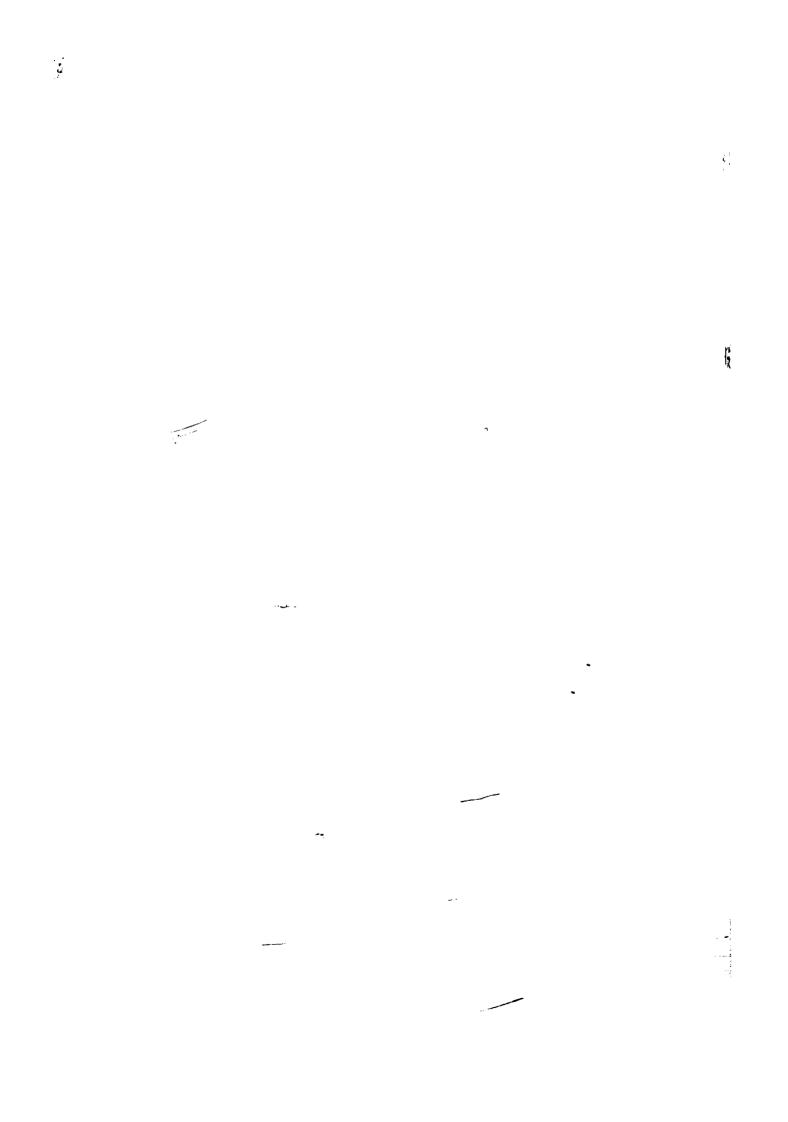

# الفصل الثاني

## الاستشهاد في النحو

### عدم وجود منهج موحد في الاستشهاد:

لابد من الاشارة الى انه لا يوجد منهج معين ثابت في (الاستشهاد بالشواهد والقياس عليها) سار عليه النحاة البصريون جميعا والتزموا تطبيقه حرفيا ، كذلك كان حال الكوفيين وغيرهم من النحاة ، ومن يرجع الى كتاب الأنصاف يبجد أن بعضا من البصريين يتفقون مع عامة الكوفيين في بعض المسائل (۱) ، وان بعض الكوفيين يتفقون مع عامة البصريين في مسائل اخرى (۲) ، وان كوفيا يخالف مذهب جميع الكوفيين والبصريين (۳) ، وهكذا يجد في كثير من المسائل وطوائف من الآراء المتشعبة للنحاة والوانا من اتجاهاتهم المتباعدة أو المتقاربة ، ويرى كذلك الشواهد التي يسوقونها ويرتضيها فريق منهم ويرفضها أو ينكرها فريق منهم، (۱) والواقع دأن آراء النحويين عامة تتصف بالفردية وان كنوا موزعين الى بصريين وكوفيين، (۱) ، وتوجد دمذاهب كثيرة يكاد عددها يتعسر على العاديين ، اذ لكل وكوفيين، (۵) ، وتوجد دمذاهب كثيرة يكاد عددها يتعسر على العادين ، اذ لكل والمحقيقة مذهب خاص به يخالف فيه غيره ولو من بعض الوجود، (۱) ، ففي اعراب ما في الحقيقة مذهب خاص به يخالف فيه غيره ولو من بعض الوجود، (۱) ، فالحذاف و طويل جدا بين النحاة وقد يكون خلافا في كل مسألة، (۷) ، ففي اعراب فالحذاف و حداله في كل مسألة، (۷) ، ففي اعراب

<sup>(</sup>۱) انظر الانصاف المسألة رقم ۱ ج1/1 و م77 و م77 و م1/1 و

<sup>(</sup>۲) أنظر الانصاف م١٤ ج١/٩٧ و م١٥ ج١/٢٦ و م١٧ ج١/٥٥١ و م٢١ ج١/٧٣ و م٤٩ ج١/٣٥٦ ٠

<sup>(</sup>۳) انظر الانصاف م ۷۶ ج۲/۰۰۰ و م۸۳ ج۲/۷۹۰ و م۸۷ ج۲/۲۳۳ و م ۱۱۶ ج۲/۷۹۳ ۰

<sup>(</sup>٤) الترخص والتوسع في بعض القواعد النحوية ، عبدالحميد حسن (البحوث والمحاضرات) ٥٩ ·

<sup>(</sup>٥) النحو العربي نقد وبناء ٥٩٠

<sup>(</sup>٦) تاريخ علوم اللغة العربية ١٣١-١٣٢

<sup>(</sup>٧) تعقيبات للاستاذ محيى الدين عبدالحميد (البحوث والمحاضرات) ٧١٠

الاسماء الخمسة \_ مثلا \_ اثنا عشر مذهبا (١٠) ، وقد صدق فيهم قول الشاعر (١٠) : اذا اجتمعوا على ألف وواو وياء هاج بينهم جدال

ويظهر ان السبب يعود الى ان اعتماد النحاة في اصولهم واقيستهم كان على السماع وقد سمعوا من قبائل عدة تختلف فيما بينها بعض الاختلاف في اماليب النطق ، فجاء ما سمعوه من النصوص مختلفا (۱۰) ، كما اصاب الأضطراب بعض المرويات حيث دخل فيها التغيير والوضع ، فالشواهد التي يرتضيها فريق مسن النحاة ويضع القاعدة بموجبها لا يقرتها بعضهم أو احدهم فيعترض على القاعدة ، وهذا آت من عدم وجود «مفهوم صحيح للسماع له اعتباره [عند النحويين] ، ولهذا اختلفوا في تطبيقه فما يراه بعضهم سماعا محجورا يراه الآخرون قياما سائفة (۱۱)، ويرجع اختلافهم ايضا الى مقدار استقراء كل عالم لكلام العرب وسماعه ، « فقد يتوفر لدى العالم من الاستقراء ما يكفي لتركيب القاعدة ، فيجيز القياس ، ولا يبلغ الآخر مقدار ما يؤخذ منه حكم كلى فيقتصر الأمر على السماع، (۱۲) .

وأيا ما كان الأمر ، فان نحاة المدرسة الواحدة وان كانوا مختلفين في بعض المسائل فهم متفقون في الخصائص العامة ، فهناك سيسمة مميزة للبصريين في الاستشهاد بالشواهد والقاس عليها ، وأخرى مغايرة لها وسمت المذهب الكوفي .

#### تأثر البصريين بعلوم: اصول الفقه والكلام والمنطق:

ان البصريين قد تأثروا بعوامل جعلتهم يختارون المنهج الذى رأوه صالحا في الاستشهاد ، وبمعرفتها تتوضح لنا امور كثيرة كحملهم الشاهد النحوي على الشذوذ ، أو تخطيئهم أبناء اللسان أو القراء في قراءاتهم ، أو تركهم الاستشهاد بالحديث الشريف الى غير ذلك ، واهم هذه العوامل هي تأثر رجال النحسو

<sup>(</sup>٨) حاشية الصيان ٧٤/١ .

<sup>(</sup>٩) هو يزيد بن الحكم كما ذكره في (خزانة الادب ١/٤٥) .

<sup>(</sup>١٠) ذهب الى هذا الرأي الشيخ محمد الطنطاوي في (نشأة النحو ١٢١) .

<sup>(</sup>١١) مقدمة لدرس لغة العرب ١٩٩٠

<sup>(</sup>١٢) القياس في اللغة العربية ٤٨٠

المؤسسين له بعلوم أخرى كعلوم الفقه والأصول والكلام والمنطق ، وهذه العلوم كانت تزخر بها بيئة البصرة ، ولا يخفى أن كثيرا من اللغويين والنحويين الأولين كانوا متضلعين في العلوم الفقهية ، ومع التأثر انهم اقتبسوا منهجهم في التفكير والتحليل ولهذا حاول البصريون « ادخال كل شيء ضمن قواعد ثابتة ، وهم كالفقهاء الذين يستمدون منهم احكامهم يلجأون دوما الى القياس، (١٣) ، فمسن تأثرهم بعلوم الحديث وأصول الفقه ما ذكر عن وضعهم شروطا للرواية العلمية واخضاعهم اياها للسند والأسناد ، وتقسيمهم الكلام الى رتب متفاوتة كفصيح وأصح (١٥) ، ومن وأصح (١٥) ، ومن الفقهاء :

«اذا جاء النص بطل القياس» (١٧) ، و كان طرازهم في بنآء القواعد عسلى السماع والقياس والاجماع كما بنى الفقهاء استنباط احكامهم على السماع والقياس والاجماع» (١٨) ، والمراد بالاجماع عنسد النحاة همو «اجماع نحاة البصرة والكوفة» (١٩) ، فان « اجماع النحاة على الأمور اللغوية معتبر خلافا لمن تردد فيه وخرقه ممنوع ومردود» (٢٠) ، لأنه « حجة على من لا يخلف المنصوص والمقيس على المنصوص، (٢١) ، وقد جو زوا الاحتجاج بالاجماع لرد من يخالف ما اجمع علىه النحاة ، من ذلك مثلا انكار ابي العباس [البرد] جواز تقديم خبر ليس عليها ، قال ابن جنى : «فأحد ما يحتج به عليه أن يقالى هذا اجازة سيبويه و كافة اصحابنا

<sup>(</sup>١٣) تاريخ الادب العربي، ربجيس بلاشير ١١٩٠

<sup>(</sup>۱٤) انظر المزمر ۱/۷۳ ٠

<sup>(</sup>۱۵) المزمر ۱۲۸٬۱

<sup>(</sup>١٦) انظر خزانة الادب ٣/٥٥٩ ٠

<sup>(</sup>۱۷) خاص الخاص ٥٥ ٠

<sup>(</sup>١٨) في اصول النحو ٩٤٠

<sup>(</sup>۱۹) الاقتراح ۳۶۰

<sup>(</sup>۲۰) الاقتراح ۳۰

<sup>(</sup>۲۱) الخصائص ۱۸۹/۱

والكوفيون ايضا ، فاذا كان ذلك مذهبا وجب ان ينفر عن خلافه، (٢٣) . وقال ابن الخشاب في المرتجل : « لو قيل ان (من) في الشرط لا موضع لها من الاعراب الكان قولا اجراه لها مجرى (إن ) الشرطية وتلك لا موضع لها من الاعراب ، لكن مخالفة المتقدمين لا تجوز ، (٢٣) ، فقد أراد هذا النحوي أن يقيس (من) على (ان) مخالفة المتقدمين لا تجوز ، (٢٣) ، فقد أراد هذا النحوي أن يقيس (من) على (ان) ويجعلها لا محل لها من الأعراب ، ويكون قد خالف اجماع النحاة على ان (من) لها موضع من الأعراب فعدل عن ذلك رعاية للاجماع ، ومن تأثر النحاة بالفقه واصوله « تأليفهم كتبا في اصول النحو كما يؤلف الفقهاء في اصول الفقه كما فعل ابن السراج ، وان «الناظر في هذه الاصول يرى النحاة قد ربطوا اصولهم بأصول الفقه ، بل حملوها عليها ، (٢٥) ، ومن يقرأ ما كتبه ابو البركات الاباري في لم الأدلة عن السماع من أهل البدع والاهواء (٢٦) ، يجده لا يختلف عما يقوله علماء الحديث (٢٧) .

وقد ساعد قرب البصرة من البلاد الاجنبية على تأثرها بثقافات اهل تلك البلاد ، وليس ادل على ذلك انها كانت قبل تمصيرها تدعى بأرض الهند (٢٨) ، « وقد شهد أول القرن الثانى ظهور الحياة العقلية في البصرة حيث كاةت تضم ذوى الافكار والنزعات المختلفة : المعتزلة ورجال الكلام والفلاسفة والفرق الدينية الأخرى» (٢٩) ، ولقد كان المعتزلة «أول من استعان بالفلسفة اليوةانية ، واستقوا منها في تأييد نزعاتهم (٣٠) ، وطبعها بطابع اسلامي ، فمن المعلوم أن «الأعتزال

<sup>·</sup> ١٨٩\_١٨٨/١ الخصائص ١٨٨/١.

<sup>(</sup>۲۳) الاقتراح ۳۰ •

۲۵) ابو على الفارسي ۲۵ .

<sup>(</sup>٢٥) هذا النعو ، أمين الخولي · مجلة كلية الآداب المجلد ٧/يوليو ١٩٤٤ ص ٢ - ٢٣ ٠

<sup>(</sup>٢٦) لمع الادلة في اصول النحو ٨٦-٨٧ .

<sup>(</sup>٢٧) انظر الكفاية في علم الرواية ١٢٠ ٠

<sup>(</sup>٢٨) تاريخ الرسيل والملوك ٥/٢٣٧٨ ، معجم البلدان ٤٣٢/١ .

<sup>(</sup>٢٩) من حديث الشعر والنثر ٣٥٠

<sup>(</sup>۳۰) ضحی الاسلام ۱۹۵/۳ ۰

منهج يستند الى تحكيم العقل مع المحافظة على الدين وهو منهج في البحث والتجربة والاستدلال العقلي والشك والقياس، (٣١) ، وقد كانوا مدافعين عن العقيدة الاسلامية ، وينزعون الى مجادلة الملل الاخرى من السريان والمجوس والبوذيين وغيرهم ، وكان سلاحهم في الذود عن الدين الاسلامي الفلسفة والمنطق ، وهــو السلاح نفسه الذي اعتمد عليه اعداء الاسلام « فكان كثير من أثمة النحاة من المعتزلة، (٣٢) وممن يوصف بالحذق في الكلام كالاخفش الاوسط (٣٣) ، وأبي عثمان المازني الذي . كان اذا ناظر اهل الكلام لم يستعن بشيء من النحو ، واذا ناظر اهل النحو لم يستعن بشيء من الكلام، (٣٤) ، وكان ابو نصر الفارابي ه يجتمع بأبي بكر بن السراج فيقرأ عليه صناعة النحو وابن السراج يقرأ علمه صناعة المنطق، (٣٥) • وكان لابد لهذا العلم وهو في دور نشوئه وتكوينه أن تتأثر اصوله بعلم الكلام كما تأثر بعلم اصول الفقه ، كما ، كان تعلم المنطق ،ؤذنا بدخول عنصر جديد هو القياس، (٣٦) ، دوسبق أهل البصرة الى الانتفاع بالمنطق لم يكن محض اتفاق ، لأن تأثير المذاهب الفلسفية ظهر في البصرة فيل ظهوره في غيرها ، وكان بين نحاة البصرة كثير من الشيعة والمعتزلة الذين افسحوا [كذا] السبيل للحكمة الاجنبية لكي تؤثر في مذاهبهم الكلامية، (٣٧) • والقياس اداته العقل ، ووقد جر الاخذ به الى القول بالتعليل والتماس العلة في اثبات الاحسكام والبحث عسن (العامل) ، (٣٨) ، فالاعراب \_ عندهم \_ ، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، (٣٩) ،

<sup>(</sup>٣١) في اصول النحو ٩٣٠

<sup>(</sup>٣٢) في اصول النحو ٩٢٠

<sup>(</sup>٣٣) مراتب النحويين ٦٨ ، انباه الرواة ٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٣٤) انباه الرواة ١/٢٤٨ ٠

<sup>(</sup>٣٥) عيون الانباء في طبقات الاطباء ٢٢٧/٣٠

<sup>(</sup>٣٦) تاريخ الفلسفة في الاسلام ٦١٠

<sup>(</sup>٣٧) تاريخ الفلسفة في الاسلام ٥٥٠

<sup>(</sup>٣٨) الفعل زمانه وأبنيته ٨ ٠

<sup>(</sup>٣٩) شرح ابن الناظم على الفية ابن مالك ١٠٠

وقسموا العامل الى لفظي ومعنوي وسماعي وقياسي (٤٠) ، وهو لقوته يعمسل ظاهرا او مقدرا متقدما او متأخرا ، وبواسطة فلسفة العامل ووضعهم القواعد على اساسها ، « رفضوا بها بعض الاساليب العربية ، كرفضهم الفصل بين المضاف والمضاف اليه (٤١) ، وفي اواقع ان (العامل) شيء وهمي اخترعه انتحويون نتيجة تأثرهم بالفلسفة الكلامية واصول الفقه ، وليس أدل على ذلك من المناظرة التي جرت بين الجرمي والفراء ، حول رافع المبتدأ ، وعجزهما جميعا أن يظهرا العامل أو يمثلاه في حوار طويل (٤٢) .

# القياس (٤٣) في النحو:

بدأ الأخذ بالقياس مبكرا كما دلت الاخبار ، فقد ظهرت النزعة اليه لدى بعض رجال الطبقة الثانية ، من النحاة البصريين ، فقد روي عن عبدالله بن ابي اسحاق انه ، أول من بصبح النحو ، ومد القياس والعلل، (٤٤) ، دوفسر عالنحو وقاسه (٥٤) ، والدليل على أنه كان شديد التجريد للقياس جوابه ليونس ابن حبيب حينما سأله عما اذا سمع أحدا يقول (الصويق) يعنى السويق ؟ قال :

<sup>(</sup>٤٠) انظر العوامل المائة ٩٣-٩١ .

<sup>(</sup>٤١) احياء النحو ٢٩-٣٠

٤٩/١٠ انظر الانصاف م٥ ج١/٤٩ .

<sup>(</sup>٤٣) قال الانباري في (الاغراب في جدل الاعراب ٤٥) القياس : هو حمل غير المنقول على المنقول اذا كان في معناه كرفع الفاعل ونصب المفعول في كل مكان وان لم يكن كل ذلك منقولا عن العرب • وللقياس اربعة اركان : أصل : وهو المقيس عليه ، وفرع : وهو المقيس وحكم وعلة جامعة • وذلك مثل أن تركب قياسا في الدلالة على رفع مالم يسم فاعله قياسا على الفاعل ، فالاصل : هو الفاعل ، والفرع هو مالم يسم فاعله والحكم هو الرفع والعلة الجامعة هي الاسناد » • والغاية من القياس هي محاكاة العرب في طرائقهم اللغوية ، وصياغة الكلام على مقتضى كلامهم واساليبهم في الكلام •

<sup>(</sup>٤٤) طبقات فحول الشعراء ١٤٠

<sup>(</sup>٤٥) مراتب النحويين ١٢٠

« نعم ، عمرو بن نميم تقولها ، وما تريد الى هذا ؟ عليك بباب من النحو يطرد وينقاس» (٤٦) ، على اننا نقول مع من قال (٤٧) : « لم يصل الينا شي من اقدوال هذا النحوي المتقدم لنتخذ منها امثلة لنستدل بها على هذا النهج الجديد في مطلع القرن الاول الهجرى » .

ويظهر أن اوائل الواضعين للاصول النحوية من البصريين كانوا يقيسون بقلة لانهم لم يكونوا قد فتحوا بعد باب القياس فتحا متسما ، فقد كانوا من العرب الفصحاء الذين لم يتسرب الفساد الى ألسنتهم فوضعوا قواعد اللغة واستشهدوا لها بأفصح الكلام من القرآن والحديث ومأثور الكلام العربي من شعر ونثر ، وعلى رأسهم أبو الاسود الدؤلي وتلامذته الذين تلقوا الضوابط النحوية عنه وتوسعوا فيها كعنبسة الفيل وميمون الأقرن وابنا ابي الأسود عطاء وأبو حرب وعدالحميد ابن عبدالمجيد (الأخفش الأكبر) ويحيي بن يممر ونصر بن عاصم ، وكان اهتمامهم منصبا على السماع بغية استقراء كلام العرب لوضع الضوابط الاساسية له ، أما رجال الطبقة الثانية من النحاة البصريين فقد تفاوت مقدار اخذهم بالقياس ، فقد كان منهم من ينزع الى السماع والأخذ بالرواية كثيرا كأبي عمرو بن العلاء الذي دكان اوسع علما بكلام العرب ولغاتها وغريبهاه (۱۹) لعنايته بالسماع على حين كان وابن أبي اسحاق أشد تجريدا للقياس منه ، (۱۹) عماء العربية ، فريق حاول وقاس في النحو، (۱۰۰) فقد «كان هناك فريقان من علماء العربية ، فريق حاول فقس الناس على السماع والتزامه والجمود عليه ، فلم يكتب لمذهبه البقاء لمخالفته فصر الناس على السماع والتزامه والجمود عليه ، فلم يكتب لمذهبه البقاء المخالفة

<sup>(</sup>٤٦) طبقات فحول الشعراء ١٥٠

<sup>(</sup>٤٧) هو الدكتور الاستاذ ابراهيم السامرائي في (النحو العربي نقد وبناء) ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٤٨) اخبار النحويين البصريين ٢٠٠

<sup>(</sup>٤٩) اخبار النحويين البصريين ٢٠ ، نزهة الالباء ١٠٠

<sup>(</sup>٥٠) اخباد النحويين البصريين ٢٧٠

طبائع الاشياء (٥١) ، فمن الفريق الاول مثلا الاصمعي الذي قال عنه ابن جني : «إنه ليس ممن ينشط للمقاييس وتوفره على ما يروى ويحفظ، (٢٠) ، على حين كان يمثل الفريق الثاني: الخليل فقد كان كما يصفه ابي جني: • سيد قوم وكاشف قناع القياس في علمه "٥٥) فقد «استنبط من علم النحو مالم يسبق اليه، (٥٠) . • وكان غاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس، (٥٠) ، والخليل « يعد بحق واضع النحو العربي في صورته المركبة ، سواء من حيث عوامله ومعمولاته الظاهرة والمقدرة أو من حيث ما يجري فيه من شواهد ومن علل وأقيسة ، ونص على العبارات المهملة والاخرى الشاذة واحداث ما سري فيه من تمارين غير عملية يقصد بها ، إلى التمرين والتدريب، (٥٠) ، فهو ومتأثر بالعقلة البصرية ، وهي عقلية لم تكن عربية خالصة ، بل كانت ملحقة بعقليات اجنبة شهدتها البصرة منذ تمصيرها وتتابع الهجرات اليها (٧٥) • وبظهور رجال افذاذ كالخليل ويونس وسيبويه والاخفش الذين كان لهم الفضل الاكبر في تطوير النحو ، تطورت هذه المدرسة وانتقلت بجهودهم الى طور آخسر بحيث صارت مدرسة دعنيت بالدراسة اللغوية النحوية عناية خاصة واخذت تهتم باللغة لذاتها لا لأنها اداة للعمل القرآني ، فاتخذت من القياس والتعليل اصلا من اصول عملها اللغوي وعنيت بالعقل وأحكامه عناية خاصة ولهذا نراها تهتم بالقواعد والاصول العامة وتغفل عن الشواذ التي لا تنطبق عليها تلك القواعد والاصول، (٥٨) .

ثم تطور القياس على أيدي النحاة الذين جاءوا بعد سيبويه ممن سار على

<sup>(</sup>٥١) في اصول النحو ٦٩٠

<sup>(</sup>٥٢) الخصائص ١/ ٣٦١ ٠

<sup>(</sup>٥٣) الخصائص ١/٣٦١ ٠

<sup>(</sup>٥٤) انباه الرواة ١/٣٤٣٠

<sup>(</sup>٥٥) الفهرسنت ٧٠٠

<sup>(</sup>٥٦) المدارس النحوية ٥٦ ٠

<sup>(</sup>٥٧) الخليل بن احمد الفراهيدي ٧٢٠

<sup>(</sup>٥٨) الخليل بن احمد الفراهيدي ٣٧٠

المذهب البصري من نحاة بغداد وتوسعوا فيه حتى بلغ ذروته على يد أبي على الفارسي «المتوفى سنة ١٩٧٨» (٥٠) الذي كان يقول: «لأن اخطى في خسين مسألة مما بابه الرواية ، أحب الي من أن اخطى في مسألة واحدة قياسية (٢٠). وليس أدل على اعتماد هؤلاء النحساة على القياس كثيرا من قول ابي البركات الأنباري المتوفى سنة ١٩٥٨؛ « اذا بطل أن يكون النحو رواية ونقلا وجب ان يكون قياسا وعقل (٢١) ، ويقسول أيضا: « ان انسكار القياس في النحو لا يتحقق لان النحو كله قياس فمن انكر القياس فقد أنكر النياس في النحو لا يتحقق لان النحو كله قياس فمن انكر القياس فقد أنكر النياس في الاحكام المتعلقة بأمور اللغة ، كما فعل البغداديون فيما بعد ٥٠٠ ولهذا سمي نحاة البصرة (أهل المنطق)» (٢٠): فكان من قوة لقياس عندهم – أن ما قيس نحاة البصرة (أهل المنطق)» (٢٠): فكان من قوة لقياس عندهم – أن ما قيس على كلام العرب فهو عندهم من كلام العرب (٢٠) ، وكان ابو الحسن الرماني و المتوفى سنة ٤٨٤ » (دن يبين الغاية من وضع النحو هى : « تبيين صواب الكلام من خطئه على مذهب العرب بطريق القياس» (٢٠٠) .

ان القياس وان كان ذا أثر في توسع النحو وكثرة تفرعاته وتفصيلانه ، الا أنه من الجهة الثانية أضر باللغة ، اذ ضيق عليها ، فالمعلوم أن اللغة ظاهرة اجتماعية لا تخضع للقياس دوما لانها تتطور ككل كائن حي و فهناك صيغ تثبت أمام القياس، ومن اجل ذلك تسمى بالشاذة ••• وتسمى ايضا بالصيغ القوية في مقابلة الصيغ الضعيفة أو العليلة التي تستلم للتنظيم الذي يعرضه القيساس ، وتبقى خارج

<sup>(</sup>٥٩) وفيات الاعيان ٢/٣٦٣٠

<sup>(</sup>٦٠) معجم الادباء ٧/١٥٤٠

<sup>(</sup>٦١) لم الأدلة في اصول النحو ٩٩٠

<sup>(</sup>٦٢) الا**قتراح ٣٨** ·

<sup>(</sup>٦٣) تاريخ الفلسفة في الاسلام ٥٥٠

<sup>(</sup>٦٤) الخصائص ١١٤/١٠

<sup>(</sup>٦٥) بغية الوعاة ٣/ ١٨١٠

<sup>(</sup>٦٦) الحدود في النحو ٣٨٠

الفاعدة ، وشيوع استعمالها هو الذي يبقي عليها حية متداولة بين الناس ، وتفرض نفسها بخصائصها الفردية، (١٦٠) •

فكل ما خالف القياس فهو من الشاذ عندهم زان كان كثيرا<sup>(١٨)</sup> ، فالفرق بين الشاذ والنادر أن الشاذ ما يكون بخلاف القياس من غير نظر الى قلة وجوده ، وان لم يكن بخلاف القياس <sup>(٢٦)</sup> ، «فبين الشاذ والنادر عموم من وجه فما خالف القياس وقل وجوده شاذ و نادر ، وما خالف و كان كثيرا شاذ فقط ، وما قل ولم يخالف نادر فقط، (٧٠) •

لم يسلم رجال النحو الذين كبلوا النحو بقيود المنطق من انتقاد المنتقدين ، حيث أدخلوا على النحو كثيرا مما ليس من طبيعته واصله ، ولاسيما نحاة القرن الرابع الهجرى البغداديين وذلك بعد أن ترجمت الكتب في المنطق والفلسفة الى العربية ، هفقد كان العرب الذي بقوا على سليقتهم العربية ، غير متأثرين بالتقافات الجديدة ، يرون أن المنطق أفسد عقول كثيرين ، حتى أسرفوا في التدقيق في أمر اللغة، (٧١) ، فقد رأى هؤلاء أن النحاة سلكوا صراطا لم يسلكه الاولون الذين جعلوا للسماع الاهمية الاولى ، ولم يغرقوا في التعليل والقياس ، فنهجوا نهجا بعيدا عن الغاية التي وضع من اجلها ، وادخلوا فيه من قبود الفلسفة والمنطق ما جعله عسيرا على الدارسين ، وصار النحو غاية لذاته ، لا وسيلة لخدمة اللغة والحفاظ عليها ، وها هو ذا الجرجاني يقول على لسان المنتقدين : وإنا لم نأب صحة هذا العلم ، ولم ننكر مكان الحاجة اليه في معرفة كتاب الله تعالى ، وانسا الكرنا اشياء كثر تموه بها ، وفضول قول تكلفتموها ، ومسائل عويصة تجشمتم الفكر فيها، (٧٢) ، وقد أيدهم في انكارهم فقال : « اما هذا الجنس قلسنا نعيبكم إن

<sup>(</sup>۱۷) اللغة ٠ فندريس ٢٠٨ ٠

<sup>(</sup>٦٨) شرح الشافية لنقره كار ٩٠

<sup>(</sup>٦٩) شرح الجاربردي على الشافية ٢٠٠

<sup>(</sup>٧٠) حاشية أبن جماعة على الشافية ٢٠

<sup>(</sup>٧١) تاريخ الفلسفة في الاسلام ٥٥٠

<sup>(</sup>۷۲) دلائل الاعجاز ۲۱ ·

لم تنظروا فيه ولم تعنوا به وليس يهمنا أمره ، فقولوا فيه ما شئتم ، وضعوه حيث أردتم، (٧٣) • وليس أدل على اشتداد الصراع بين أهل النحو ممن لم يكونوا يرغبون في الفلسفة وأهل الفلسفة من المناظرة المشهورة التي جرت بين أبي سعيد السيرافي النحوي والمتوفى سنة ٢٠٩٨هـ، (٧٤) وبين الفيلسوف متى بن يونس القناني بحضور الوزير ابن الفرات (٧٥) ، وفيها تمت الغلبة وحصل الفوز لمعارضي المنطق على يدي السيرافي ، وقد أثنى الوزير على السيرافي ثناءا عطرا(٧٦)، مما يدل على أن هناك ساخطين على المناطقة من ذوي الفضل والسلطان • وهناك صوت دوتي من المغرب العربي نادي بالغاء نظرية العامل(٧٧) والتمارين غير العملية (٧٨) ، والعلل النحوية (٧٩) ، والقياس (٨٠) ، ذلك هو صوت ابن مضاء القرطبي « المتوفي سنة ٥٩٢هـ، (٨١) الذي وجه هجومه الى النحو البصري الذي كان شائعا من حوله ، فاتخذه مسرحا لمعاركه مع النحاة (٨٢) • غير ان ذلك الصوت لم يسمع له صدى « فلم يستجب له نحاة المشرق في العصور الوسيطى ، وظل الناس وظلت الأجيال تعانى في قراءة النحو مشقات هائلة، (٨٣) ، غير أن ابن مصاء لم يدع دعوته بغية تيسير النحو مستهديا بالبحث العلمي اللغوي الصحيح ، فهو يستهدى آراء الظاهرية ، لأنه ظاهري العقيدة ، ولذلك دعا الى الأخذ بظاهر النصوص دون تأويل أو تقدير (٨٤) .

<sup>(</sup>۷۳) دلائل الاعجاز ۲۲ ·

<sup>(</sup>٧٤) بغية الوعاة ١/٨٠٥ ٠

<sup>(</sup>۷۰) انظر المقابسات ۸۸-۸۷ .

<sup>(</sup>٧٦) انظر المقابسات ٨٧٠

<sup>(</sup>۷۷) انظر الرد على النحاة ۸۸ ·

<sup>(</sup>۷۸) انظر الرد على النحاة ١٦١٠

<sup>(</sup>٧٩) انظر الرد على النحاة ١٦٤ ٠

<sup>(</sup>۸۰) انظر الرد على النحاة ١٥٦–١٥٧ .

<sup>(</sup>٨١) بغية الوعاة ١/٣٢٣ ٠

<sup>(</sup>٨٢) الرَّد على النحاةُ / مدخل للدكتور شوقي ضيف ١٣٠٠

<sup>(</sup>٨٣) الرد على النحاة / المدخل ٤٩ ·

ر ٨٤) انظر الرد على النحاة / المدخل ٣٢\_٣٣ ودراسات في اللغة ٤٧ والنحو العربي نقد وبناء ١٩٨٠

# منهج البصريين العام في الاستشهاد بالشواهد

منهج البصريين العام في تناول الشواهد والاستشهاد بها في النحو وضعته العقلية البصرية التي نكونت نتيجة تفاعل العقلية العربية والعقليات الاجنبيه الثي شهدتها بيئة البصرة منذ تمصيرها ، وهي عقلية المناطقة التي تؤمن بالتنظيم والترتيب، فقد د أراد البصريون ان ينشئوا نغة يسودها النظام والمنطق ، ويميتوا كل اسباب الفوضي من رواية ضعيفة أو موضوعة ، أو قول لا يتمشى مع المنطق، (١) . ولذا حاولوا وضع اللغة ضمن قواعد ثابتة لا تحيد عنها في نظام منسق • ولقد كان ما تقدتم ذكره عن موقع البصرة على طرف البادية وارتحال العلماء البصريين اليها بكثرة بغية السماع من اهلها ، ووجود المربد ملتقى الاعراب الفصحاء الى جنبها ، ووفود الاعراب اليها بكثرة ، أن جمل البصريين يحصلون على فيض وفير من الشعر ومانور كلام العرب ، بحيث مكن لهم ذلك من رسم منهجهم في القياس على الاعم الاغلب والكثير الشائع على ألسنة الفصحاء، وهو الفصيح عندهم(٢)، فقد «تحرك البصريون ما نقلوه عن العرب ثم استقرأوا احواله فوضعوا قواعدهم على الاعم الأغلب من هذه الاحوال، (٣) ، قال سيبويه : « وزعم الخليل انه سمع عربياً يقول: ما أنا بالذي قائل لك شيئًا • وهذه لغة قليلة، (١) ، ولما كانت لغة قليلة ، فالبصريون لا يقيسون عليها ، وهذا ما يفسره لنا قول مسييويه : وقلت للخليل: أفيقل: ما أن بالذي منطلق؟ فقال الخليل: لا مه (٥) ، وكان سيبويه لا يقبل كل ما يسمع حتى وان كان راويه ثقة كشيوخه الآ أن يكون السموع كثيرا في لسان العرب فهو يقول : « وزعم يونس انه سمع اعرابيا يقول : ضرب من منا • وهذا بعيد لاتتكلم به العرب ولا يستعمله منهم ناس كثيره (١) • ويقول

<sup>(</sup>۱) ضحى الاسلام ۲۹٦/۲ ٠

<sup>(</sup>٢) انظر مناهج الكافية ١٦ ، شرح الجاربردي على الشافية ٣٣ ٠

<sup>(</sup>٣) في اصول النحو ١٩٤ ، من تأريخ النحو ٧٠ ·

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢٩٩/١ •

<sup>(</sup>٥) الكتاب ١/٣٩٩٠

۲) الكتاب ۲/۱ ٠

ايضًا : ﴿ وَالرَّفَعُ فِي جَمِيعُ هَذَا عَرِبِي كَثِيرُ فِي جَمِيعُ لِغَاتَ الْعَرِبِ ۚ ۚ ﴾ ، ومن هنا وَفَالْقَيَاسُ النَّحُويُ مَبِنَاهُ عَلَى الْأَكْثُرِيَّةُ ، وهذا القول من سيبويه قانون عام في اللغة لمن أتى بعد، (٨) ، فهذا ابو علي الفارسي يقول : • ان الحمل على القياس والامر العام أولى ، حتى يحوج الى الخروج عنه أمر مضطر الى خلافه ، ويخرج عن الشائع الواسع، (٩) • فالقياس على الاكثر سمة البصريين ، فينبغي ان يعمسل عليه كما يقول ابن جني : « لا على الاقل ، وان كان الاقل اقوى قياسا ، الا ترى الى قوة قياس قول بني تميم في ( ما ) وانها ينبغي أن تكسون غمير عاملة في أقوى القياسين عن سيبويه • ومع ذا فاكثر المسموع عنهم انما هو لغة الحجاز ، وبها نزل القرآن • وذلك اننا بكلامهم ننطق فينبغي أن يكون على ما استكثروا منه يحمل ، هذا هو قياس مذهبهم وطريق اقتفائهم، (١٠) ، وقد كآن البصيريون يمقتون القليل لدرجة نعتهم اياه بالخبث ، يقول سيبويه : « وزعم يونس أن قوما من العرب يقولون : أما العبيد فذو عبيد ، وأما العبد فذو عبد يجرونه مجرى المصدر سواء وهو قليل خيث، (١١) • على ان البصريين لم يتمسكوا بالقياس على الكثير فقد اجازوا احيانا القياس على القلَّة • قال السيوطي : وليس من شرط المقيس عليه الكثرة فقد يقاس على القليل لموافقته للقياس ، ويمتنع على الكثير لمخالفته له ، مثال الاول : قولهم في النسب الى شنؤة شنئي، (١٢) ، فقد أكتفي مسيبويه بهذا الشاهد الوحيد واتخذه ، اصلا قاس عليه كل ما كان على صيغة فعولة (١٣) .

<sup>(</sup>۷) الكتاب ۱۱۰/۱ ·

<sup>(</sup>٨) محاضر جلسات مجمع اللغة العربية في مصر · دور الانعقاد الرابع ١٩٣١ ص٤٢ •

<sup>(</sup>٩) الحجة في علل القرائت ١٩٦١ .

<sup>(</sup>۱۰) الخصائص ۲۲۰/۲ .

<sup>(</sup>۱۱) الكتاب ۱۹٤/۱

<sup>(</sup>۱۲) الاقتراح ۲۰

<sup>(</sup>۱۳) انظر الكتاب ۲/۷۶ .

فالقياس كما «فستره كثير من النحاة بأنه الحمل على الوارد الكثير ، والكثرة قد تكون بمثال واحد اذا لم يسمع غيره في بابه، (١١) ، ويظهر من هذا جلسا أن القياس عند البصريين هو الاصل وان النص هو الفرع وانه تابع له ، والمهم هو مجيئه موافقا القياس ، وهذا ما يوضحه ابن جني في (باب جواز القياس على ما يقل ورفضه فيما هو اكثر منه) بقوله : « هذا باب ظاهره الى ان تعرف صورته ظاهرة التناقض ، الا أنه مع تأمله صحيح • وذلك ان يقل الشيء وهو قياس ، ويكون غيره اكثر منه ، الا أنه ليس بقياس ، الاول قولهم في النسب الى شنؤة : شنثي ، فلك \_ من بعد \_ أن نقول في الاضافة الى قتوبة : قتبي ، والى ركوبة : ركبي ، والى حلوبة : حلبي ، قياسا على شنتى وذلك انهم اجروا فعولة مجرى فعيلة ، لشابهتها اياها منعدة اوجه ٠٠٠ وانكان اكثر منشنتي فانهعند سيبويه ضعيف فيالقياس، فلا يجيز على هذا في سعيد سعدي ، ولا في كريم كرمي، فقد يرد في اليد من هذا الموضع قانون يحمل عليه ، ويرد غيره اليه، (١٥) • وعندهم ان المسموع المفرد الذي لا نظير له في الالفاك المسموعة ، مع اطباق العرب على النطق به ، يقبل ـ كما يقول ابن جني ــ ويحتج به ويقاس عليه اجماعا(١٦) ، فليس كل كثير يقاس عليه عند البصريين فان فعيل بمعنى مفعول مع كثرته غير مقيس (١٧) ، ومسبويه لا يقيس فاعل وفعال في النسب (١٨) ، كما أنَّ الرماني لا يصوغ اسم المفعول من « نفع ، نحو : منفوع ، والقياس النحوي يقتضيه، (١٦) · فقد تقدم القول انه لا يوجد اتفاق نام بين نحاة المدرسة الواحدة في جميع المسائل فان ابنية فعال صاحب حرفة غير مقيسة ، لقلتها ، وان كان بعضها كثيراً ، هذا مذهب سيبويه (٣٠) قال : ولا يقال لصاحب الدقيق دقاق ، ولا لصاحب الفاكهة فكناه ، والمبرد يقيس

<sup>(</sup>١٤) مجلة مجمع اللغة العربية الجزء الاول / ١٩٣٤ ص٢٠٦٠ .

<sup>(</sup>١٥) الخصائص ١١٥/١-١١٦٠

<sup>(</sup>١٦) الخصائص ١/٥٨٠

<sup>(</sup>١٧) شرح الرضي على الكافية ١٥٥/٢٠

<sup>(</sup>۱۸) الكتاب ۲/۲ ٠

<sup>(</sup>١٩) البحر المحيط ١٩/١ ٠

<sup>(</sup>۲۰) الكتاب ۹۰/۲ ٠

هذا» (۲۱) وقد كان عسى بن عمر وابو زيد يقسان على القليل • من ذلك مثلا الحاقهمنا (جواري) بالممنوع من الصرف ، ولم يجعلاها كالمنقوص مثل (قاضي) مستشهدين بقول الفرزدق:

فلو كان عبدالله مولى هجوته ولكن عبدالله مولى مواليا قال الرضي: « هي لغة قليلة للعرب، (٢٢) .

ان النحاة في الواقع لم يتفقوا أبدا على الاصول التي يقاس عليها ، أو يوقف بها عند حد السماع ، وقد صدق احد الباحثين الفضلاء (٢٣) حينما قال : « وأنا لم اعشر الى الآن على قول صريح في كلام النحاة يبين لنا حد القياس وحد السماع، (٢٤) . وهذا يؤيد ما سبق ذكره في اول هذا الفصل عن عدم اتفاق النحاة جميعا على منهج معين سواء كان في السماع أو القياس .

## تاويل الشواهد:

البصريون في سماعهم - كما مر بنا - كانوا متشددين ، فلم يسمعوا الآ من قبائل قليلة كانت في بوادي وسط وشرق الجزيرة العربية عدوها فصيحة ، وقد دفعهم الى هذا حرصهم الزائد على حفظ اللغة وصيانتها ، فرأوا حفظها في ذلك التشدد ، وبسبب هذا التضييق كان استقراؤهم اللغة ناقصا ، حيث ذهب عنهم سماع كثير من كلام العرب ، فلما وضعوا احكامهم واقيستهم بمقتضى ذلك الاستقراء اعتزوا بها واستمسكوا ، ولما حاولوا أن يطبقوها على كلام العرب ، وجدوا أنفسهم امام شواهد فصيحة صحيحة تخالف تلك الاحكام ، وتهدمها ، ومنعون ؟ هل يتركون أحكامهم واقيستهم وهم معتزون بها ؟ أم يتجاهلون فماذا يصنعون ؟ هل يتركون أحكامهم واقيستهم وهم معتزون بها ؟ أم يتجاهلون

<sup>(</sup>٢١) شرح الاشبعوني ٧٤٦/٣٠

<sup>(</sup>۲۲) شرح الرضى على الكافية ١/٥١ ·

<sup>(</sup>٢٣) هو الشيخ أحمد الاسكندري ٠

<sup>(</sup>٢٤) محاضر جلسات مجمع اللغة العربية في مصر · دور الانعقاد الاول ص٥٥٥٠٠

الشواهد الصادرة عن الفصحاء ، المخالفة لها ؟ لا هسذا ولا ذاك وانما ولحسأوا للتأويل والتعليل ليردوا هذه المسائل الخارجة الى قواعدهم ، ومن اجل ذلك أفادوا من منهج القياس القائم على التعليل وهو منهج المتكلمين الذين يحرصون على الاخذ بالعلل والاسباب ، وهكذا طرحوا الشيء الكثير مما لم يروا له وجها في قواعدهم فتأولوا ما وسعهم التأويل وحملوا على الخطأ مالم يستطيعوا ردَّه الى وجه، كما فعلوا في تخطئة جماعة من اهل القراءات، (٢٥) ، ولكلام الفصيح الذي لا يحتمل الثبات في فصاحته ثم مع هذا لا يوافق اصولهم وقواعدهم يعمدون اليه فيتأولونه ويخر جونه ، وذلك اذا ورد في القرآن الكريم ، أو روي رواية محققة عن فصيح من فصحاء العرب الاقدمين، (٢٦) ، ويبدو أن « النحاة اذ يؤولون الشعر أو يقدرون بعض كلماته لا يفتعلون على اللغة ، ولا يقو لون الشمعراء مالم يقولوه ، ولكنهم في هذا وذاك يجرون على سنن الاصول التي استنبطوها من العربية ومذاهب أصحابها في التعبير ، ويحاولون أن ينزلوا على حكمها كل نص يجيء مخالفًا لها ، وأكثر ما يكون ذلك في الشعر ، وربما غلوا أو غلا بعضهم في التأويل والتقدير حتى يتورط في التكلّف أو يمل عن القصد ، من طول انقطاعه للصناعة وكثرة تمرسه بها وحرصه على أن يجسد لكل مشكل تأويلا أو تقدير ١، (٢٧) ، « فالنأويل وسيلة يذلكون بها كل صعب لينسجم النص المروي وقواهدهم المقررة» (۲۸) ، ولذلك «قلّ أن تجد قاعدة من قواعدهم سالمة منه ، تراهم يذكرون القاعدة ، ويتبعونها بأمثلة خارجة عليها ، مخالفة لها ، فيتأو لونها بالتأويل النافر ، والتمحل البعيد ، لكي تساير قاعدتهم وتساوق مذهبهم ، وكأن

<sup>(</sup>٢٥) النحو العربي نقد وبناء ٣٦\_٣٧ ٠

<sup>(</sup>٢٦) من اسرار اللغة ١٩٠٠

<sup>(</sup>۲۷) الحجة في علل القراءات / مقدمة المحققين ٢٢-٢٣ .

<sup>(</sup>۲۸) النحو العربي نقد وبناء ۲۱ ٠

القاعدة هي الاصل ، والكلام العربي هو الفرع، (٢٩) .

ويظهر أن النحاة أخذوا يكثرون من التأويل مذ صار النحو صناعة لذاتها على ايدي الخليل وتلامذته ، وخرج عن كونه اداة غرضها خدمة القرآن الكريم وحمايته من اللحن وتقويم اللسان ، ولهذا كان الخليل يكثر من التأويل اذا كان الشاهد أو المثال لا يتماشي والقاعدة النحوية (٣٠) ، ثم أفتن به النحاة بعد المخلسل وسيبويه حتى عرف عنهم ذلك الحكام ، فقد ذكر الجاحظ أن محمد بن سليمان والي البصرة العباسي كانت له خطبة لا يغيّرها ، وكان يقول : (ان الله وملائكته) فكان يرفع(الملائكة)، فقيل له فيذلك، فقال: خرَّجوا لها وجها! ولم يكن يدع الرفع لكي لا يقولوا أن الامير لحن ، فأو لوه على أنه عطف (ملائكته) على موضع (الله) ، وموضعه رفع ، فأجازهم (٣١) • وكانوا يؤولون الخارج على القاعدة مآ استطاعوا الى ذلك سبيلا ، فتأويل النص لكي يتفق مع القاعدة اولى من حمله على الشذوذ (٣٢) . وعندما غضب المأمون على (ميمون) كاتب وزيره (اسحاق بن ابراهيم المصمبي) لأنه كتب له : (وهذا المال مالا) فلم يقبل لحنه ، استعان الوزير بـ (محمد بن قادم) النحوي على الخروج من المأزق ، فقال : الوجه : وهذا المال مال ويجوز مالا ، ثم أو ل ذلك التجويز بحيث صحح به لحن الكاتب ، لم يرتض المأمون تأويله وقال : مر ، كل شيء عندكم جائز • ثم التفت للوزير قائلا : دعني من يجوز ولا يجوز وخاطبنی بدون لحن (۳۳) .

كان البصريون ومن حاكاهم في مذهبهم من النحاة المتأخرين يردون الشاهد اذا قبل تأويلا قال ابو البركات الانباري : « واذا جاز ان يحمل البيت على وجه

<sup>(</sup>٢٩) اللغة والنحو بين القديم والحديث ٩١-٩٢ .

<sup>(</sup>۳۰) الکتاب انظر مثلا ۱/۱۸۲۱ و ۵۲ و ۲۳۲ .

<sup>(</sup>۳۱) البيان والتبيين ۱/۲۳۹ .

<sup>(</sup>۳۲) انظر امالي المرتضى ۱/۹۳ ، ۹۶ ·

<sup>(</sup>٣٣) انظر مجالس ثملب ١٢/١ وطبقات النحويين واللغويين ١٥٢ ٠

سأتغ في العربية فقد سقط الاحتجاج به، (١) ، وإذا ما علمنا أن البصريين كانوا قد اكتسبوا القدرة الفائقة على التأويل لتأثرهم بأهل الكلام وأخذهم باسلوب المناطقة ، « وإن البيت الشعري إذا انفرد احتمل تأويلات كثيرة، (٢) ، علمنسا مقدار الشواهد التي استشهد بها الكوفيون في المسائل النحوية التي خالفوا فيها البصريين ، ثم رد ها البصريون لانها قبلت تأويلا فأولوها على وجه آخر لا يكون عليه استشهاد ، ومن يرجع إلى كتاب الانصاف يجد مصداق هذا القول ، من ذلك مثلا استشهاد الكوفيين على جواز ترك صرف ما لا ينصرف في ضرورة الشعر بقول الشاعر :

### وممن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض

قالوا: « ترك صرف (عامر) وهو منصرف ، فدل على جوازه، (٣) ، رد البصريون هذا الشاهد مؤولين له بأن الشاعر لم يصرف (عامر) «لانه ذهب به الى القبيلة ، والحمل على المعنى كثير في كلامهم، (١) •

ومن اقوالهم ايضا: «اذا دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال» (٥) وقد رد أبو حيان بموجب هذه القاعدة كثيرا من الشواهد التي استشهد بها ابن مالك في مسائل بشواهد بعيدة التأويل منها استشهاده على قصر الاخ بقوله:

اخاك الذي ان تدعه لملمة يجبك بما تبغي ويكفيك من تبغي

<sup>(</sup>۱) الاتصاف ۲۰/۱

<sup>(</sup>٢) الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ٢٨٧/٣ وقال البطليوسي : « وفي معرفة ما يتصل بالشاهد ما يجلو معناه ويعرب عن فحواه فانا رأينا كثيرا من المفسرين للابيات المستشهد بها قد غلطوا في معانيها حين لم يعلموا الاشعار التي وقعت فيها ، لان البيت اذا انفرد احتمل تأويلات كثيرة» .

<sup>(</sup>٣) الاغراب في جدل الاعراب ٤٩٠

<sup>(</sup>٤) الاغراب في جدل الاعراب ٥٠٠

 <sup>(</sup>٥) الاقتراح ٢٨٠

دفانه يحتمل ان يكون منصوبا باضمار فعل أي الزم؛ (٦) .

لم يكن باستطاعة النحويين تأويل كل الشواهد فبعضها لا يقب تأويلا ولا يخضع لما يريده العلماء من توجيه يبتغونه وفق قاعدتهم ، من ذلك مثلا انكار ابي عبيدة مجيء (إن) بمعنى نهم ، وتأويله ما استشهدوا به على ذلك من قوله :

ويقلن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه

• على أن الهاء ليست للسكت وانما هي اسم ان والخبر محذوف اي كذلك ، ويرد هذا التأويل قول آخر :

قالوا أخفت ؟ فقلت إن وخيفتي ما أن تزال منوطة برجائي

لأنه لا يقبل تأويلا، (٧) • كذلك اذا كان الكلام المخالف لقواعد النحو لم يصدر عن فرد أو افراد قلائل وانما هو لغة قبيلة معروفة من قبائل العرب ، فلا يجوز تأويله عند جمهور النحويين • وعلى الرغم من ذلك كان بعض النحاة متطرفين في اقيستهم يحاولون اخضاع كل مسموع مخالف للقاعدة بالتأويل ، متجاهلين أنه لغة قوم من العرب ، فيؤولون الشاهد والمثال لايراعون هذا الاعتبار ، كأبي علي الفارسي مثلا ، الذي رد النحاة تأويله (ليس الطيب الآ المسك) على أن فيها ضمير الشأن ، لان ابا عمرو بن العلاء نقل ان ذلك لغة تميم (٨) ، ومن ذلك أيضا تأويله لشاهد ورد فه الجر به لعل :

فقلت : ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب<sup>(٩)</sup> وفتكلّف في تقدير البيت بما لا مزيد عليه • فقال : تقديره : لعلّه لأبي المغوار

۲۸ الاقتراح ۲۸ ۰

<sup>(</sup>٧) صرف العناية في كشف الكفاية ٣٦٩٠

<sup>(</sup>۸) انظر مجالس العلماء ٤ وذيل الامالي والنوادر ٣٩ وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ٥٧ والاقتراح ٢٨ والمزهر ١٥٣/١-١٥٤

<sup>(</sup>٩) البيت لكعب بن سعد الغنوى من كلمة رثى بها اخاه ابا المغوار (طبقات فحول الشعراء ١٧٧)

جوار منك قريب على تخفيف لام لعل ، فالمشدد لامها الباقية ولام لأبي وحذف السمه الذي هو ضمير الشأن وحذف المبتدأ وهو جوار واقامة نعته وهسو قريب مقامه، (۱۰) ، أرأيت مثل هذا التكلف الذي يخرج الكلام عن معناه ؟ « مع أن تخفيف لعل لم يثبت كما قال ابن هشام ، وكذا اعمالها في ضمير الشأن على ما قاله ابن أم قاسم المرادي ، وفتح لام الجر مع الظاهر في نحو المال لزيد لغسة شاذة ، (۱۱) ، مع أن عقيلا يجر ون المبتدأ بدليل ، قال ابن مالك : « ثابتة الاول أو محذوفته ، مفتوحة الآخر أو مكسورته، (۱۲) ، « وممن روى الجر بها عن العرب ابو زيد والفراء والاخفش وغيرهم من الاثمة، (۱۳) .

## حمل الشواهد على الضرورة:

كان النحويون البصريون يلجأون الى حمل الشاهد الشعري على الضرورة اذا وجدوا أنه لا يقبل تأويلا أو تقديرا ، وأعيتهم الحيل في توجيهه ، فلضرورة عندهم وسيلة من وسائل التخلص مما جاء مخالفا لضوابطهم وأقيستهم مسن الشواهد الشعرية قال ابن جني : «سألت أبا علي [ الفارسي ] عن قوله :

أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي

فضضنا فيه واستقر الامر فيه على أنه حذف النون من تبيتين ، كما حذف الحركة للضزورة في قوله : فاليوم أشرب غير مستحقب • كذا وجهته معه ، فقال لي : فكيف تصنع بقوله : (تدلكي) ؟ فقلت : نجعله بدلا من (تبيتي) أو حالا ، فنحذف النون ، كما حذفها من الاول في الموضعين ، فأطمأن الامر على هذا، (١٤) • فانظر كيف تكون حيرتهم في الشاهد الذي يأتي مخالفا للاصول ، فيتيهون فيه متاهات شتى ثم يثولون آخر الامر الى الضرورة فترتاح انفسهم اليها وتطمئن ، ثم حين

<sup>(</sup>١٠) صرف العناية في كشف الكفاية ٤٨٢٠

<sup>(</sup>١١) صرف العناية في كشف الكفاية ٤٨٢ ·

<sup>(</sup>١٢) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ٦٦٠

<sup>(</sup>١٣) صرف العناية في كشف الكفاية ٤٨٢٠

<sup>(</sup>١٤) الخصائص ١/٣٨٨ ٠

يرون أن الضرورة لا تفي بالغرض يردفونها بتأويل كما رأينا في المثال المتقدم وقد خطرت فكرة الضرورة الشعرية بأذهان اولئك النحاة الاول الذين وجدوا بعض الشواهد لا تنطبق على قواعدهم واصولهم ، ففسروها على ان الناظم قد اضطر اضطرارا لسلوك المسلك المخالف ، خضوعا للوزن والقوافي الشعرية ، ثماستنبطوا لنا عدة ظواهر لتلك الضرورة جعلوا بعضها مباحا سائغا قبلوه واطمأنوا اليه ، بسبب شيوعها في اشعار القدماء ، وجعلوا البعض الآخر مو الضرورات القبيحة الواجب اجتنابها، (١٥٠) ، فمما جعله ابن جني من قبيح الضرورة قول رويشد بن كشير الطائي :

قال: انما انه [آي الصوت] لانه اراد الاستغانه ، وتانيث المذكر من فبيست الضرورة ، ثم بين سبب القبح وهو: خروج عن اصل الى فرع ، وانما المستجاز من ذلك رد التأنيث الى التذكير ، لأن التذكير هو الأصل ، بدلالة أن (الشيء) مذكر وهو يقع على المذكر والمؤنت (١٦) ، ومثل هذا لا يعد ضرورة – كما يبدو – ولكن ابن جني وغيره من النحاة تحيروا في أمر الشواهد التي جاءت مخالفة للكشير الشائع على ألسنة العرب ، فأولوا ما استطاعوا تأويله ، وما لم يمكنهم تأويله أو تعليله وكان شعرا قالوا عنه ضرورة ، اذ أنهم لم يذهبوا الى القول بتطور اللغة فقد قرروا مثلا تغليب المذكر على المؤنث اذا اجتمعا نحو : ( الرجال والنساء حاضرون) لأن المذكر في رأيهم أقوى (١٧) ، ثم يرد عليهم « شيء يشكل وهو قوله تعالى :(ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ، واسجدوا لة الذي خلقهن) (١٨) ، فجمع هنا بين المذكر والمؤنث

<sup>(</sup>١٥) من اسرار اللغة ٢٥٢٠

<sup>(</sup>١٦) سر صناعة الاعراب ١٣/١-١٤٠

<sup>(</sup>١٧) انظر مقدمة في النحو لخلف الاحمر ٩٥٠

<sup>(</sup>١٨) سبورة فصلت من الآية ٣٧٠

وغلّب المؤنث • قال خلف الاحمر: وهذا غير ما أملاه النحويون، (١٩) ، وفي مثل هذه الحالة يلجأ النحاة للتعليل والتأويل لكي تستقيم القاعدة ، قال خلف: وعلّته عندى إنه أراد جلّت قدرته بذلك الآيات، (٢٠) ، وذهب الزمخشري الى وأن حكم ما لا يعقل حكم الأناث، (٢١) ، ولكن الذي لاشك فيه ان التأنيث حتى عصر النبي (ص) لم يكن في حالة من الاستقرار لان و العربية لم تستقر لعهد القرآن على وجه نهائي ، وان القرآن [الكريم] كان سببا فعالا لتهيئة هذا الاستقرار ، واعداده على الوجه الأكمل وهضم المتخلفات، (٢٢) ، حيث جمع العرب عسلى لغته التي نزل بها اذ اندمجت اللهجات العربيسة كلهسا في لغته ، وهي في غالبها لغة قريش ،

ان ضرورة الشعر كانت ذريعةللنحويين في دفع مالم يريدو. من الشواهد التى لا تتفق مع القاعدة ، و وقد سقط الاحتجاج بمجموع غير يسير من شعر القبائل المعتد بها والمعتمد عليها في الشاهد ، من جراء الاتكاء على الضرورة في المنع، (٢٣) .

ان الضرورة في الشواهد شيء غير متفق عليه بين النحاة شأنهم فيها شأنهم في الامور الاخرى ، فربتما خص نحوي شاهدا بالضرورة ، ثم انكرها غيره ، وهذا مألوف وكثير في كتب النحو ، خذ مثلا مثلا هذا الشاهد :

لولا فوارس من نعم وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجار (٢٤)

« الذي استشهد به ابن مالك على أن (لم) قد تهمل فلا تجزم بقلَّهُ ، وخصــــه

<sup>(</sup>١٩) مقدمة في النحو ٩٥٠

<sup>(</sup>٢٠) مقدمة في النحر ٩٦ ٠

<sup>(</sup>٢١) الكشاف ٢٩٢/٣٠

<sup>(</sup>۲۲) مقدمة لدرسُ لغة العرب ١٨٠٠

<sup>(</sup>٢٣) نظرات في اللغة والنحو ٣٦٠

<sup>(</sup>۲۶) قال العيني : البيت لم يسم قائله ، والفوارس : جمع فارس على غير قياس وقوله (من نعم) يروى بدله (من ذهل) • (شرح شواهد المفني ١٧٤/٣) •

غيره بالضرورة ، وعليه الفارسي وابو حيان ، وذكر ابن جني في سر الصناعة : « ان هذا على تشبيه لم ب لا ، (٢٥) • كما ان هذه الضرورة طالما استخدمت الغرضين فكما كانوا يتخلصون من الشاهد ويدفعونه بأنه ضرورة ، اذا خالف الأصول ، كانوا يقبلونه للضرورة ، حسبما يترامى للنحوي وفق مايقرره من مذاهب نحويه . قال ابو على الفارسي في (البغداديات) : «رب شيء يكون ضعيفا ثم يحسسن للضرورة ، (٢٦) .

والضرورة الشعرية في الغالب اخطاء لغوية وعروضية ، ذلك ، أن القصيدة العربية الحجاهلية كانت في طور التكوين من الناحية الفنية Technigue وانها منتقلة من مرحلة الى اخرى وفي كل مرحلة من هذه المراحل تستفيد شيئا لاستكمال عناصرها الفنية، (۲۷) .

وقد حاول ابن مالك تضيقها بأن قال مخالفا جمهور النحويين: «ان الضرورة ماليس للشاعر عنه مندوحة بأن لم يمكه الاتيان بعبارة اخرى، (٢٨) • ولذا لم يعد قول الشاعر (صوت الحمار اليجدع) من الضرورة الشعرية «لتمكنه من أن يقول: صوت حمار يجدع، (٢٩) • أما جمهور النحويين فذهب «الى ان الضرورة ما وقع في الشعر مما لا يقع في النثر ، سواء كان للشاعر عنه مندوحه أم لا، (٢٠) • قال ابن جني: « إن العرب قد تلزم الضرورة في الشعر في حال السعة أنسا بها واعتادا لها ، واعدادا لها عند وقت الحاجة اليها ، الا ترى الى قوله:

قد اصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع

<sup>(</sup>۲۰) شرح شواهه المغنی ۲/۹۷۶ ۰

<sup>(</sup>٢٦) الاشباء والنظائر ٢٠٧/١٠

<sup>(</sup>٢٧) دراسات في اللغة ٢٥-٢٦ ٠

۲۸) مبع الهوامع ۲/۵۵/ ۰

<sup>(</sup>٢٩) حاشية الامير على مغني اللبيب ١/٤٨٠

<sup>(</sup>٣٠) صرف العناية في كشف الكفاية ٤٧ ، خزانة الادب ١٥/١ ، الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر ٦ ·

فرفع للضرورة ، ولو نصب لما كسر الوزن، (٣١) . وقال ابن عصفور : . الشمر نفسه ضرورة وان كان يمكنه الخلاص بعبارة اخرى ، وأيده بعضهم بأنه ليس في كلام العرب ضرورة الا ويمكن تبديل تلك اللفظة ونظم شيء مكانها، (٣٢) . ومن هذا تنضح لنا أراء جمهور النحاة في الضرورة ، ولهذا لم يأخذ النحاة الذين أنوا بعد ابن مالك برأيه د ولم يسمعوا لقوله وأصروا على تفسيرها بما يقع في النظم دون النثر ، كانهم أحاطوا علما بالنثر كلَّه من جميع اطرافه ، فذا جاءهم تفسير ابن مالك للضرورة، ١٠٠٠ • قال في شرح التسهيل : «لم يفهم ابن مالك ضرورة لأن فاتله متمكن من أن يقول كذا ، ففهم أن الصرورة في اصطلاحهم هو الأنجاء الى الشيء فقال: أنهم لا يلجاون الى ذلك أذ يمكن أن يقولوا لذا ، فعلى زعمه لا توجد ضرورة اصلا لانه ما من ضرورة الا ويمكن اذالتها بنظم تركيب اخر غير ذلك التركيب ، وانما يعنون بالضرورة ان ذلك من تراكيبهم الوافعة في الشعر المختصة به فلا تقع في كلامهم النثري وانما يستعملون ذلت في الشعر خاصة دون الكلام ولا يعني النحويون بالضرورة انه لا مندوحة عن النطق بهذا . اللفظ، (١٠٠٠ • وكذا قال الدماميني (١٠٠٠ في شرحه على النسهيل ١١٠٠ ، وعد ابو

<sup>(</sup>٣١) الخصائص ٣/٣٠٤ـ٤٠٣٠

<sup>(</sup>۳۲) الاقتراح ۱۲ •

<sup>(</sup>٣٣) نظرات في اللغة والنحو ٢٦٠

<sup>(</sup>٣٤) المواهب الفتحية ١٠/١٠

<sup>(</sup>۳۰) الاشباه والنظائر ١/٢٢٤-٢٢٥٠

<sup>(</sup>٣٦) هو محمد بن ابي بكر بن عمر بن ابي بكر القرشي المخزومي الاسكندراني بدر الدين المعروف بابن الدماميني المالكي النحوي الاديب ، ولد بالاسكندرية سنة ٣٦٧ه وتفقه وعاني الآداب ، ففاق في النحو والنظم والنشر والخط ومعرفة الشروط توفي سنة ٨٣٧ه وقيل ٨٣٨ هـ (بغية الوعاة ١٦٦/١) .

<sup>(</sup>۳۷) المواهب الفتحية ١/١٠ ·

اسحاق الشاطبي كلام ابن مالك باطلا<sup>(٢٨)</sup> • فأبو حيان قد بخس حق ابن مالك وجاد عليه في وصفه بعدم فهم معنى الضرورة ، وأبن مالك لا يفوته شيء كهذا ، ولا يقول جزافا ، فقد استند الى «ماهو مأخوذ من كلام سيبويه وغيره المبسوط في شرح نظم الفصيح لابن الطيب انفاسي، كما ذكر الألوسي<sup>(٢٩)</sup> ، والى هذا ذهب ايضا محقق كتاب التسهيل (٤٠٠) .

#### حمل الشواهد على الشنوذ(٤١):

اذا كان الشاهد مخالفا للقياس وكان فائله من الفصحاء وورد في رواية صحيحة لا ريب فيها ، ولم يقبل تأويلا ، وليس فيه ضرورة فهو من الشاذ ، فقد جعل علماء العربية البصريون « ما فارق عليه بابه وانفرد عن ذلك الى غيره شاذا حملا لهذا الموضع على احكام غيره، (٢١) • قال ابن السراج في الاصول : « فمتى سمعت حرفا مخالفا لاشك في خلافه لهذه الاصول فاعلم انه شذه (٢١) •

البصريون لا يستشهدون بالشاذ ولا يقيسون عليه ويطرحونه طسرحا ، وتتوالى أقوال أثمتهم وتصريحاتهم مؤكدة ذلك • قال سيبويه : «فلا ينبغي لك أن تقيس على الشاذ المنكر في القياس، (٤٤) • اذ • ليس البيت التساذ والكسلام المحفوظ ـ كما قال ابن السراج في الاصول ـ بأدنى حجة على الاصل المجسع

<sup>(</sup>۳۸) انظر خزانة الادب ۱/۹۱

<sup>(</sup>٣٩) الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر ٦

<sup>(</sup>٤٠) تسهيل الفوائد / تمهيد المحقق ٤٨ .

<sup>(</sup>٤١) قال ابن جنى في (الخصائص ١/٦٥-٩٧) : اصل مواضع (شذذ) في كلام العرب : التفرق والتفرد ، والشاذ المتفرق ، وجمع شاذ شذاذ هذا اصله في اللغة ، ثم قيل ذلك في الكلام ، فجعل اهل علم العرب ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك الى غيره شاذا ، حملا لهذا الموضوع على احكام غيره ، وانظر لسان العرب (شذذ) ٢/٤٩٤ .

<sup>(</sup>٤٢) الخصائص ٩٧/١

<sup>(</sup>٤٣) المزهر ١/٢٩١٠

<sup>(</sup>٤٤) الكتاب ١/٣٩٨

عليه في كلام ولا نحو ولا فقه ، وانما يركن الى هذا ضعفة اهل النحو ومن لا حجة له، (٤٥) ، « فاذا جعلت النوادر والشواذ غرضك ، واعتمدت عليه المقايسك كثرت زلاتك، كما يقول المبرد (٤١) ، قال السيوطي : « اتفقوا على ان البصريين أصح قياسا لانهم لا يلتفتون الى كل مسموع ولا يقيسون على الشاذ، (٤١) ، وسار النحاة الذين حاكوا البصريين في مذهبهم مراعين هذه القاعدة في الاستشهاد بالكثير الثمانع والقياس على المطرد تاركين ما يتخلف من القليل والشاذ ، قال الزجاجي: «إن الشيء اذا اطرد عليه بابه، فصح في القياس وقام في المعقول، ثم اعترض عليه شيء شاذ نزر قليل ، لعلة تلحقه ، لم يكن ذلك مبطلا للاصل ، والمتفق عليه في القياس المطرد ، ومثل هذا موجود في جميع العلوم حتى في علوم الشرائع والديانات ، (٨١) .

الشاذ ممقوت لدى البصريين والقائلين بمذهبهم ، وهم يفضلون اللغسة الضعيفة عليه في حالة وجود تعارض بينهما ، قال ابن عصفور : «اذا تعارض ارتكاب شاذ أو لغة ضعيفة فرتكاب اللغة الضعيفة اولى من الشاذ» (٤٩) • وبقي هذا شأن النحاة حتى المتأخرين منهم مراعين منهجهم في القياس على الكثرة وترك الشاذ ، فابو حيان يقول : « القاعدة لاتنبت بمثال أو مثالين وانما يثبت هسذا باستقراء جزئيات كثيرة حتى يحصل من ذلك الاستقراء قانون كلتي يغلب على الظن أن الحكم منوط بذلك، (٥٠) • وخلاصة القول : ان الشاذ لا يعيره البصريون اهتماما

<sup>(</sup>٥٤) الاقتراح ٣٨ ، المزهر ١/١٣٩ .

٤٩/٣ الاشباء والنوادر ٣/٤٩ ٠

<sup>(</sup>٤٧) الاقتراح ٨١ •

<sup>(</sup>٤٨) الايضاح في علل النحو ١١٣٠

<sup>(</sup>٤٩) الاقتراح ٧٦·

<sup>(</sup>٥٠) منهج السالك ١٩٤٠

وان كثر • قال ابن هشام : • واللغات الشاذة لا تحصى وآنما نعمل على ما عليــه الفصحاء الموثوق بلغتهم، (١٠) •

### البصريون بين السماع والقياس:

السماع - كما مر بنا - هو الطريق الصحيحة الى فهم خصائص اللغسة والتوصل الى كشف أسرارها فهو أهم وسيلة في الثقافة اللغوية ، ولهذا هو ركن مهم من اركان النحو ، وقد بدى العمل به في النحو واللغة قبل القياس ، اذ كيف يستطع القياس على مالم يسمع با ، وقد اولاه البصريون عناية فائقة لانه هأقرب سبيل الى ضبط العربية ، حين يخفى ما يمكن ان يكون علة جامعة، (٢٥) ولأن د من اللغة كما يقول ابن جني - ما لا يؤخذ الا بالسماع ، ولا يلتفت فيه الى القياس ، وهو الباب الاكر، (٢٥) ، فالسماع لابد من مراعاته وعدم الاغفال عنه ، د نقل الازهري عن أبي سعيد على بن سعيد في (كفاية المستوفي) ما ملخصه : لا يستغنى في الجمع والتأنيث عن السماع فان الاشرف والاظرف لم يقل فيهما الاكرم والامجد قبل فيهما : الاكارم والاماجد ولم يسمع فيهسما الكرمى اللاكرم والامجد قبل فيهما : الاكارم والاماجد ولم يسمع فيهسما الكرمى اشار السيوطي الى هذا (٥٠) ، فالسماع على القياس ، ولا يصيرون اليه الا اذا اعوزتهم الحاجة الشديدة وربها توقفوا عن العمل بالقياس في بعض المسائل اذا لم يؤيده شاهد ، وهو ت عليهم يقدمون السماع على القياس في بعض المسائل اذا لم يؤيده شاهد ، وهو ت عليهم يقدمون السماع على القياس في بعض المسائل اذا لم يؤيده شاهد ، وهو ت عليهم يقدمون العمل بالقياس في بعض المسائل اذا لم يؤيده شاهد ، وهو ت عليهم يقدمون السماع على القياس في بعض المسائل اذا لم يؤيده شاهد ، وهو ت عليهم يقدمون العمل بالقياس في بعض المسائل اذا لم يؤيده شاهد ، وهو ت عليهم

<sup>(</sup>٥١) شرح شذور الذهب ٨٩٠

<sup>(</sup>٥٢) مقدمة لدرس لغة العرب ١٩٧٠

<sup>(</sup>٥٣) المنصف : شرح تصریف المازنی ٣/١ .

<sup>(</sup>٥٤) شرح التصريح على التوضيح ١٣٠/٢٠

<sup>(</sup>٥٥) الاقتراح ٥٠٠

ذلك كثرة جمهور العرب الفصحاء بالبصرة وقربها من عامر البادية كنحد، (٥٦) مثلاً • وكان قياسهم يستند على سماعهم من العرب الموثوق بعربيتهم ، وهذا امام مدرستهم يقول : « ولو أن هذا القياس لم تكن العرب الموثوق بعربيتهم تقوله لم يلتفت اله ، (٧٠) وهم يؤيدون قياسهم بالسماع • قال الانباري ردا على الكوفيين تجويزهم جمع العلم المختوم بالتاء جمع مذكر سالما : و والذي يدل على صحة هذا القياس [ يعني قياس البصريين] انه لم يسمع عن العرب في جمع هذا الاسم - أي العلم المختوم بالناء ـ أو نحوه الا بزيادة الالف والناء ، كقولهم في جمع طلحة (طلحات) • ولم يسمع عن احد العرب أنهم قالوا : الطلحون ولا الهيرون ، ولا في شيء من هذا النحو بالواو والنون ، فاذا كان هذا الجمع مدفوعا من جهـــة القياس معدوما من جهة النقل فوجب أنه لا يجوز، (٥٨) • وكان السيرافي يقول: « ان القياس من نحوين : نحو أيده السماع ، ودل عليه الطباع ، فالقول حسن، والمصير اليه جائزه (٢٠٠٠ • فان تعارض قباسان ، فالصريون يأخذون بأرجحهما وهو الذي يؤيده دليل آخر من سماع أو قياس (٢٠٠) • يقول ابو اسحاق الشاطبي في شرحه على الفية ابن مالك: « أن القياس عند أهل اللسان تابع للسماع فالسماع هو الحاكم لا العكس، (١١) • اما أبو على الفارسي الذي عرف عنه توسعه في القياس فكان لا يغفل امر السماع ، بدليل قوله : « أن الغرض فيما ندونه من هذه الدواوين ونقننه من هذه القوانين انما هو ليلحق من ليس من أهل اللغة بأهلها ويستوى من ليس بفصيح ومن هو فصيح ، فاذا ورد السماع بشيء لم يبق غرض مطلوب وعدل عن القياس الى السماع، (٦٢) • وكان تلميذه ابن جنى سائرا على

<sup>(</sup>٥٦) تاريخ اداب اللغة العربية ، احمد الاسكندرى ٩٥٠

<sup>(</sup>۵۷) الكتاب ۱/۲۲۷ ٠

<sup>(</sup>٥٨) الانصاف م ٤ ج١/١٤٠

<sup>(</sup>٥٩) البصائر والذخائر م٢ القسم الثاني / ٦٦٧٠

<sup>(</sup>٦٠) لمع الادلَّة في اصول النحو ١٣٨ ، الاغراب في جدل الاعراب ٦٧ ·

<sup>(</sup>٦١) المواهب الفُتحية ٣٩/١ ٠

<sup>(</sup>٦٢) خزانة الادب ٣/٥٥٩ ٠

هذا المذهب فهو يقول: وواعلم انك اذا اداك القياس الى شيء ما ، ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره ، فدع ما كنت عليه الى ماهم عليه (٦٣). نخلص من هذا الى ان البصريين كانوا يولون السماع اهمية اكثر من القياس ، ووأن الاستعمال اذا ورد بشىء اخذوا به وتركوا القياس ، لان السماع يبطل القياس، (١٤) . وهذا قنون عام سار عليه اغلب البصريين والتزم به المتأخرون ممن سار على مذهبهم ، قال الاشموني عند كلامه على قياس مصدر الفعل الثلاثي المتعدي : « المراد بلقياس هن : أنه اذا ورد شيء ولم يعلم كيف تكلموا بمصدره فانك تقيسه على هذا ، لا انك نقيس مع وجود السماع، (١٠٠٠) .

اما الشواهد والامثلة التي سمعت من العرب واطرادهآ سماعا وقياسا فقد وجد العلماء البصريون انها على اربعة أضرب:

١ ـ مطرد (١٠٠٠ في القياس والسماع جميعا ٠

<sup>·</sup> ١٢٥/١ الخصائص ١٢٥/١ ·

<sup>(</sup>٦٤) خزانة الادب ٣/٩٥٩ ٠

<sup>(</sup>٦٥) شرح الاشموني ٢/٣٤٦-٣٤٧ ٠

<sup>(</sup>٦٦) اصل مواضع (طرد) في كلام العرب كما ذكر ابن جني في (الخصائص ١٩٦/) : «التتابع والاستمراد ، من ذلك طردت الطريدة ، اذا اتبعتها واستمرت بين يديك ، ومنه مطاردة الفرسان، · وفي (اللسان طسرد ٣/٨٦) : « اطرد الشيء : تبع بعضه بعضا وجرى · واطرد الامر : استقام واطردت الاشياء اذا تبع بعضها بعضا · وأطرد الكلام اذا تتابع، · وقد «عبروا عن الكثير المستفيض بالمطرد ، أو الاغلب ، أو الغالب ، أو الاكثر ، أو الاصل ، أو الباب ، أو أصل الباب ، أو القاعدة ، او نحو ذلك ، قال صاحب جامع العلوم الملقب بدستور العلماء ص١٣٤ من الجزء الاول طبعة حيدر آباد : المراد بالاطراد : الشيوع والكثرة · وقال في ص٢٨٢ من الجزء الثالث : المطرد : الشائع الكثير الوقوع الغالب · فسوى بينه وبين الغالب ، (محاضر جلسات مجمع اللغة العربية في مصر · دور وبين الغالب ، قياسية جموع التكسير ص٣٨ ، ٤٠) ·

- ٢ \_ مطرد في القياس شاذ في السماع •
- ٣ ـ مطرد في السماع شاذ في القياس •
- ٤ شاذ في القياس والسماع جميعا(١٧) .

الضرب الاول وهو المطرد في القياس والسماع ، فلا جدال بين العلماء في قبوله دوذلك ما لا غاية وراء ، نحو منقاد اللغة من النصب والجر بحروف الجر والجزم بحروف الجزموغير ذلك مما هو فاش في الاستعمال قوي في القياس، (٦٨).

الثاني \_ المطرد في القياس الشاذ في السماع: فمثل هذا النوع عند البصريين يحفظ ولا يقاس عليه ، لان السماع يقدم على انقياس ، قال ابن جني : «فان كان الشيء شاذا في السماع تحاميت ما تحامت العرب من ذلك ، وجسريت في نظيره على الواجب في امثله فمن ذلك استعمال أن بعد كد ، نحو قولك : كاد زيد أن يقوم ، هو قليل شاذ في الاستعمال ، وان لم يكن قبيحا ولا مأبيا في القياس، (٢٠١) ، ومثله «استعمال مفعول عسى اسما صريحا ، نحو قولك : عسى زيد قائما ، هذا هو القياس ، غير ان السماع ورد بحظره ، والاقتصار على ترك استعمال الاسم ههنا ، وذلك قولهم : عسى زيد أن يقوم و : (عسى الله أن يأتي بالفتح) (٧٠) ، وقد جه عنهم شيء منه ، أنشدنا أبو على :

اكثرت في العذل ملحاً دائما لا تعذلن إني عسيت صائعا ومنه المثل السائر: (عسى الغوير ابؤسا) ، (٧١) • والبصريون لا يقيسون على

<sup>(</sup>٦٧) المنصف: شرح تصریف المازنی ٢٧٧/١٠

<sup>(</sup>٦٨) الخصائص ١٢٦/١٠

<sup>(</sup>٦٩) الخصائص ١/٩٩\_٠١٠٠

<sup>(</sup>٧٠) سيورة المائدة من الآية ٥٥٠

<sup>(</sup>۷۱) الخصائص ۷/۱۹۸۸ ۰

مثل هذا النوع ، قال ابن جني : «فان صح عندك ان العرب لم تنطق بقياسك انت كنت على ما أجمعوا عليه البتة، (٧٢) • وقال ابو البركات الانباري : «فاما قولهم في المثل : (عسى الغوير أبؤسا) فهو من الشاذ الذي لا يقاس عليه، (٧٣) • وذلك لأنه لا يجوز أن يكون معمولها الا (أن) مع الفعل وبه ورد السماع الكثير •

الثالث ـ المطرد في السماع الشاذ في القياس: البصريون يقفون من هذا الضرب عند السماع فيحتجون بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه ولا يقيسون عليه (٧٤) و يوضح هذا ابن جني بقوله: «واعلم ان الشيء اذا اطرد في الاستعمال وشذ عن القياس ، فلابد من اتباع السمع الوارد به فيه نفسه، لكنه لا يتخذ اصلا يقاس عليه غيره و ألا ترى انك اذا سمعت: استحوذ واستصوب اديتهما بحالهما لم تتجاوز ما ورد به السمع فيهما الى غيرهما و ألا تراك لا تقول في استقام: استقوم ولا في استساغ: استسوغ ، لو لم تسمع شيئًا من ذلك قياسا على قولهم: اخوص الرمن، (٥٠٠) و هذا القسم و يمثل قدرا كبرا من اساليب مروية عن الفصحاء ، وقد ضل البصريون في تفسيرها ، واحالوا عليها بالتأويل حينا ، أو الحكم بشذوذها حينا آخر، (٢١) و

الرابع ـ الشاذ في القياس والسماع : وهو مرذول مطرّح عند البصريين ، لا يؤولونه ولا يلتفتون اليه ، قال أبو علي : « والشاذ في القياس والاستعمال جميعا سبيله في هذا سبيل من قال : (قام زيدا)، (٧٧) ، وكل ما كان هذا شأنه

<sup>·</sup> ١٢٦\_١٢٥/١ الخصائص ١/٥٦١\_٢٦١ ·

<sup>(</sup>۷۳) الانصاف ۱۱۲۲۱–۱۱۳ ۰

<sup>(</sup>٧٤) الاقتراح ١٤\_١٥٠

<sup>(</sup>۷۰) الخصائص ۱/۹ وانظر ۱۱۷ .

<sup>(</sup>٧٦) من اسرار اللغة ٢١

<sup>(</sup>۷۷) المنصف : شرح تصریف المازنی ۱/۲۷۸-۲۷۹ .

فلا يسوغ القياس عليه \_ كما يقول ابن جني \_ ولا رد غيره اليه ، ، ولا يحسن ايضا استعماله فيما استعملته فيه الا على وجه الحكاية (٧٨) .

#### حقيقة الشواهه الشاذة:

ما هي حقيقة الشواهد التي دعاها البصريون شاذة ، وتركوا القاس علمها ؟ وهل كان ثميّة شذوذ في اللغة ؟ ••• أن مثل الثباذ في اللغة كمثل المخلفات الاثرية بين الموجودات الحديثة ، فإن لغتنا العربية التي لا نعرف عن طفولتها شيئًا ثابتا ، وقد قبل فيها الشعر الجاهلي ، قد سلخت قرونا عديدة من عمرها في النشوء والنمو والتطور حتى وصلت الى ما هي عليه يوم دونتها العلماء ، فوضع القواعد والضوابط لها ٤ و فليس من شك في أن اللغة قد بدأت ساذجة بسيطة قريبة من الفطرة ثم اخذت تنمو رويدا رويدا وتتطور فتميت مفردات وتحيي مفسردات وتنفى الفاظا وتحتفظ بجمعها الى غير ذلك مما تقتضيه سنن النشوء والارتقاء، (٧٩)، لنَّاخذ مثلا ، اسماء الافعال المرتجلة فما هي الا (افعال قديمة جامدة) ، ومنها ماهو في دور التطور من الجمود الى التصرف الابتدائي مثل (هلتم يا رجل): أى تعال • يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث في لغة اهل الحجاز كقوله تعالى : (والقائلين لأخوانهم هلتم المنا)(١٠٠) ، وأهل نجد كانوا يصر فونه فقولون للأثنين (هلما) وللجمع (هلمتوا) وللواحدة (هلمتي) وللساء (هلمتن ) ، (٨١) • ويمضى الزمن فقد ر للهجة الحجاز ان تتغلب على بقية اللهجات العربيسة التي كانت سائدة في شبه الجزيرة العربية ، وكل « لغة غالبة تأخذ عدة مفردات وعبارات من اخواتها المغلوبة أو المادة، (٨٢) • فهذه العربية • ورثت خصائص شتى ، وعناصر مختلفة • اما من لغات عربية متوغلة في القدم عفت ودرست ، وأما من لغات

<sup>(</sup>۷۸) الخصائص ۱/۹۹

<sup>(</sup>٧٩) تاريخ النحو ، لمحمد اسعد طلس · مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق المجلد ١٤ الجزء ٢ ، شباط ١٩٣٦ ص٧٢ ·

<sup>(</sup>٨٠) سورة الاحراب من الآية ١٨٠

<sup>(</sup>٨١) المباحث اللغوية في العراق ٥

<sup>(</sup>۸۲) كيف نشأت العربية ، ك نلينو · مجلة الهــــلال الجز · السنة ٢٦ اكتوبر ١٩١٧ ص ٤٦ ·

مجاورة كان بينها وبين العربية احتكاك وصراع واختلاط، (٨٣) وهكذا فان «الوراثة اللغوية أثناء هذا التكيف قد زالت مؤقتا ولكنها لم تزل تماما ، فهى لا تلبث أن تبرز سواء في الصوت أو التصريف والمفردات ، وهكذا فان آثارها تظهير في النصوص الشعرية التي جمعها اللغويون، (٨٤) ، وقد تمثل ذلك في الشواهد التي امتلأت بها كتب النحو ، والتي دعاها العلماء (نادرة أو قليلة أو شاذة) معالفة للباب الذي بوبه النحاة للكثير من ذلك الضرب ،

« ان هذه اللغة خضعت ككل شيء لناموس التطور العام ، ثم شرفت بنزول القرآن الكريم بها ، وان القرآن تناولها وهي بين يدي التطور ، لم تستقر بعد على اكمل الوجوه ، وقد ظهر هذا جليا في كل باب ومن علائمه وجود الكثرة المخالفة لما يقرره العلماء من قوانين في البناء أو الاعراب أو الاعلال أو الافعال أو المجموع أو تخصيص الموازين أو همز المعل أو النذكير والتأنيث ، بل كان لها ظواهر في كل ما من العربية في جوهرها وطبيعتها ، وفي التعدي واللزوم ظاهرة اخرى من ظواهر قلق العربية وعدم استقرارها ، وقد غمض على علماء العربية السابقين وجه تعليله، (٥٨) ، لهذا لجأوا الى التأويل أو القول بالضرورة والندرة ، أو حمل الشاهد على الشذوذ ان لم يجدوا للتأويل سبيلا ، وكان عملهم هذا لكي يعالجوا ما في اللغة من بعض الاضطراب أو الاختلاف الحاصل من جراء التطور أولا ، ويجعلوا قواعدهم مطردة تسير على سنن واضحة منسقة في نظام بديع أنيا ، « فكل ما سماه النحاة شاذا أو خارجا على القواعد النحوية أو سماعيا يعتبر اثرا قديما بقي في اللغة بمثابة الرواسب ، التي تبقى في بعض فروع النهر بعد أن تجف ، وتتحول جميعا الى مجرى واحد، (٨) ، « فلم يفكر واحد منهم ان هذه تحف ، وتتحول جميعا الى مجرى واحد، (٨) ، « فلم يفكر واحد منهم ان هذه تحف ، وتتحول جميعا الى مجرى واحد، (٨) ، « فلم يفكر واحد منهم ان هذه تحف ، وتتحول جميعا الى مجرى واحد، (٨) ، « فلم يفكر واحد منهم ان هذه تحف

<sup>(</sup>۸۳) في اللهجات العربية واصولها اختلافها ، للدكتور عبدالحليم النجاد · مجلة كلية الآداب ـ جامعة القاهرة م١٥ ج١ سنة ١٩٥٣ ص٣٧٠ ·

<sup>(</sup>٨٤) تاريخ الادب العربي ، بلاشير ٩٠

<sup>(</sup>۸۵) مقدمة لدرس لغة العرب ملخص ص۲۶۳ و ص۲۶۶ بتصرف ٠

<sup>(</sup>٨٦) اللغة والنحو ١٠٠٠ .

الشواهد يمكن ان تكون رواسب قديمة وتراثا للغة العرب يوم كانت مضطربة وفي شبه فوضى ، لم توحد لهجاتها ولم تستقر وتطرد ضوابطها ، ولكنهم فهموا أو اعتبروا على الاقل أن اللغة العربية وجدت كاملة ناضجة ، وأن العربي معصوم لا يخطىء ، (٨٧) ، و في الواقع أنه ليس شاذا ولا غلطا الا انهم ارادوا وضع قواعد ، واللغات جمعا لا تلتزم القواعد، (٨٨) ، كما د حاولوا أن يخضعوا الاحوال الغالبة لها ، ولكنهم لم يفلحوا الفلاح المطلوب فقد حملوا على الشذوذ كل مالم يستطيعوا القول فيه ، أو انهم قالوا أن ذلك خاص بالشعر، (٨٩) • وما ذلك الا لانهم و لم يتقيّدوا بالاستعمال وتطور هذا الاستعمال في اللغة، (٩٠٠ ، لان اللغة على رأيهم توقيفية (٩١) ، ولهذا نظروا اليها أنها في حالة كمال تام ، وثابتة لست خاضعة للتطور (٩٢) ، ومن تكن هذه نظرته للغة ، « ويذهب الى أنها توقيف أوانها موحاة الى آدم ، الى غير ذلك من الآراء ، لا يؤمن بالاستعمال ، ولا يعتد بالتطور العامل في القضايا الطبيعية والاجتماعية، (٩٣) . • والواقع خلاف ذلك ، فاننا لا ننطق الآ بما نسمعه من الذين حولنا ، ونحن لا نتكلم بالعربية الآ لأننا نشأنا بين قوم يتكلمونها ٠٠٠ واللغة كما هو معلوم عرضة للتغيير والانفعال نحتا وابدالا وقلبا واستعارة فما نتفاهم به الآن يبختلف دلالة ولفظا عما تفـــاهم به آباؤنا وما سيتفاهم به أبناؤنا ، (٩٤) ، وليس أدل على تطور اللغة من انها حينما ضبطها العلماء بالقواعد ، سلكت سبيلا آخر هو تطورها في اللهجات الدارجة حيث لم تجد بعد الضبط غير هذه السبيل •

<sup>(</sup>۸۷) اللغة والنحو ۱۱۶ ·

<sup>(</sup>۸۸) ضحی الاسلام ۲/۲۸۲ ۰

<sup>(</sup>٨٩) النحو العربي نقد وبناء ١٤٧٠

<sup>(</sup>٩٠) دراسات في اللغة ١٤١٠

<sup>(</sup>٩١) انظر الصاّحبي ٥ والمزهر ج١ ص٥ وما بعدها وارشاد الفحول ١٢-٤٠١

<sup>(</sup>٩٢) انظر اللغات السامية ، نولدكه ٨٠٠

<sup>(</sup>٩٣) الخليل بن احمد الفراهيدي ٨٦٠

<sup>(</sup>٩٤) الفلسفة اللغوية ١١٣ ٠

# منهج الكوفيين العام في الاستشهاد بالشواهد

مر" بنا أن الكوفيين توستموا في السماع من العرب فسمعوا من المناطق التي صمع منها البصريون ، كما سمعوا من مناطق لم يعتد البصريون بفصاحة أهلها ، ثم اخذوا عن اعراب كثيرين لم يوثنق بعضهم البصريون ، كذلك توسّعوا في الرواية فقبلوا كل ما وصلهم عن العرب من نصوص صحت روايتها عندهم ، فمن هذا المبدأ رسم الكوفيون منهجهم العام في الاستشهاد بالشواهد والقياس عليها ، فقد اعتدوا بكل المرويات التي سمعوها وصحت روايتها عندهم دون أن يكلفوا انفسهم مشقة تأويلها ، فاستخرجوا قواعدهم من ظاهر الكلام ، فأباحوا القياس على كل ما روي لهم عن العرب سواء كان كثيرا أو قليلا أو نادرا ، قياسا أو شاذا (في نظر البصريين) دون مبالاة بتعدد القواعد والاصول ، ومضوا على هذا المنهج في الاستشهاد ، فكانوا يقبُّلون ما ينفرد به العربي مخالفا قبيلته ويقسبون علمه ، وهم على صواب ، ذلك أن العربي الاصيل قد يبتكر ويجدد وعلى هذا الابتكار والتجديد قامت لغنه وعليها عاشت ونمت وارتقت ، فمضى الكوفيون في الاستشهاد بالشوآهد والقياس عليها غير آبهين بطعن الطاعنين في شواهدهم التي رويت لهم ، أو القائلين بعدم صحتها أو وثاقتها لاشتهار رواتها بالكذب أو الوضع ، أو كان الشاهد منتحلا مصنوعا ، فقد استشهدوا بالشاهد المروي بروايات مختلفسية وبالمجهول قائله بل وحتى بالمصنوع ، وبالبيت الواحد ، وبنصف بيت ، وقد مر بنا تفصيل ذلك في فصل سابق(١) • فلم يلاحظوا قياسية الشاهد أو شذوذه ، وكان ابن الانباري يقول ـ كما نقل عنه الزجاجي ـ وإن الشواذ في كلام العرب غير مدفوعة، (٢) . وقد مر" ذكر كثير من الشواهد التي استشهد بها الكوفيون وردُّها البصريون لانها عندهم : اما مروية بروايات مخالفة لما استشهد بها الكوفيون ، أو

<sup>(</sup>١) انظر (شواهد الكوفيين) ص ١١٣٠

<sup>(</sup>٢) انظر الايضاح في علل النحو ٦١٠

شاذة لا يقاس عليها (٣) و والحق ان الكوفيين ويفسحون المجال للاستعمال ، وقد يكون الشاذ موضع بحث عوضا عن أن يكون موضع استنكاره (٤) ، و فلا يكادون يرون في الاسالب المروية شذوذا ، بل طرقا متباينة لنا ان تتخير منها مانشاء وان نترسم منها ما نشاءه (٥) ، ولا يهمهم بعد ذلك من تغيير الاصول التي وضمت سابقا لكي تنفق مع الشواهد المسموعة حين يتعارض السماع مع القياس ، على حين كان البصريون لا يغيرون الاصول وانما يحاولون جاهدين تأويل الشواهد لكي تتلام مع الاصول ، فان خضمت للقياس فيها والا فهي ضرورة أو شاذة لا يقاس عليها ، وفما كثر من الامور الاربعة التي تتخلفت عن القياس عنسد البصريين من التأويل والشسذوذ والاضطرار والاسستنكار قد قلت عند الكوفين، (١) ، من ذلك مثلا ذهابهم الى قياس (مفعل ومفعال) مثل : مثني وثلاث الكوفين، (١) ، من ذلك مثلا ذهابهم الى قياس (مفعل ومفعال) مثل : مثني وثلاث الى التسعة مع أنه لم يسمع عن العرب الا من واحد الى اربعة (٧) ، قال الرضي: في قول الكمت :

ولم يسترينوك حتى رميت فوق الرجال خصالا عشارا

والكوفيون يقيسون عليها الى التسعة نحو خماس ومخمس وسداس ومسدس ، والسماع مفقود، (A) ، وما ذكره الرضي من فقدان السماع معناه عدم اعترافه

 <sup>(</sup>٣) أنظر الانصاف ١/٦٦١ و ٢/٥٥٥ واسرار العربية ١١٥ مثلا ٠

<sup>(</sup>٤) تاريخ الادب العربي ، بلاشير ١١٩٠

<sup>(</sup>٥) من اسرار اللغة ٢٠ •

<sup>(</sup>٦) نشأة النحو ١١٨٠

<sup>(</sup>٧) قال ابن الدّمان في (شرح اللمع الورقة ١٣٥ وجه) : «اعلم ان احاد وثناء ومثنى وثلاث ورباع معدول من واحد واحد واثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وبعض الناس يقيسه الى عشرة ويستدل عليه ببيت الكميت :

فلم يستريثوك حتى رميت قبيل الرجال خصالا عشادا

وبعضهم يقف على المسموع وهو من احاد الى رباع ويعتبر البيت بالشذوذه٠ (٨) شرح الرضي على الكافية ٣٦/١ .

بما رواه خلف الاحمر انهم صاغوا من هذا البناء منسقا الى عشار ، لان ما أنشده عليه عزي الى أنه موضوع منه كما ذكر الحريرى في درته (١٠) ، وقد انشدها ابوحيان في شرح التسهيل لخلف الاحمر (١٠) ، والابيات هي :

قل لعمرو يا ابن هند لو رأيت اليوم شنا لرأت عيناك منهم كل ما كنت تمنتى \* \* \*

وثلاثما ورباعما وخمامما فأطعنما ومسداما ومسباعا وثممانا فاجتملدنا وتسماعا وعشمارا فأصبنا وأصبنا

والبصريون لا يعترفون بهذا ولا يقيسون عليه ، قال المبرد: «هذه الابيات لخلف الاحمر نحلها بعض الاعراب» (١١) ، وذكر غيره أنها مصنوعة لا تقوم بهسا حجة (١٢) ، ولهذا تعرض المتنبي لوجوه من الطعن في قوله: أحاد أم سداس في أحاد فقالوا: « ان سداس غير مروية عن العرب ، وانما روي احاد وثناء وثلاث ورباع وعشار ، وهذه معدولات لا يتجاوز بها السماع ولا يسوغ فيها القياس، (١٣) ، والمتنبي كما هو معلوم كوفي المذهب ولهذا استعمل ما جوزه الكوفيون ، وقد اجاب المعترضين بأنهذا البناء «حكاه أبو عمرو الشيباني وابن السكيت، وذكره ابو حاتم المعترضين بأنهذا البناء «حكاه أبو عمرو الشيباني وابن السكيت، وذكره ابو حاتم

<sup>(</sup>٩) درة الغواص ٩٢٠

<sup>(</sup>۱۰) المزهر ۱۰۸/۱ .

<sup>(</sup>١١) البصائر والذخائر المجلد ٢ القسم ١٧/٢ .

<sup>(</sup>١٢) المزهر ١٠٨/١ قال الشهاب الخفاجي في (شرح الدرة ص١٩١) : « هذه الابيات موضوعة ورائحة الوضع تفوح منها ، وكان خلف الاحمر متهما بالوضع» •

<sup>(</sup>۱۳) الوساطّة بين المتنبى وخصومه ۹۹ .

في كاب الأبل ، وهؤلاء تقات لم يحكوا الآ ما علمواه (١٤) ، وقد تمسك البصريون بأصولهم في هذه المسألة ، فلم يقبلوا من هذه المعدولات الا ما سمع منها ، والقرآن الكريم وهو أفسح كلام وابلغه ، ليس فيه \_ كما ذكر السيوطي \_ من الالفاظ المعدولة الآ الفاظ العدد دمشي وثلاث ورباع (١٥) ولهذا كان البصريون ومن سار على مذهبهم من المتأخرين يوجهون النقد الى قاعدتهم في الاستشهاد بالشواهد والقياس عليها ، لاختلافها البين عن قاعدتهم • قال الشاطبي في شرح الالفية : وللكوفيين قاعدة يبنون عليها القياس ، وهي أنهم قد يعتبرون اللفظ الشاذ فيقفون عليه ويبنون على الشعر الكلام من غير نظر الى مقاصد العرب ، ولا اعتبار بما كثر أو قل، (١٦) • واليك مثالا آخر يوضح اختلاف الكوفيين والبصريين في الاستشهاد والقياس : ذكر السيوطي ان الفراء كان يجيز كسر النون في (شتان) تشبيها بوالقياس : ذكر السيوطي ان الفراء كان يجيز كسر النون في (شتان) تشبيها بوالنبواب : ان كان الفراء قاله قياسا فقد اخطأ القياس ، وان كان سمعه من عربي فالجواب : ان كان الفراء قاله قياسا فقد اخطأ القياس ، وان كان سمعه من عربي فان الغلط على ذلك العربي لانه خالف سائر العرب واتي بلغة غير مرغسوب فهاه (١٧) .

ان منهج الكوفيين العام ويقوم على الاعتماد على المسموع من كلام العرب، والميل عن تحكيم المقاييس المقلية في القضايا النحوية، (١٨) ، وهو « في جملته مستمد من منهج اصحاب الحديث ، ورواة الادب ٥٠٠ مما جعلهم يحتكمون الى الرواية اكثر مما يحتكمون الى قضايا المنطق ، وأصول علم الكلام، (١٦) ، وقد ظهر هذا جليا في الحجاج الذى كان يجري بين رجال المدرستين البصرية والكوفية

<sup>(</sup>١٤) الوساطة بين المتنبى وخصومه ٤٥٧٠

<sup>(</sup>١٥) الاتقان في علوم القرآن ٢/٣٠٥٠

<sup>(</sup>١٦) المواهب الفتحية ١/٤٢ ٠

<sup>(</sup>۱۷) المزمر ۲۱٤/۲ .

<sup>(</sup>١٨) مدرَّسَة الكُوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ٤٣٤٠

<sup>(</sup>۱۹) المصدر تفسه ۳۱۸ ۰

في المجالس والحلقات التي كانوا يلتقون فيها ، حيث كان كلُّ فريق يدلي بما هند. من شواهد وحجج وبراهين لتأييد واسناد مذهبه ، فقد امتاز الكوفيون بحسب الشواهد الكثيرة والاستعانة بالنقل كثيرا في أغلب المسائل ولكنهم عدموا القدرة الفائقة التي برع بها البصريون في التأويل والتخسيريج ، اذ ان البصريين كانوا يستطيعون رد أي شاهد لا يتفق مع القاعدة وتأويله اذا امكن ، واذا ما علمنا ان البیت اذا انفرد احتمل تأویلات کثیرة، (۲۰) وان أغلب الشواهد أبسسات منفردة ، علمنا مقدار ما أو له البصريون من شواهد الكوفيين ورد وها لقبولها التأويل واذا لم يمكنهم تأويله حملوه على الضرورة أو الشذوذ الذي لا يقاس عليه عندهم • ومما يدل على ضعف الكوفين في تعليل الأشياء وعدم توجيههم الكلام كما كان يفعل البصريون الذين حذَّقوا صناعة الجدل وبرعوا في التعليل ، ما ذكر. الزجاجي من أنه يذكر الاجوبة عن الكوفيين على حسب ما سمعه مما يحتج به من ينصر مذهبهم من المتأخرين ، ومما قاله : • لانا لو تكلفنا حكاية ألفاظهم بأعيانها لكان في نقل ذلك مشقة علينا من غير زيادة في الغائدة ، بل لمل اكثر الفاظهم لا يفهمها من لم ينظر في كتبهم ، وكثير من الفاظهم قد هذبها من تحكي عسسه مذهب الكوفيين ، مثل ابن كيسان ، وابن شفير ، وابن الخياط ، وابن الانباري ، فنحن انما نحكىعللالكوفيين علىالفاظ هؤلاء ومن جرى مجراهم معانه لا زيادة في المعنى عليهم، ولا يخس حظ يجب لهم (٢١)، على أنه وان كان في قول الزجاجي بعض المبالغة نتيجة المنافسة بين البصريين والكوفيين ، التي اذكي اوارها ابو العباس (المبرد) البصري المتوفى سنة ١٣٨٠ ، وابو العباس (تعلب) الكوفي المتوفى سنة ٢٩١هـ وبقيت آثارها بعدهما مدة طويلة ، الا أن فيه دلالة كافية لما تقدم ذكره من عدم براعة الكوفيين في التعليل وتخريج الكلام كالبصريين ، ولأنهم انتهجوا نهجا باجراء الكلام في الغالب على حسب الظاهر ، والتخفف والتقلل من صور الحنف والتقدير

<sup>(</sup>٢٠) الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ٢٨٧/٣٠

<sup>(</sup>٢١) الايضاح في علل النحو ١٣١-١٣٢ .

والتهوين من شأن العامل ، وهو المنهج الذي انتهجه استاذهم الكسائي، (٢٢) . فمن امثلة تخففه من العامل وعدم الاخذ به دائما اجازته حذف الفاعل (٢٣) تخلُّصا من التأويل والتقدير كما في التنازع عند اعمال الفيل الثاني (٢٤) . ومن اقواله النحوية أن (ليس) اجريت في النسق مجرى لا ، أي تكون حرف عطف ، وقد رد بعض البصريون قوله هذا • قال احمد بن فارس : • وخطأ (رأيت زيدا ليس عمرا) لانه عندهم • كالمحال اذ لا يكون فعل بدون فاعل " (٢٥) • ومن ادلة اخذه الكلام على ظاهره وعدم تعمَّقه بالعلل النحوية جوابه لمن سأله في مجلس يونس بن حبيب: لم لا يقال لأضربن أيهم قام ؟ فقال: (أي كذا خلقت)(٢٦) • وسار الكوفيون متأثرين بخصائص منهج استاذهم العامة في النحو ، فقد كان الفراء يذهب الى أن (حاشا) فعل لا فاعل له ، ولم يقبل البصريون ذلك • قال السيرافي : همو كالمحال ، لأن الفعل لا يكون بغير فاعل، (٢٠) · كما كان الفراء احيانا يترك التقدير وذلك عند اعرابه (أحد) في قوله تعالى : (وان احد من المشركين استجارك فأجره)(٢٨) فأعراب أحد عنده أنه مرتفع بالعائد الذي عاد اليه ، وهو ضمير الفاعل الذي في استجارك ، وليس بفعل محذوف يفسره المذكور \_ عند البصريين \_ والتقدير : وان استجارك احد من المشركين استجارك فأجره (٢٦) • ومما قيل عن (تعلب) وهو امام كبير من أئمتهم أنه د لم يكن يعلم مذهب البصريين ، ولا مستخرجا للقياس ، ولا طالبا له ، وكان يقول : قال الفراء ، وقال الكسائي ،

<sup>(</sup>۲۲) الكسائى ، للاستاذ كمال ابراهيم ، مجلة الاستاذ – كلية التربية – جامعة بغداد المجلد ۱۲ سنة ١٩٦٦ (ص١٦ مستلات) .

<sup>(</sup>۲۲) شرح شذور الذهب ۲۱ ۰

<sup>(</sup>٢٤) شرح الرضي على الكافية ٢٧/٢٠

<sup>(</sup>٢٥) الصَّاحبي في فقه اللغة ١٤١٠ .

<sup>(</sup>٢٦) الخصائص ٢٩٢/٣٠

<sup>(</sup>۲۷) البصائر والذخّائر المجلد ٢ القسم ٢/٢٤٩٠

<sup>(</sup>٢٨) سيورة التوبة من الآية ٦٠

<sup>(</sup>۲۹) انظر شرح المفصل ۱/۸۲ .

فاذا مثل عن الحجة والحقيقة لم يأت بسيء ، أو لم يغرق في النظر، (٢٠) ، وليس أدل على أن الكوفيين لم يكونوا كالبصريين يتقنون أساليب الحجاج والجدل مما دار بين (تعلب) و (المبرد) من حوار في احدى المجالس التي ضمتهما ، فقد سئل ثعلب عن همزة بين بين ساكنة أم متحركة ؟ أجاب : لا ساكنة ولا متحركة و قال المبرد : ان قوله لا ساكنة قد أقر انها متحركة ، وقوله : ولا متحركة قد أقر بأنها ساكنة ، فهى ساكنة لا ساكنة متحركة لا متحركة ! فرد عليه ثعلب : فلم سميت بين بين ؟ فأجابه المبرد : لأنها خفف فقد جعلت بين الهمزة وبين ما منه حركتها (٢١) ، ومن هذا يتبين لنا الفرق بين تفكير الكوفيين والمبصريين والخرتهما الى مسائل النحو واللغة ، وما ذلك الا لاختلاف العقليين البصريين والكوفية ، وعقل مصبوغ بالصبغة الفلسفية المنطقية ، وعقل لا يرتفع المهدد الكوفيين (٢٣) ، كما ذهبوا الى أن المبتدأ والخبر مترافان (٢١)، عامل عند الكوفيين (٣٣) ، كما ذهبوا الى أن المبتدأ والخبر مترافان (٢١)، وقد رد عليهم البصريون متأثرين بفلسفة المسامل بأن ما ذكروه يؤدي الى محال (٣٠) ،

ان هذا المنهج الذي سار عليه الكوفيون من عدم التعمق في التعليل والتخفف من العامل وأخذ الكلام على ظاهره ، والاستعانة بالشواهد الكثيرة ، دون تأويلها ، جعل بعض الباحثين المحدثين يذهبون الى وأن عناية الكوفيين قد اتجهت منسذ نشأتهم الى جمع اللغات والنصوص اكثر من ملاحظة الظواهر اللغوية، (٣٦) ،

<sup>(</sup>٣٠) طبقات النحويين واللغويين ١٥٥هـ١٥٦ ، انباه الرواة على انباء النحاة ١٤٤/١ .

<sup>(</sup>٣١) مجالس العلما ١٢٣٠

<sup>(</sup>٣٢) المدارس النحوية ٢١-٢٢ .

<sup>(</sup>٣٣) الموني في النحو الكوفي ٦٤ ·

<sup>(</sup>۳٤) شرح الاشموني ۱/۹۰

ره ٣) انظر الانصاف مه ج١/٨٤٠

<sup>(</sup>٣٦) تاريخ الادب العربي ، بروكلمان ١٢٥/٢ .

والى «أن أهميتهم بوجه خاص في جمع الاشعار القديمة والتعييرات الشعيبة النادرة ، أما النحو بمعناه الدقيق وتنظيمه وتعليل ظواهر الصيغة والتركيب فقد كانت عنايتهم به قليلة» (٣٧) ، « فكانت مدرستهم مدرسة آداب اللغة العربية على الاكثر دون بقية العلوم» (٣٨) ، وهذا صحيح اذا ما نظرنا الى النحو كما ينظره البصريون ولاسيما المتأخرون منهم وفكرنا بعقليتهم وقلنا « إن النحو كله قياس فمن انكر القياس فقد انكر النحو كما يقول الانباري، (٣٩) ، اما الواقع فان نحاة الكوفة «يمتازون بفهم العربية فهما حقيقيا لا يستند الى تكهنات تعمليت نحات عندية تملى على العربية ولا تأخذ منها » (٤٠٠) ،

تأثر الكسائي مؤسس المدرسة النحوية الكوفية وهو احد القراء السبعة و بمنهج القراءة الذي طبع عليه منذ نشأته الاولى من الاخذ بالرواية المنقولة كثيرة كانت أم قليلة ، مادامت صحيحة الاسناد ، ولا يرى طرح هذا القليل كما لا يراه سائر القراء ، ورأى ان النحو ينبغي ان يساير هذا النهج الذي سار عليه القراء ، (13) ، وقد تأثر الكوفيون تأثرا كبيرا باستاذهم فساروا على منهجه ، فخصائص منهجه الدراسي هي نفس الخصائص في المنهج الكوفي بوجه عام ، فالكوفيون الذين تكونت بهممدرسة الكوفة انما هم تلاميذه ، الآخذون عنه ، المناثرون به ، وهم جميعا متفقون على الاسس العامة التي انبني عليها مذهبه ، بالرغم من تعارض وجهات النظر عندهم احيانا ، واختلافهم في بعض الأصول والمسائل، (٢٦) ،

<sup>(</sup>٣٧) مقدمة الانصاف ، كوتولد فايل ٥٠

<sup>(</sup>٣٨) تاريخ الكوفة ١٢٧٠

<sup>(</sup>۳۹) الاقتراح ۳۸۰

<sup>(</sup>٤٠) مقدمة لدرس لغة العرب ١٨٠٠

<sup>(</sup>٤١) الكسائي رئيس مدرسة الكوفة النحوية ، للاستاذ كمال ابراهيم ، مجلة الاستاذ ، كلية التربية \_ جامعة بغداد المجلد ١٣ سنة ١٩٦٦ (ص٨ مستلات) .

<sup>(</sup>٤٢) مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ٤٢٣٠

ومثل هذا الاختلاف حاصل في المدرسة البصرية و درأى الكسائي ان هذه اللغة انها هي ما نطق به أهلها على أي صورة كان ، كثيرا كان ذلك في الاستعمال أو قليلا ، مادام هذا الناطق أو الناطقون من ذوي الفصاحة الموثوق بفصاحتهم ، ولا خالطوا من اختلت ألسنتهم أو خارت سلائقهم ، ورأى ان للغة ذوقها الخاص وطبيعتها المتميزة ، فينبغى الرجسوع الى ذلك ، والنقيد به ، فهي التى تقيدنا باستعمالاتها ، وليس من حقنا نحن أن نقيسدها ونحصرها في قوالب نتواضع عليها نحن هي غير ما تواضع عليه اهلهاه (٢٦) ، وهذا ما جعله عرضة لنقدات البصريين الذين اعتبروا عمله هذا افسادا للنحو ، قال ابن درستويه : و كان الكسائي يسمع الشاذ الذي لا يجوز الا في الضرورة فيجمله اصلا ويقيس عليه فأفسد بذلك النحو، (٤٤) ، وهو في الواقع ليس بافساد وانعا هو اختلاف وجهتي النظر فيما يقاس عليه وما لا يقاس ، لأن الكسائي اتبع منهجا يختلف عما اعتاده البصريون في القياس ، فقد خالفهم بأخذه بظاهر النص وعدم لحوثه الى تأويل الشواهد ، وتقليله من النقدير والحذف ، وبذلك يعتبر الكسائي وظر لمن فتح ابواب التسير في النحو ، وشق طريقا جديدة كانت سوضع بحث ونظر لمن فتح ابواب التسير في النحو ، وشق طريقا جديدة كانت سوضع بحث ونظر لمن فتح ابواب التسير في النحو ، وشق طريقا جديدة كانت سوضع بحث

وكما كان البصريون يقيسون احيانا على النادر جاعليه في حكم الكثير اذا كان لا نظير له ، وقد أطبق العرب على النطق به ، ولم يأت عنهم ما يخالفه (٢٠٠) كذلك كان الكوفيون يقيسون احيانا على الكثرة التي يرتضيها البصريون (٤٧)

<sup>(</sup>٤٣) الكسائي، للاستاذ كمال ابراهيم، مجلة الاستاذ المجلد ١٣ سنة ١٩٦٦ (ص٥١ مستلات) .

<sup>(</sup>٤٤) بغية الوعاة ١٦٤/٢٠

<sup>(</sup>٤٥) الكسائي، للاستاذ كمال ابراهيم، مجلة الاستاذ المجلد ١٣ سنة ١٩٦٦ (ص17 مستلات)

ر من انظر الكتاب ٢/٧٤ والخصائص ١/٥١١ ، ١٦٥ والاقتراح ٤٠ .

<sup>(</sup>٤٧) انظر الانصاف ٢/٩٣/٢ ١٠٥ م٧٠٠

ولاسيما الفراء الذي تأثر بالبصريين كثيرا فكان متشددا في السماع يحب القياس على الكثير ، فهو يقول : « وذلك عربي كثير في الكلام، (٤٨) • وقال ايضا عنمد كلامه على الجمع بين صيغة الافعال والباء في قراءة من قرأ : (يكاد سنا برقه يذهب بالابصار) (٤٩) • قال : « ولست استحب ذلك لقلته، (٠٠) •

### الكوفيون بين السماع والقياس:

اهتم الكوفيون بالسماع الكثير كما اخذوا بالقياس بصورة واسعة ، فقد قاسوا على كل ما وصلهم عن العرب مما صحت روايته عندهم ، ولم يبالوا بالنادر أو الشاذ كما أسلفنا واذا ما عرفنا ان و اهل الكوفة قد خالفوا أهل البصرة في طائفة من أسس الاستنباط والقياس في الفقه والتشريع والكلام ، كان خلافهم واياهم على هذا الاساس في النحو واللغة ايضا ٥٠٠ ويمكننا ان نقول ان القياس النحوي لدى الكوفيين كان اكثر شمولا واطلاقا من القياس لدى البصريين لانه يشمل القياس على الغائب الشائع وغير الغالب الشائع من كلام العرب، (١٥) ، و فربما اكتفوا بالشاهد الواحد فاستنبطوا منه قاعدة عامة ، وبالغوا في الاقيسة النظرية ، (٢٥) ، فمن أقوال الكسائي :

إنها النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع (٢٠)

ومما يدل على أخذ الكسائي بالقياس كثيرا ما ذكره الفراء حيث قال : • وزعم

<sup>(</sup>٤٨) معاني القرآن ١/١٦ ·

<sup>(</sup>٤٩) سبورة النور من الآية ٤٣٠.

<sup>(</sup>٥٠) معاني القرآن ١٩/١٠

<sup>(</sup>٥١) مدرسَّة الكوفة النحوية ، محاضرات للاستاذ كمال ابراهيم على طلبة الماجستىر ١٩٦٧–١٩٦٨ ·

<sup>(</sup>٥٢) منطق ارسطو والنحو ، للدكتور ابراهيم بيومي · مجلة الازهر المجلد ٢٣ ج ١٩٥٢/١٠ ص٤١ ·

<sup>(</sup>٥٣) تاريخ بغداد ٤١٢/١١ ، معجم الادباء ١٩١/١٣ ، كتاب الورقة ٢٥ .

الكسائي انه سمع : (ما يفعل هذا الا خصيصاء القوم • وكذلك فيضوضاء بينهم) • فسمع في هذا المد والقصر واجاز المد فيه على القياس، (١٥٠) . ولم يقبل الفراء قياس الكسائي هذا وقال : و لم يسمع احد من العرب يمد شيئًا من هذا ولم يجز، (٥٠). وكذلك ما جاء في نوادر (أبي مسحل) الاعرابي : ويقال : ولدت المرأة بكرها ، وثنيها ، وواحد بطنها وأثني بطنها • وقال الكسائي : يجوز ثلاثة بطنها ، وأربعة بطنها في القياس ، ولم نسمعه منهم، (١٥٠١ • فالكسائي و إعتمد القياس المطلق ، على كل ما سمع من كلام العرب ، غالبا أو قلبلا ، وأخذ به ، وعد ، فصبحا، (٧٠) . وصواب قول من قال انه د كان من الحق الا ينساق الكسائي في سلوك هــــذا الطريق [أي القياس] وذلك لانه من اصحاب الرواية فهو احد السبعة في القراءات، والفراءة تعتمد على الرواية ، ومعنى هذا أنه كن ينبغي أن يعتمد على السماع ولا يَاخذ نفسه بالأقيسة التي تبتعد شيئًا فشيئًا عن طبيعة اللغة، (٥٨) ، ولكن ربما سلك الكسائى هذه الطريق متأثرا بمنهج أهل العربية القائم على القياس ، فقد « كان يتجندبه منهجان متبايدن ، منهج مقيد بالنقل زليس للعقل من سلطان عليه» وهو منهج أهل القراءة ، القائم على الرواية ٠٠٠ ومنهج مقيد بالعقل ، ويحاول اخضاع النقل لاحكامه ما استطاع الى ذلك سبيلا ، وهو منهج أهل العربية ، القائم على القياس، (٥٩)

وقد سار الفراء في أثر استاذه الكسائي في « تيسير النحو فزاد عليه كثيرا ووسع من دائرته ، ولكنه من الناحية الأخرى توسع في التعليل كما كان يفعل

المنقوص والممدود ١٦ ٠ (01)

المنقوص والمدود ١٦ · (00)

نوادر ابي مسحل الاعرابي ٣٣١/١ . (07)

الكسائي رئيس مدرسة ألكوفة النحوية ، للاستاذ كمال ابراهيم المجلد (°V) ۱۹٦٦/۱۳ (ص۷ مستلات)

الفعل زمانه وأبنيته ٨ ٠ (oA)

مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ١٣٦\_١٣٧٠. (09)

البصريون، (۱۰) ، كما كان و يسلك في الفاظه كلام الفلاسفة، (۱۱) ، ويتوسع في القياس ، فمن توسعه فيه قوله في حديثه على جمع كلمة (الخميس) : و وكذلك الأخاميس ، والخمس ، على الباب كما تقول : قميص وأقمصة ، ولم اسمعه من العرب ، (۱۲) ، وقال أيضا : و ويقال : جمادى ، والتثنية : جماديان ، والجمع : جماديات ، هكذا جاء عن العرب بضم الجيم لاغير ، ولو جاء جماد ، بالكسر ، كان صوابا، (۱۳) ، ولتوسعه في القياس ، كان متشددا في السماع – احيانا – لهذا كان ينظر الى القراءات نظرة تختلف عن نظرة جمهور الكوفيين فهو ينظرها مسن الزاوية التي ينظر اليها النحوي القياس على أنها كانت بتخير واجتهاد القراء ، لا أنها سنة يأخذها الاول عن الآخر حتى تنتهي الى رسول الله (ص) ، ولهذا كان يردد قوله في بعض القراءات : « ولست اشتهي ذلك ، (۱۲) ، أو يقول : « ولو قرأ قاريء كذا لكان صوابا، (۱۵) ، الى غير ذلك مما سيأتي ذكره مفصلا في موضعه ،

لقد توسع الكوفيون في القياس لدرجة انهم كانوا يستمدون عليه احيانا دون السماع • فالحق ان الكوفيين وان كانوا في كثير من المسائل التي اختلفوا فيها مع البصريين يستشهدون بكثير من الشواهد ، ويعتمدون فيها على السماع

<sup>(</sup>٦٠) الكسائي ، للاستاذ كمال ابراهيم ، مجلة الاستاذ م١٩٦٦/١٣٦ (مستلات ص١٠) .

<sup>(</sup>٦١) الفهرست ١٠٥ انظر تعليله الضم في (أيهم) في قولهم : (سل أيهم قام) في معاني القرآن ٢/١٤-٤٧ ·

<sup>(</sup>٦٢) الايام والليالي ٤٠

<sup>(</sup>٦٣) الايام والليالي ١٠٠

<sup>(</sup>٦٤) انظر معانی القرآن ۱۲٤/۱ و ۱۲۵ و ۳/۳۰ •

<sup>(</sup>٦٥) انظر معاني القرآن ١٠١/١ و ٢/٢٠١ ٠

وحده (٢٦) ، أو السماع والقياس (٢٧) ، الا أنهم كانوا في بعضها يعتمدون على القياس فقط ، من ذلك مثلا (المسألة التاسعة) وهي : انقول في تقديم خبر المبتدأ ، فقد منع ذلك الكوفيون محتجين بالقياس ، وأجازه البصريون معتمدين على السماع والقياس ، قال الانباري : «واما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : انما جوزنا ذلك لانه قد جاء كثيرا في كلام العرب وأشعارهم ، فأما ما جاء في كلامهم فقولهم في المثل : (في بيته يؤتى الحكم) أو قولهم : (في اكفانه لف الميت) و : (مشنوم من يشنؤك) ، وحكى سيبويه : (تميمي أنا) فقد تقدم الضمير في هذه المواضع كلمها على الظاهر ، لان التقدير فيها : الحكم يؤتى في بيته ، ٠٠، (١٨٥) ، والحق أن البصريين قد استشهدوا بجملة صالحة من شواهد النثر كما تقدم ، ومن الشعر البصريين قد استشهدوا بجملة صالحة من شواهد النثر كما تقدم ، ومن الشعر المضاء أما الكوفيون فقد اكتفوا بالقياس ، فلم يحالفهم التوفيق في قذه المسألة ،

ان الكوفيين في توسعهم في القياس كانوا يأخذون احيانا بالقياس النظري حين لا يجدون شاهدا ، من ذلك على سبيل المثال ما ذكره الرضي والاشموني من. أن الكوفيين والاخفش اجازوا لتوكيد المثنى المذكر : اجمعان ، ابصعان أبتعان والمثنى المؤنث : جمعاوان ، كتعاوان ، بصعاوان ، بتعاوان ، كقولهم : جاء الزيدان اجمعان ، والهندان جمعاوان ، قياسا معترفين بعدم السماع (١٩١) ، ومن

<sup>(</sup>רד) וישלע ועישול ו/٥٥ - ٥٩ פ ו/٩٠ - ١٠٤ - ١٠٢٦ - ١٠٦ פ ו/ רדד - ١٠٦ מס פ פ ו/ רדד - ١٠٦ מס פ פ ו/ רדד - ١٠٦ מס פ פ ו/ רדד - ٢٦ מס פ פ ו/ רדד - דדד - דד

<sup>(</sup>۱۷) انظر مثلا المسألة ۱۲ و ۲۳ و ۳۲ و ۳۳ و ۶۱ و ۵۱ و ۵۰ و ۵۰ و ۵۰ و ۹۵ و ۲۸ و ۲۸ و ۹۶ و ۹۰ و ۱۰۰ و ۱۰۷ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰

<sup>(</sup>۱۸) الانصاف ۱/۱۵–۲۲ ·

<sup>(</sup>٦٩) شرح الرضي على الكافية ٢٠٩/١ ، شرح الاشموني ٤٠٧/٢ .

ذلك ايضًا تجويزهم عطف المفرد بـ (لكن) بعد الأثبات قباسًا على (بل) ، ولسر لهم به شاهد ، ولم يقبله البصريون لانه لم يسمع عن العرب (٧٠) . كما ذهبوا الى جواز : « ما أكون زيدا لاخيك ، وحكى عنهم ابن السراج والزجاج : ما أكون زيدا قائما ، في التعجب ، ولم يأت به سماع، (٧١) . ولاشك ان السماع أصل من اصول النحو كما ذكرنا ، وان الضوابط والاصول يجب أن توضع موافقة لواقع اللغة محاكاة لنطق أهلها ، فمن الواجب ان يقدم السماع على القياس ، وقد كان البصريون يقولون • إن السماع يبطل القياس، (٧٢) • وربما كان أخــــذ الكوفيين بالقياس النظرى انهم تابعوا في ذلك صنيع بعض أثمة النحويين البصريين كعيس بن عمر ويونس والاخفش ، فقد كانوا احيانا يقيسون بلا شاهد ، فقد ذكر الرضى أن يونس والاخفش ، اجازا اعمال (لكن) مخففة وعدم الغائها • تسم قال : • ولا أعرف به شاهدا، (٧٣) ، وقال المازني : • وكان أبو الحسن الاخفش يجيز أن تبني على ما بنت العرب ، وعلى أي مثال سألته ، اذا قلت له : أبن لى من كذا مثل كذا ، وإن لم يكن من امثلة العرب ، ويقول : أنما سألتني أن أمثل لك ، فمسألتك ليست بخطأ وتمثيلي عليها صواب، (٧٤) • الكوفيون كما ذكرنا في (التمهيد) تلقُّوا دراستهم الأولى في النحو على أثمـة البصريين فأخذوا عنهــم اصولهم ، فمن المحتمل أنهم قد تأثروا بهم في هذا الصدد ، أما الاخفش الذي كان \_ كما يذكر ابو الطيب اللغوي \_ معظما في النحو عسد البصريين والكوفيين (٧٠) ، فقد قرأ الكسائي عليه كتاب سيبويه مرتين كما ذكر المبرد

<sup>(</sup>٧٠) شرح الرضي على الكافية ٣٥٢/٢ ، شرح شذور الذهب ١٥٣٠

<sup>(</sup>٧١) شرح التصريح على التوضيح ٢/١١٥-١١٦ ٠

<sup>(</sup>۷۲) خزانة الادب ۱۹۹۳ ۰

<sup>(</sup>٧٣) شرح الرضي على الكافية ٢/٣٥٠٠

<sup>(</sup>٧٤) المنصف : شرح تصريف المأزني ١٨٠/١ ٠

<sup>(</sup>٧٥) مراتب النحويين ٦٨·

سماعا من أبي حاتم (٢٦) • وقد عاش الاخفش حياته الاخيرة في بغداد ، حيث غادر البصرة اليها بعد رجوع سيبويه خائبا في المناظرة الشهورة مع الكسائي ، وذلك للانتقام لسيبويه من الكوفيين ورد اعتبار البصريين (٢٧) ، غير أن علاقت توثقت بالكسائي فطلب اليه تعليم أولاده (٢٨) • وكان الكوفيون يبجلونه ، فقد كان ثعلب يفضل الاخفش ويقول : • كان أوسع الناس علما، (٢٩) • فمثل هذه العلاقة الوثيقة بين الاخفش والكوفيين لابد أن تتحدث تبادلا في الافكار ، وتأثيرا متبادلا في الآراء ، وقد ظهر هذا واضحا في كثير من المسائل التي وافق فيها الاخفش الكوفيين ، على أنه لا يمكن الجزم بأن الآراء التي خالف بها الاخفش البصريين ووافق فيها الكوفيين فيها هي آراء خاصة للكوفيين فمن المحتمل أنها البصريين ووافق فيها الكوفيين فيها هي آراء خاصة للكوفيين فمن المحتمل أنها آراؤه وقد صادفت هوى من الكوفيين • كما أن من المحتمل ان تكون مما توافق الكوفيون والاخفش قبل أن يكون هذا اللقاء بين الطرفين •

وربما كان ما ذكر سابقا عن قلة الاعراب الوافدين الى الكوفة لبعدها عن البوادى العربية في جزيرة العرب ، سببا آخر لاندفاعهم الزائد نحو التوسيع في القياس واخذهم بالقياس النظري ، واليه ذهب بعض الباحثين (١٠٠) ، وقد كان الاجدر بالكوفيين وهم الذين عرفوا بأنهم أهل (سماع) أن لا يركنوا الى هذا المذهب في البحث ، لأنه يبعد اللغة عن واقعها ويعطي لها صورة مخالفة لهسا ، فالقواعد توضع بموجب الشواهد الصحيحة الفصيحة ولا توضع بدونها .

<sup>(</sup>٧٦) الفهرست ٩٣٠

<sup>(</sup>۷۷) طبقات النحويين واللغويين ۷۱ ·

<sup>(</sup>٧٨) طبقات النحويين واللغويين ٧١ ، انباه الرواة ٢/٣٥٠ ·

<sup>(</sup>٧٩) اخبار النحويين البصريين ٤٠٠

<sup>(</sup>٨٠) الشيخ احمد الاسكندري في (تاريخ الادب العربي) ص٩٥ والشيخ محمد الطنطاوي في (نشأة النحو) ص١٣١٠ ·

# بعض المآخذ على النعاة جميعا في استشهادهم بالشواهد

كانت غاية واضعي النحو الاولين من البصريين حفظ لفتنا العربية وصيانتها، فوضعوا النحو وسيلة لحفظ الكلام العربي من اللحن والفساد ، وصيانة ميناه من الخلل • ولكن هذا النحو الذي وضع في الاساس لخدمة اللغة صار بمرور السنين وبتأثر أئمته الذين ظهروا في تاريخه بالعلوم الاخرى كأصول الفقه والفلسفة والمنطق قيدا لهذه اللغة يتحكم فيها وفي ألسنة متكلميها من العسرب الخلُّص ، فانحرف عن الغاية السامية التي وضع من أجلها ولاسيما بعد ان ترجمت الكتب في الفلسفة والمنطق في القرن الرابع ، حيث هاجرى النحاة صناعة العربيسة مجرى العلوم بحثا وقطعوا النظر عن التفقه في تراكب كلام العرب، الأأن أعربوا شاهدا أو رجت حوا مذهبا من جهة الاقتضاء الذهني لا من جهة محامل اللسان وتراكسه فأصبحت صناعة العربة كأنها من جملة قوانين المنطق العقلية أو الجدل وبعدت عن مناحى اللسان وملكته ، وما ذلك الا لعدولهم عن البحث في شواهد اللسان وتراكبه وتميز أساليه، (١) ، فأدخلوا على النحو أشياء ليست من طبيعته ولا من أهدافه ، فهذا ابن الاثير يقول : • فاذا نظـــرنا الى ضرورته وأقسامه المدونة [أي النحو] وجدنا اكثرها غير محتاج اليه في افهام المعاني، (٢) وفطبيعة النحو أن تؤخذ احكامه من الاستعمالات العربية الفصيحة ، ويكون الاساس في القواعد العربية والاحكام اللغوية أن يرجع فيها الى الاستعمال العربي، (٣) ، فتؤخذ منه الشواهد الفصيحة التي لا تحتمل ضرورة ، وتوضع الاحكام النحوية بموجها، ولكن النحة . لم ينهجوا في دراستهم النحو منهجا لغويا، ولم يدركوا أن الاحكام النحوية لا تستنبط من خارج الدرس النحوي ، ولكنها تستنبط مسن

<sup>(</sup>۱) مقدمة ابن خلدون ۱٦٥ ٠

<sup>(</sup>۲) المثل السائر ۱۰/۱ •

 <sup>(</sup>٣) البحوث والمحاضرات ، تعقيبات للاستاذ محمد على النجار ص٦٩٠٠

الدرس النحوي نفسه ، ومن الاستعمالات التي توجه النحو توجيها لغويا لا ينبني على منطق العقل، (٤) .

ان اللغة العربية لغة واسعة تضم متكلمين من قبائل متعددة ، وهذه القبائل وان كانت تتكلم بلغة أدبية موحدة ، الا أن هذه اللغة لا تخلو من عناصر أو مفردات أو اساليب مما أميت أو انصهر فيها من لغات ، ثم أنها قد مرت في ادواد عديدة من التطور ، وهذا قد ظهر أثره في وجود الاختلاف في الجموع والتذكير والتأنيث وفي الشواهد المخالفة للكثير الشائع وغير ذلك ، وكان الواجب مراعاة ذلك وتعليل هذا الاختلاف تعليلا تاريخيا وصفيا ومعالجته ، لا التخلص منسه بحمله على الشذوذ ، ويتم هذا بالاستقراء الكثير للغة والبحث عن جدورها التاريخية ، ولم يعد الصواب من وصف طريقة النحاة بأنها وطريقة استدلالية ضعيفة جدا ، لانها نوع من الاستقراء يعتمد الشاهد والشاهدين ليصوغ عليهما ويقرر منهما مذاهب متشبعة ، وعنه نشأ تزيد الاقوال في المسألة الواحدة، (٥٠) ، على حين و اتسم التفكير اللغوي في العصر الحديث بموضوعية ألبحث ، واقتنع على حين و اتسم التفكير اللغوي في العصر الحديث بموضوعية ألبحث ، وينظروا الى المنويون بأن يكونوا وصافين للظواهر اللغوية لا مفلسفين لها، (٢٠) ، وينظروا الى الشواهد المخلفة للكثير الشائم نظرة تاريخية آخذين تطور اللغات بنظر الاعتباد ، الشواهد المخلفة للكثير الشائم نظرة تاريخية آخذين تطور اللغات بنظر الاعتباد ،

إن البصريين وان ، كانوا اكثر حرية وأقوى عقلا ، وان طريقتهم [كانت] اكثر تنظيما وأقوى سلطانا على اللغة، (٧) ، وان مذهبهم وأصح قياسا، (٨) وأتقن دراية ، الا وأنهم في تشددهم وتحكيم قوانينهم ، ضيقوا على العربية واسعا في

<sup>(</sup>٤) في النحو العربي نقد وتوجيه ١٥٣٠

<sup>(</sup>٥) الشيخ عبدالله العلايلي في (مقدمة لدرس لغة العرب ص٣) .

<sup>(</sup>٦) دراسات نقدية في النحو العربي/المقدمة 🗢 ٠

<sup>·</sup> ۲۹٦/۲ فيحي الاستلام ۲۹٦/۲ ·

<sup>(</sup>٨) الاقتراح ١٨٠

كير من المواطن التي تنطلب السمة ، حتى لقد ضاق النحو الذي قدروه بمقايسهم على أن يسم نفسه ، وهو في ريعان شبابه ، ونعومة اهابه ، فوقعسوا في تلحسين خاصنهم وكبار أثمتهم ، فقالوا لحن سيبويه في كتابه ، ولحن فلان وفلان وهم من أثمة هذا الشأن، (٩) • ولهذا لا أتفق مع الاستاذ سعيد الافغاني الذي ذهب مذهب القياسيين ونظر الى التناسق والتماسك في اصول البصريين النحوية (١٠٠ ، ولسم ينظر الى المقدار الضخم من الشواهد التي أو لت أو اهملت وعدت : ضرورة أو نادرة أو شاذة ، والعدد الكثير من العلماء الذين خطئوا وعلى رأسهم سيبويه وغيره من الاثمة ، وجمع من أفاضل القراء وعديد من فحول الشعراء بسبب هذا التنسيق والتماسك الذي أعجب به الافغاني • أما الكوفيون • الذين كانوا أقل حسرية وأشد احتراما لما ورد عن العرب، (١١) ، ومذهبهم و اكثر تشعبا وأوسم رواية، (١٢) ، و فلعلهم من هذه الوجهة ، كانوا أقسرب الى الانصاف العلمي التاريخي ، اذ كانوا يرون أن العرب أولى وأحق بلغتهم ، فلهم أن يسلكوا في التعبير ما تهيأ لهم من وسائل ، وإن يكيتفوا لهجاتهم طبقا لما تقضى بعه نواميس الاختلاف القبلي وما يتبعه من عوامل مادية ومعنوية تختلف بسببها ألسنتهم وعلى اللغويين أن يسجلوا ذلك ويجمعوه اذا حرصوا على التعرُّف الى العربية المطلقة ، كما على النحويين ان يتبعوا ذلك كلّه ويحصوه بضوابطهم ومقايسهم، (١٣) ، ولاشك في أن منهج الكوفيين فيه تيسير للغة وقواعدها وتمكين لها على التجدد ومسايرة الزمن : د وان في تحوهم آراه كثيرة تفضل آراه البصريين، (١٤) ، وهذا

<sup>(</sup>٩) نظرات في اللغة والنحو ١٢٠

<sup>(</sup>١٠) في اصول النحو ١٩٥٠

<sup>(</sup>۱۱) ضحی الاسلام ۲۹۲/۲

<sup>(</sup>١٢) نظرات في اللغة والنحو ١٢٠

<sup>(</sup>١٣) في اللهجات العربية واصول اختلافها ، للدكتور عبدالحليم النجاد ، مجلة كلية الآداب \_ جامعة القاهرة المجلد ١٥ ج١/١٩٥٣ ص٤٨٠

<sup>(</sup>١٤) المباحث اللغوية في العراق ٩٠

و لا يعني أن النتائج التي توصل اليها الكوفيون صحيحة كلها، (١٥) .

اما القياس الذي أخذ به النحويون البصريون منهم والكوفيون وسواهم ، على تفاوت مقدار الاخذ ، وعد اصلا من أصول هذا العلم ، فقد كان الغرض منه هو اخضاع ما جاء مخالفا للقاعدة التي طر دوها في جميعالباب ، وكأنما اللغة شيء يمكن التحكم به كما يتحكم الانسان بشيء يعمله بده ، فليس من طبعة اللغات الخضوع للقياس ، لأن لها نظامها الذي تسير عليه ، ومنطقها الخاص بها ، فهي ظاهرة اجتماعية شأنها شأن أية ظاهرة في هذا الكون ، ولهذا تخضع لعــوامل وظروف معنة تتأثر بها ، كما أنها تنطور كما تنطور حياة المخلموقات ، تنمسو وتتوسع ، وتنشأ كلمات واستعمالات جديدة وتموت كلمات وتيرك استعمالات ويحدث في كلماتها تحوير وتغير تدريجي لا يفطن اليه الاعلى المدى الطويل ، ومع ذلك ولم يسعفهم القياس بكل ما كانوا يريدون ، فلا زالت الكثرة الكاثرة من المسائل التي يستعصى علمهم اندماجها في احكامهم العامة ، فلجأوا الى التأول، والتأول البعيد الذي يخالفه الظاهر مخالفة بعيدة، (١٦) ، وبتطرق النحويين في القياس ، وصيرورة النحو علما قياسيا دلم يسلم النحو العربي ـ ككل علم قياسي ـ من خطر الاستبداد بالحياة الواقعية ، وأكراهها في وضع قواعده، (١٧) ، فبتطرف النحويين في القياس أهملوا شواهد فصيحة صحيحة صدرت عن العرب باعتبارها ضرورة أو نادرة أو شاذة لانها لم تخضع للقياس • وربما حكوا اشياء لم تصدر عن العرب طردا للقياس ، قال سيبويه في (باب اضمار المفعولين اللذين تعدى اليهما فعل الفاعل ) : • فان بدأ المخاطب قبل نفسه فقال : أعطاكني أو بدأ بالغائب قبل نفسه فقال : قد اعطاهوني فهو قبيح لا تكلّم به العسرب ولكن النحسويين

<sup>(</sup>١٥) مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ٤٤٩٠

<sup>(</sup>١٦) مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ٦٥٠

<sup>(</sup>۱۷) العربية ٦١ ·

قاسوه، (١٨) ثم بيتن أن كلام العسرب: أعطساك أياي ، واعطاه أياي (١٩) . وسيبويه يرجع الى الاستعمال ويأخذ بالسماع ، ولهذا لم يقبل قياس النحويين هذا بدليل قوله بعد ذلك : « وأما قول النحويين قد اعطاهوك واعطاهوني فانما هو شيء قاسوم لم تكلّم به العرب ، فوضعوا الكلام في غير موضعه ، وقياس هذا لو تكلُّم به كان هينا، (٢٠) • وكثير مما وضعه النحويون قياسا لم تقله العرب • قال سسويه : « هذا باب استكرهه النحويون وهو قبيح فوضعوا الكلام فيه على غير ما وضعت العرب، (٢١) • وتجد كثيرا بين ثنايا كتب النحو واللغة مما حكاه العلماء قياسا مما لم يصدر عن العرب ، قال ابن الاعرابي : « يقال نهار وأنهر وقال ابن دريد : النهار الذي هو ضد الليل العرب لا تجمعه ، وانما جمعه التحسويون قياساً لا سماعا، (٢٢) ، ومن ذلك ما دعوه بـ (بدل الغلط) وهذا لم يرد في القرآن الكريم \_ كما قال أبو البركات الانباري \_ ولا كلام فصيح (٢٣) ، وقد وضعوه سالكين سبيل الفقهاء الذين يفترضون أشياء لا يتصور حدوثها في الواقع ، كما أتى النحويون بأمثلة لم يقلها عربي قط كقولهم : • ما أتاني الا عمرا الا بشرا أحد، (٢٤) . وهي كنيرة جدا لا يتسع المجال لعرضها ، وكان بعض النحويين لا يرضى عن مثل هذه الافتراضات والاقيسة أن لم يرد بها سماع كما مر بنا من قول سيبويه عن قياس النحويين • قال أبو حيان : • زعم بعض اصحابنا انه يجوز : هذا اطب بسرا منه رطبا ، وهذا الذي ذهب اليه هذا الذاهب حسن في القياس ان وافقه سماع من العرب، (٢٥) • ولا ريب ان السماع في اللغة ركس أول

<sup>(</sup>١٨) الكتاب ١/٣٨٢٠

<sup>(</sup>۱۹) الكتاب ١/٣٨٣٠

<sup>(</sup>۲۰) الكتاب ۱/۳۸۳ ٠

<sup>(</sup>۲۱) انظر الكتاب ١٦٧/١ـ١٦٨٠

<sup>(</sup>٢٢) اعرآب ثلاثين سنورة من القرآن الكريم ٩٧٠

<sup>(</sup>٢٣) اسرار العربية ١١٧ قال الاشموني في (شرحه ٤٣٨/٢) : «رد المبرد وغيره بدل الغلط ، وقال : لا يوجد في كلام العرب نظما ولا نثرا، •

<sup>(</sup>۲۶) الكتاب ۲/۳۷۳ ٠

<sup>(</sup>٢٥) منهم السالك ٢٠٢

فيجب الاعتماد عليه بالدرجة الاولى • واذ كان الكلام بصدد القياس وضرره على اللغة ، فلابد من الاشارة الى أن اخذ الكوفيين بالقياس النظري احيانا ، ذلك القياس الذي لم يسنده نقل من كلام العرب حين لا يجدون نصا من السماع يؤدي الى اعطاء صورة غير حقيقية لواقع اللغة ويشو معالمها الصحيحة ، وقد كان الاجدر بالكوفيين وهم الذين عرفوا بتوسعهم في السماع واحترامهم كل ما وصلهم عن العرب ولم يتزمتوا في الاستشهاد ان لا يسلكوا هذا المسلك الذي يبعدهم ان يكونوا أهل سماع ، و فليست اللغة فلسفة يتحكم فيها ميزان العقل والدراية ، والتشد في القياس الذي يؤذن بصحة نظائره حتم لازم ، والغاه القياس النظري في اللغة مستقيم مع الواقع، (٢٦) .

ان للنحويين عللا واقيسة ومنطقا واحتجاجات أبعدت النحو عن غايته التي رسمها النحاة الاولون • قال ابو حيان : « وكثيرا ما شحنت الكتب بالاقيسسة الشبهية والعلل القاصرة • • • والنحويون مولعون بكثرة التعاليل ، ولو كانوا يضعون مكان التعاليل احكاما نحوية مسندة للسماع الصحيست لكان اجدى وأنفع ، (۲۷) • وقد جر النحاة الى هذا اخذهم بأساليب المنطق واعتمادهم على فلسفة العامل ، وهو شيء وهمي اخترعه النحويون ، وكان من نتيجة الاخذ بسه ايجادهم بابا مختلقا في النحو دعوه بباب (التنازع) (۲۸)

وخلاصة القول: ان الواجب يقضي بابعاد التعاليل والاقيسة المنطقية عن النحو ، وتنقيته من الشواهد الضعيفة المحتملة للضرورة ، والاعتماد على الشواهد الفصيحة ولاسيما النثرية منها ، ولدينا القرآن الكريم خير مصدر للنثر الغصيح ، وهو المعين الذي لا ينضب للشواهد الصحيحة للغة العربية .

<sup>(</sup>٢٦) نشأة النحو ١٣١٠

<sup>(</sup>۲۷) منهج السالك ۲۲۹-۲۳۰

<sup>(</sup>۲۸) انظر الکتاب ۳۸/۱ و ۳۹ و ۲۰ .

1 =

# الفصلالثالث

الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته

## الفصل الثالث

## الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته

#### القرآن الكريم والشواهد:

لا ريب في أن القرآن الكريم افصح كلام عربي ، بل هو قسة الفصاحة العربية ، تتجلى فصاحته في ايجاز لفظه واعجاز معناه ، فلن ترى لفظا أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه ، ولا نظما أحسن تسيقا من نظمه ، وأما معانيه فقد بهرت ذوى الالباب ، دمدحه الله تعسالى بالبيان والافصساح ، ويحسن التفصيل والايضاح وبجودة الافهام ، وحكمة الابلاغ ، وسماه فرقانا ، وقال : (عربي مين)(۱) ، ، وأما الفاظ القسرآن ، فهسي لب كلام العسرب ، وزبدته وواسسطته وكرائمه ، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في احكامهم وحكمهم واليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم ، وما عداها وما عدا الالفاظ المتفرعات عنها والمنقاة منها هو بالاضافة اليها كلقشور والنوى بالاضافة الى اطليب الثمرة ، وكالحثالة والتبن بالنسبة الى لبوب الحنطة، (۱) ، فالحق ان ال نلغة القرآن ، تعرض ، من حيث هي أثر لنوي ، صورة فذة لايدانيها أنسر لغوي في العربية على الاطلاق، (۱) ، دفعي القرآن لاول مرة في تاريخ اللغسة العربية ، ينكشف الستار عن عالم فكري ، تحت شعار التوحيد ، لا تعد لغسة العربية ، ينكشف الستار عن عالم فكري ، تحت شعار التوحيد ، لا تعد لغسة العربية ، ولقد اتفقت كلمة والعرافين الفنية المسجوعة الا نموذجا واهيا له، (٤) ، ولقد اتفقت كلمة

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ١/٢١ قال العلوي في (الطراز ٢١٣/٣) : «ان فصاحة القرآن وبلاغته أظهر من أن تكشف» •

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن ٣-٤٠

<sup>(</sup>٣) العربية ٤٠

<sup>(</sup>٤) العربية ٥٠

العلماء على اعجازه (٥) ، ولكنهم اختلفوا في سر مذا الاعجاز (٢) ، وتاهوا في لحج من الآراء (٧) . قل أبو سليمان الخطابي : « واعلم ان القرآن انما صار معجزا لانه جاء بأفصح الالفاظ في احسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني، (٨) .

وقد برهن العلماء بأدلة كافية ، شافية وافية (١) ، بأن القرآن الكريم هو النص الوحيد الموثوق بصحته كل الوثوق الذى (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) (١٠) ، فلم يدخله الوضع أو التجريف أو التزوير ، وقد نقسل نقلا متواترا بخلاف الحديث واللغة والشعر (١١) ، وهو يعتبر «اقدم أثر من آثار النثر العربي، (١٦) ، « واصدق مرآة للعصر الجاهلي، (١٣) ، فهو « اقدم نص يمكن أن نطمئن اليه، (١٤) في الاستشهاد في المسائل النحوية ، واسستخراج الشواهد الفصيحة الصحيحة منه ، لانه يعتبر المصدر الاول والافضل للدراسات النحوية واللغوية ،

اما آراء علماء اللغة وآثمة النحو فيه ، فقد اتفقت كلمتهم ـ على اختلاف مذاهبهم النحوية ـ على أنه الينبوع الصافي والمعين الذي لا ينضب للشـــواهد

<sup>(</sup>٥) انظر دلائل الاعجاز ٢٧\_٢٨ ، والطراز ١٣٨/١ .

<sup>(</sup>٦) انظر الفصل في الملل ١٥/٣٠

<sup>(</sup>۷). انظر النكت في اعجاز القران ٦٩ وبيان اعجاز القرآن ١٩ ، ومختصر كتاب الفرق بين الفرق ١٠٤ ودلائل الاعجاز ٢٥٤ و ٣٣٨-٢٣٩ والطراز ٤٠٤/٣

<sup>(</sup>۸) بیان اعجاز القرآن ۱۹

<sup>(</sup>۹) انظر صحیح البخاری ۱۰۱/٦ وفتح الباری ۳۹/۹-۶۰ وفضائل القرآن ۲ ۰

<sup>(</sup>١٠) سُورة فصلت من الآية ٤٢ .

<sup>(</sup>١١) انظُر لمع الادلة في اصول النحو ٨٢ والاقتراح ٢٩-٣١ والمزهر ١-٣٦ وارشاد الفحول ٣٠٠

<sup>(</sup>۱۲) العربية ۳ .

<sup>(</sup>١٣) في الادب الجاملي ٧٠٠

<sup>(</sup>١٤) من حديث الشعر والنثر ٢٥٠

الصحيحة الفصيحة ، وقد اطروه بما يستحقه وقالوا فيه بما هو أهله ، فالقرآن الكريم ، أعرب واقوى في الحجة من السمر، (١٥) ، وانه ، نزل بأفصل اللغات، (٢١) ، وهو « محكم لا لحن فيه ، ولا فيه شيء تتكلم العرب بأجود منه في الاعراب، (١٧) ، «وقد أجمع الناس جميعا ان اللغة اذا وردت في القرآن فهمي أفصح مما في غير القرآن، (١٨) ، « فكلما ورد انه قريء به جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان متواترا أم آحادا أم شاذا، (١٩) ، وقد حكى ابو عمر الزاهد في كتاب (اليواقيت) عن ثعلب ، أنه قال : « اذا اختلف الاعرابان في القرآن لم أفضل اعرابا على اعراب ، فاذا خرجت الى كلام الناس فضلت الأقوى، (٢٠) . . . . فهذه جملة من اقوال العلماء تبيّن بوضوح آراءهم في هذا الكتاب الكريم من حيث صحة الاستشهاد به .

وقد كان بامكان العلماء ، وهذه آراؤهم فيه ان يعتمدوه مصدرا أول في استقاء الشواهد منه ، ولو فعلوا لما جاءت قواعدهم مضطربة متناقضة ، ولكن النحاة لم يستفيدوا الفائدة المرجوة في الاستشهاد ، اذ اعتمدوا اعتمادا كليا عسلى الشعر لاسيما الجاهلي منه بما فيه من عيوب واسقام مر ذكرها ، وكان خطأ اعتمادهم على شعر دلم تدون قصائده ، قبل نهاية العصر الامدوي، (٢١) ، وبقي عرضة للتلاعب قبل أن يدون في الكتب و ولاشك أن صحف القرآن الكريم هي أقدم صحف مدونة كاملة وصلت الينا عن اللغة العربية قبل أن تصل الينا قصائد

<sup>(</sup>١٥) قاله الفراء في معانيه ١٤/١٠

<sup>(</sup>١٦) قاله احمد بن فارس في الصاحبي في فقه اللغة ٢٦ ٠

<sup>(</sup>١٧) قاله الزجاج في معانيه (المواهب الفتحية) ١/٨٠ـ٨١ ٠

<sup>(</sup>١٨) قاله ابن خالويه في شرح الفصيح (المزهر ١٢٩/١) ٠

<sup>(</sup>١٩) قاله السيوطي في الاقتراح ١٤٠

<sup>(</sup>٢٠) البحر المُحيَّط ٤ / ٨٧ ، الاتقان في علوم القرآن ١/٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢١) تاريخ اللغات السامية ، ولفنسون ١٧٠ ٠

مدونة عن الشعر الجاهلي، (۲۲) ومن هنا كانت الشواهد القرآنيسة و أقدم الشواهد تسجيلا وأصحتها وأقراها ، (۲۳) وعلى أن من غير المعقول عقد مقارنة بين القرآن والشعر من حيث صحة الاستشهاد بأى منهما ، فآيات القرآن اقوم واكمل وأفضل بكثير من الشعر الجاهلي أو الاسلامي و

### استشبهاد البصريين بالقرآن الكريم:

استشهاد البصريين بالقرآن الكريم لا يتختلف عن استشهادهم بسسائر النصوص الاخرى ، فمع اعترافهم التام بأن القرآن مصدر مهسم للشواهم الصحيحة الفصيحة ، ورغبتهم القوية في الاستشهاد بآياته البينات ، اعتزوا بأقيستهم وأصولهم وقدموها على كل نص ، وهذا الذي جعلهم لا يستشهدون بآية الا اذا تأيدت بالسماع شعرا كان أو نثرا ، كما كانوا لا يجيزون القياس عليها اذا كانت فريدة في بابها ، انطلاقا من منهجهم العام في الاستشهاد ، الذي يقضي بالاستشهاد ، الذي يقضي بالاستشهاد بالكثير الشائع والقياس عليه \_ في اغلب الاحيان \_ ، من ذلك مثلا تجسويزهم مجيء خبر الفعل الناقص ماضيا ه لكثرته في كلام العرب نظما و شرا كترة توجب القياس \_ كما يقول السيوطي \_ قال الله تسالى : (ان كان قميصه قد) (١٠٠ و (ان كنت قلته ٢٠٠٠) و (ان كنتم آمنتم) (٢٠٠ و و (أو لم تكونوا آفسمتم) قال الشاع :

ثم أضحوا لعب الدهر بهم

وقال: وقد كانوا فأمسى الحي ساروا •

<sup>(</sup>٢٢) تاريخ اللغات السامية ، ولفنسون ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢٣) المباحث اللغوية في العراق ٣٢ .

<sup>(</sup>٢٤) سورة يوسف من الآية ٢٦ ٠

<sup>(</sup>٢٥) سبورة المائدة من الآية ١١٦٠.

<sup>(</sup>٢٦) سيورة الانفال من الآية ٤١ .

<sup>(</sup>٢٧) سورة ابراهيم من الآية ٤٤ .

وحكى الكسائي: (اصبحت نظرت الى ذات التنانير) يعنى ناقته، (٢٨).

وان جاءت آية مخالفة للقياس اخضعوها للتأويل والتقدير لكي تصح اصولهم وتثبت من جهة ، ولم يفتهم الاستشهاد بالقرآن من جهة أخرى ، فليس امام البصريين غير هذه السبيل ماداموا معتزين بأقيستهم لا يستطيعون تغييرها ، فماذا يقولون عن الآية التي لاتتفق وقياسهم؟ هل يذهبون الى انها من الضرورة أو مجهولة القائل أو مصنوعة كما هو قولهم في الشعر المخالف للقياس؟ ام يقولون انها مروية بالمعنى كما قالوا في الحديث؟ لا هذا ولا ذاك ، وانما يلجأون في مثل هذه الاحوال الى التأويل • فمن أمثلة ذلك عدم تجويزهم تقديم الصلة عسلى الموصول قال المبرّد: « فكما لا يجوز ان تنقدم حروف الاسم بعضها على بعض لم يجز ان تتقدم الصلة على الموصول، (٢٩) ، فلما اعترضت قاعدتهم آيات من كتاب الله ، كقوله تعالى : (وقاسمهما انبي لكما من الناصحين) (٢٠٠) ، و (أنا على ذلكم من الشاهدين) (٣١) و (شروه بثمين بخس دراهسم معسدودة ، وكانوا فيه مسن الزاهدين)(٣٢) ، لجأوا الى التأويل والتقدير (٣٣) ، ومما قبل في تخريج الآية الأولى أن (لكما) ليس داخلا في الصلة ، والتقدير : ابي ناصب لكما لمن الناصحين (٣٤) • قال الاشموني: «واما نحو: (وكانوا فيه من الزاهدين) ففيه متعلَّق بمحذوف دلَّت عليه صلة أل لا بصلتها والتقدير : وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين، (٣٥) .

<sup>(</sup>٢٨) عمع الهوامع ١١٣/١٠

<sup>(</sup>٢٩) الكآمل ١/٥٦ :

<sup>(</sup>٣٠) سورة الاعراف آية ٢١ ·

٣١) سورة الانبياء من الآية ٥٦ .

<sup>(</sup>۳۲) سورة يوسف آية ۲۰ ٠

<sup>(</sup>٣٣) انظر الكامل ٢٣/١٠

<sup>(</sup>٣٤) تفسير القرطبي ٧/١٧٩٠

<sup>(</sup>۳۵) شرح الاشبوني ۱/۲۰ .

ومن ذلك أيضا انهم قرروا عدم جواز حذف (أن) المصدرية ، فلما سمعوا قول العرب (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه) حفظوا هذا النص ولم يقيسوا عليه (٣٦) ، لكن حكمهم هذا يرده ، قوله تعالى : (ومن آياته يريكم البرق خوفا وطعما) (٣٧) ، كما أن و من سنن العرب الاضمار ، ايثارا للتخفف ، وثقة بفهم المخاطب ، فمن ذلك اضعار أن وحذفها من مكانها ، كما قال تعالى : (ومن آياته يريكم . . . وقال طرفة :

الا ایتهذا الزاجری احضر الوغی وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدی فأضمر (أن) اولا ، ثم اظهرها ثانیا فی بیت واحد وتقدیره : الا ایهذا الزاجری ان احضر الوغی، (۳۹) ، ومن هذا یظهر ان و حذف أن غیر ممتنع، (۳۹) ، وكان الحق یقضی علی البصریین أن یقیسوا علی الآیة ولا یخضعوها للتاویل لان و ارتفاع منزلة القرآن فی الفصاحة ، واخذه بأحسن طرق البیان أن یجسری حذف (أن) المصدریة كما ورد فی الآیة مجری ما یصح القیاس علیه، (۱۰) .

ومن ذلك منع جمهور النحويين تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف الحبر ، فلم يجيزوا: قول القائل: مررت واقفا برجل ، قال الرضي: « ان كن ذو الحال مجرورا فان انجر الاضافة اليه لم يتقدم الحال عليه اتفاقا سواء كانت الاضافة محضة أو لا ، لان الحال تابع وفرع لذي الحال ، والمضاف اليه لا يتقدم على المضاف فلا يتقدم تابعه ايضا ، وان انجر ذو الحال فسيبويه واكثر البصريين

<sup>(</sup>٣٦) انظر دراسات في العربية وتاريخها ٣١ ومن اسرار اللغة ١٩٠٠

<sup>(</sup>٣٧) سبورة الروم من الآية ٢٤٠

<sup>(</sup>٣٨) فقه اللغة ٣١٩ . ومن اقوال الامام الشافعي في حذف أن المصدرية وابقاء عملها قوله : «ثم تنصرف المحروسة قبل تكمل الصلاة ٢٠٠٠ (انظر الرسالة ص٣٦٥) وقوله : «قبل يحل عليك ٢٠٠٠ (انظر الرسالة ص٥٨٣) وك ايضا اقوال اخرى (انظر ص٤٩ من الرسالة) .

<sup>(</sup>٣٩) كما قال السكاكي في مفتاح العلوم ص٥٦ ٠

<sup>(</sup>٤٠) دراسات في العربية وتاريخها ٣١ ·

يمنعون ايضا تقدمها للعلة المذكورة ••• ولعل الفرق بين حرف الجر والاضافة ان حرف الجر معد للفعل كالهمزة والتضعيف فكأنه من تمام الفعل وبعض حروفه ، فاذا قلت : ذهبت راكبة بهند فكأنك قلت : أذهبت راكبة هنداء (٤١) . وذهب ابو علي الفارسي ، وابن كيسان وابن برهان ، الى الجواز (٤٢) ، محتجين بقوله تعالى (وما ارسلناك الاكافة للناس) (٤٣) ، وورد في كثير من اشعار العرب تقدم الحال على صاحبها المجرور ، منها :

#### قول الشاعر:

اذا المرء اعيته السيادة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد وقوله:

حلفت لها بالمسعريين وزمزم وبالله فسوق الخالفين رقيب للن كان برد الماء حر انصاديا إلي حبيبا انها لحبيب (٤٤) وقال: فان تك اذواد أصبن ونسوة فلن يذهبوا فرغا بقتل حبال (٤١) وقال: تسليت طرا عنكم بعد بينكم بذكراكم حتى كأنكم عندى (٤٦)

<sup>(</sup>٤١) شرح الرضى على الكافية ١/١٨٩٠

<sup>(</sup>٤٢) المصدر نفسةً ١/١٨٩ . قالُ ابن عقيل في (شرحه على الالفية ١/٥٤٢) : وتابعهم ابن مالك ، لورود السماع بذلك ·

<sup>(</sup>٤٣) سورة سبأ من الآية ٢٨ ٠

<sup>(</sup>٤٤) يروی هيمان بدل حران ٠

<sup>(20)</sup> فرغا: بفتح الفاء أو كسرها مع سكون الراء: أى باطلا هدرا لم يطلب به ، والذوذ: القطيع من الابل الثلاث الى التسع ، وقيل اكثر من ذلك والجمع اذواد ، (اللسان فرغ ٤٦/٨٤ وذود ١٦٨/٣) وحبال: بكسر الحاء: ابن اخي الشاعر ، والشاعر هو طليحة بن خويله الاسمدي .

<sup>(</sup>شرح الاشموني ١/ص٢٤٩ مع الهامش للمحقق) ٠ (٢٤) منهج السالك ١٩٢ ، شرح الاشموني ٢٤٨/١-٢٤٩ ٠

فلم يأبهوا بهذا السماع الكثير ، وذهبوا الى أن «جواز ذلك مخصـــوس بالشعر، ، (٤٧) ، وذهبوا الى تأويل الآية تأويلات عديدة ومختلفة ، فهما قالوا : وان كافة حال من الكاف ، والناء للمبالغة لا للتأنيث أى كافا لهم عن المعاصي، (٨٠)، وقال الزمخشري : « كافة صفة مصدر محذوف • أي ارسالة عامة للناس، (١٩) ، وقال الازهري: « كافة منصوب على الحال وهو مصدر عـــلى فاعله كالعاقبــة والعافية، (٠٠) ، وقال التفتازاني : • كافة في نحو : جاء القوم كافة : هو في الاصل اسم فاعل من كف بمعنى منع كأن الجماعة منعوا باجتماعهم ان يخسرج منهسم احد، (١٥) • ومثل هذه التأويلات والتقديرات كما مر لآية فصيحة واضحة تخرج الكلام الفصيح عن فصاحته وتجعله سمجا ، فثنتان بين قوله تعالى (وما ارسلناك الا كافئة للناس) وتقديرهم: ارسالة كافة للناس ، أو: الا شديد الكف لهم من الشرك • واذا كان البصريون لم يستشهدوا بهذه الآية الكريمة وحجتهم - كما نقل صاحب المواهب الفتحية \_ عن ابي اسحاق الشاطبي : « انها محتملة ولا نظير لها في ذاتها وان القرآن قد يأتي بما لا يقاس عليه وان كان فصيحا وموجها في القياس لقلته، (٢٥) ، فحجتهم مردودة لانهم لم يراعوا قاعدتهم دوما فيما سمعوا عن العرب ، فقد جوزوا القياس على المسموع المفرد الذي ليس له نظير في كلام العرب كما مر بنا من قياس سيبويه على (شنثي) •

ان هذا التأويل والتمحك للآيات القرآنية لا يتفق مع ما تقدم ذكر. من اقوال أثمة النحو وآرائهم في القرآن الكريم ، فقد اتفقت كلمتهم على أنه افصح كلام عربي ومع هذا عزلوا جانبا كبيرا من آياته بحجة انها غير قياسسية أو

<sup>(</sup>٤٧) شرح الاشموني ٢٤٩/١ .

<sup>(</sup>٤٨) شرح درة الغواص ۷۱ ، وشرح الاشموني ١/٢٤٩٠

<sup>(</sup>٤٩) الكشاف ٣/٢٦٠ .

<sup>(</sup>٥٠) شرح درة الغُواص ٧١ ·

<sup>(</sup>٥١) حاشية الصبان ١٧٧/٢٠

٤٢-٤١ / ١٤-٢٤ ٠

محتملة للتأويل أو لا نظير لها ، و فمن الحق ان مكانة القرآن الكريم المتناهية في الفصاحة والبلاغة تقضي بالاحتجاج به في كل حال، (٥٣) ، وقد ذهب احد الباحثين الى أن ميل البصريين الى اكراه النص القرآني على قبول معنى خاص والتمحل في حمله على مطابقة قواعدهم ظهر عندهم بسبب وجود بعض المعتزلة والخوارج بين أثمتهم (٤٥) ، وهذا يؤيد ما ذكر سابقا عن تأثير بعض العلوم كأصول الفقه وعلم الكلام في العقلية التي كونت منهج البصريين العسام في الاستشهاد .

الواقع و ان القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها في الايجساز والاختصار والاطالة للتوكيد والاشارة الى الشيء واغماض بعض المعاني حتى لا يظهر عليه الا اللقن واظهار بعضها وضرب الامشل لما خفي، (٥٥) • « نفي القرآن مثل ما في الكلام العربي من وجوه الاعراب ، ومن الغريب والمعاني، (٢٠) قال الامام الثنافعي : « ان جميع كتاب الله انما انزل بلسان العرب، (٥٧) • وقال ايضا : «والقرآن يدل على ان ليس من كتاب الله شيء الا بلسان العرب، (٨٥) • فربما استغرب العلماء تعبيرا ورد فيه أو اساليب لم يألفوها فأنكروا صدورها عن العرب لانه « لم يكثر مجيئها في كلامهم، (٩٥) ، أو لعدم سماعهم اياه ، فتحايلوا العرب لانه « لم يكثر مجيئها في كلامهم، (٩٥) ، أو لعدم سماعهم اياه ، فتحايلوا

<sup>(</sup>٥٣) القياس في اللغة العربية ٢٩-٣٠

<sup>(</sup>٥٤) مقدمة الانصاف ، فايل ٥ •

<sup>(</sup>٥٥) القرطين ١/٩٠/١ ٠

<sup>(</sup>٥٦) مجاز القرآن ٨/١ ٠

<sup>(</sup>٥٧) الرسالة ٤٠ .

<sup>(</sup>٥٨) الرسالة ٤٢٠

<sup>(</sup>٥٩) انظر رسالة الملائكة ٢٢٨-٢٣٠ ٠

عليه بالتأويل والتمحل ، من ذلك ما ذكروا عن آيات (٢٠) جاءت في القرآن الكريم مخالفة للهجة الادبية وللقياس النحوي ، التي قال عنها بعضهم انها لحن أو انها من غلط الكاتب ، والحق الذي لا يقبل الشك والجدل ان ذلك بعيد وقوعه ، وان لاختلاف لهجات العرب وعدم خلو القرآن منها دخلا كبيرا في مجيئها (٢١) . ويظهر ان اكنار النحويين من تأويل الآيات المخالفة للقياس جاء نتيجة نقص في استقرائهم اللغة (٢٠) ، فجاء نحوهم ضيقا لا يتسع لتك الآيات أولا ، وانهم قرروا بعض قواعدهم ، وحرروا بعض ضوابطهم قبل ان يستقروا القرآن الكريم، (٢٠) نانيا ، فمن ذلك مثلا في موضوع الاشتغال انهم اشترطوا للاسم المتقدم على الفعل خمس حالات ، منها ترجيح نصبه اذا كان الفعل للطلب ، وهو الامر والنهي والدعاء ، وترجيحهم النصب ( لان الرفع يستلزم الاخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ وهو خلاف القياس ، لانها لا تحتمل الصدق والكذب، (١٤) ، وقد جاءت المبتدأ وهو خلاف القياس ، لانها لا تحتمل الصدق والكذب، والسارقة فاقطعسوا

من هذه الآيات قوله تعالى: (ان هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم ٠٠٠ الآية) و سورة طه آية ٦٣، ، وقوله تعسالى: (ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى ١٠٠ الآية) وسورة المائدة آية ٦٩، ، وقوله تعالى: (وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فأصدق واكن من الصالحين) و سورة المنافقون آية ١٠، ، وقوله تعالى: (لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله والميوم الآخر اولئك سنؤتيهم أجرا عظيما) و سورة النساء آية ١٦٣، ٠

<sup>(</sup>٦١) انظر مشرح المفصل ١٢٨/٢ والصاحبي ٢٠ واعراب القرآن للنحاس الورقة ١٢١ وجه وهمع الهوامع ٤٠/١ ·

<sup>(</sup>٦٢) انظر التمهيد ص١٨٠

<sup>(</sup>٦٣) نظرات في النحو واللغة ١٨٠

<sup>(</sup>٦٤) شرح قطر الندي ١٩٣٠

ايديهما ٥٠٠) (٢٠) ، وقوله تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (٢٦) فانه مشابه لقولنا : محمدا وزيدا اكرم اخاهما ، ولكن القراء السبعة اجمعوا على الرفع في الآيتين (٢٠) فماذا يعملون؟ هل يخطئون القراء السبعة كلهم في موضع واحد ؟ هذا محال ولا يعقل حدوثه ، أم يضربون القاعدة التي وضعوها؟ لا هذا ولا ذاك ، لجأوا الى التمحل والتأويل فاختلفوا في اعراب الآيتين (٢٨) ، قال ابن الحاجب : و الفاء بمعنى الشرط عند المبرد ، وجملتان عند سبويه ، والا فالمختار النصب، (٢٩) ، وقال الرضي : و جميع الشرائط فيه حاصلة في بده النظر لان ما بعد الفاء قد يعمل فيما قبلها كما في نحو قوله تعالى : (وربتك فكبتر) (٢٠) لا أن القراء لما اتفقوا فيه على الرفع ، الا ماروي في الشاذ عن عسى بن عمر أنه قرأ بالنصب ، والنصب مع الطلب مختار كما تقدم ، والقرآن لا يجوز على غير أم المختار ، تمحل له النحاة وجها يخرج به عن الحد المذكور لئلا يلزم منه غير المختار ، تمحل له النحاة وجها يخرج به عن الحد المذكور لئلا يلزم منه غير المختار ، ممن المناه وهو ما كن الطلب فيه عاما غير خاص ، مع اختيسار النصب في مثل الآيتين ، وهو ما كن الطلب فيه عاما غير خاص ، مع اختيسار النصب في الخاص ، مثل : زيدا اضربه ، وهدو ما ذهب اليسه ابن السيد وابن (٢٢) ، وذلك ان فعل الامر اذا اريد به معنى عام وقع في معنى التشريع ، بابشاذ، (٢٣) ، وذلك ان فعل الامر اذا اريد به معنى عام وقع في معنى التشريع ، بابشاذ، (٢٣) ، وذلك ان فعل الامر اذا اريد به معنى عام وقع في معنى التشريع ،

<sup>(</sup>٦٥) سورة المائدة من الآية ٣٨٠

<sup>(</sup>٦٦) سبورة النور من الآية ٢٠

<sup>(</sup>٦٧) شرح قطر الندى ١٩٤٠

<sup>(</sup>٦٨) انظر الكتاب ١٦/١ ومجاز القرآن ١٦/١ وأمالي ابن السجري ١٨/١ مراكساف ٢٣٧/١ ٠

<sup>(</sup>٦٩) الكافية ١٢٠

<sup>(</sup>٧٠) سورة المدثر آية ٣٠

<sup>(</sup>٧١) شرح الرضي على الكافية ١٦٢/١-١٦٣٠ .

<sup>(</sup>٧٢) هو أبو الحسن طاهر بن أحمد بن باب شاذ (ومعناه الفرح والسرور) النحوي المصري ورد العراق تاجرا في اللؤلؤ ، واخذ عن علمانها ، ورجع الى مصر ، واستخدم في ديوان الرسائل ، ومن تصانيفه : شرح جمسل الزجاجي ، المحتسب في النحو ، شرح النخبة وتعليق في النحو ، توفي سنة ٢٩٤ه وقيل سنة ٤٥٤ه (بغية الوعاة ١٧/٢) .

<sup>(</sup>۷۳) احياء النحو ١٥٥

وكان حكما قياسه الخبر ، وكان الاسم المتقدم متحدثا عنه حكمه الرفع، (٧٤) . ان شيئا من ذلك لم يجر وبقي البصريون متمسكين بقواعدهم ، وسماعهم ، كأن ما أصلوه شيء لا يمكن تغييره .

## استشمهاد الكوفيين بالقرآن الكريم:

ان الكوفيين الذين تقدم أنهم كانوا يعندون في الاستشهاد بكل مسموع عن العرب صحت روايته عندهم ولو كن من الفليل أو النادر أو الشاذ ، فان القرآن الذي لا يضاهيه كلام في فصاحته وبلاغته وحسن بيانه ووثوق روايته ونزوله بأفصح لغات العرب ، كان اعتمادهم عليه في الاستشهاد اكثر من البصريين ، وقد كانوا عند استشهادهم بآياته \_ كدأبهم في النصوص الاخرى \_ يؤثرون في اغلب الاحوال عدم التأويل والتقدير ، ويأخذون بظاهر الآيات ، من أمثلة ذلك ذهابهم الى تجسويز اضافة الشيء الى نفسه اذا اختلف اللفظان (٥٠٠) مستشهدين بالآيات الكريمة : (إن هذا لهو حق اليقين) (٢٠١) ، و (لدار الآخرة فير) (٧٠) و (جنسات وحب الحصيد) (٨٠٠) ، قال الفراء : «قوله : (ولدار الآخرة) (٢٠١) : أضيفت الدار الى كثوله : (إن هذا لهو حق اليقين) (٠٠٠) والحق هو اليقين ٥٠٠ وجميع الآيام تضاف كقوله : (إن هذا لهو حق اليقين) (٠٠٠) ، فاذا انفقا لم تقل العرب : هذا حق الحق ،

<sup>(</sup>٧٤) احياء النحو ١٥٥٠

<sup>(</sup>٧٥) الانصاف ٢/٤٣٦ ، الموني في النحو الكوفي ٥١

<sup>(</sup>٧٦) سورة الواقعة آية ٩٥٠

<sup>(</sup>٧٧) سمورة النحل من الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>۷۸) سنورة ق من الآية ٩٠

<sup>(</sup>٧٩) سبورة يوسف من الآية ١٠٩٠

<sup>(</sup>٨٠) سورة الواقعة آية ٩٥٠

<sup>(</sup>٨١) معاني القرآن ٢/٥٥-٥٦ ٠

ولا يقين اليقين، (<sup>۸۲)</sup> • وأيد الكوفيون استشهادهم بما ورد في كلام العرب من شعر ونثر ، كقول الراعي :

وقر ّب جانب الغربي يأدو مدب السيل واجتنب الشيمارا(٨٣)

ووقول العرب: (صلاة الأولى ، ومسجد الجامع ، وبقلة الحمقاء) قالوا: والأولى في المعنى هي الصلاة ، والجامع هو المسجد ، والبقلة هى الحمقاء وقد اضافوها البها ، (۱۹ م) و أما البصريون فلم يجوزوا ذلك (۱۹ م) وعللوا منعهم و بأن الاضافة انما يراد بها التعريف والتخصيص ، والشيء لا يتعرف بنفسه ، لانه لو كان فيه تعريف كان مستغنيا عن الاضافة ، وان لم يكن فيه تعريف كان باضافته الى اسمه أبعد من التعريف ، اذ يستحيل ان يصير شيئا آخر باضافة اسمه الى اسمه ، فوجب ان لا يجوز كما لو كان لفظهما متفقاء (۱۸ م) و واجابوا عما استشهد به الكوفيون من آيات وشعر واقوال بأنه ومحمول على حذف المضاف اليه واقامة صفته مقامه، (۱۸ م) و قال ابو جعفر النحاس عند تفسيره قوله تعالى : (وما كنت بجانب الغربي ) (۱۸ م) : و اقيمت الصفة مقام الموصوف أى بجانب المكان الغربي، (۱۸ م) وقال العكبري عند كلامه على الآية نفسها : وأصله أن يكون صفة : أي بالجانب الغربي ، ولكن عدل عن ذلك وجعل صفة المحذوف ضرورة امتناع اضافة الموصوف الى الصفة اذ كانت هي الموصوف في المعنى ، واضافة النبىء الى نفسه خطأ ،

<sup>(</sup>۸۲) معانی القرآن ۲۳۷/۱

<sup>(</sup>٨٣) الانصاف ٢/٢٧٤ يصف الشاعر حمار وحش ، ومدب السيل : موضع جريه ، والشعار : الشجر الملتف ، وقيل : هو ما كان من الشجر في لين ووطاء من الارض يحله الناس يستدفئون به في الشتاء ويستظلون به في القيظ (اللسان دبب/شعر/ ١/٣٧١) .

<sup>(</sup>٨٤) الانصاف ٢/٣٧٤ ٠

<sup>(</sup>٨٥) انظر مسائل خلافية في النحو ١١١ والكافية ١٨ والانصاف ٢/٣٦٪ ·

<sup>(</sup>٨٦) الانصاف ٢/٣٨٤٠

<sup>(</sup>۸۷) الانصاف ۲/۲۳۸

<sup>(</sup>٨٨) سبورة القصيص من الآية ٤٤٠

<sup>(</sup>٨٩) اعراب القرآن الورقة ١٦٢ ظهر ٠

والتقدير : جانب المكان الغربي، (٩٠) ، وقال الزمخشري : « ولا يعبوز اضافة الموصوف الى صفته ولا الصفة الى موصوفها ، وقالوا : دار الآخرة وصلاة الأولى ومسجد الجامع وجانب الغربي وبقلة الحمقاء على تأويل دار الحياة الآخرة وصلاة الساعة الاولى ومسجد الوقت الجامع وجانب المكان الغربي، (٩١) . ومن حسنا يتضح ان الكوفيين كانوا يستشهدون غالبا بظاهر الآيات دون أن يمنوا أنفسمهم بتأويلها ، فكانوا اذا وجدوا شيئا لا ينفق مع قواعد العربية حاولوا ايجاد وجمه صحيح له في العربية • ولنأخذ مثلا أخر قول الفراء في تفسير قوله تعالى : (وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض)(٩٢): • كان ينبغي في العربية ان يقال: وقالوا لاخوانهم إذ ضربوا في الارض ، لأنه ماض كما نقول : ضربتك اذ قمت ، ولا تقول : ضربتك اذا قمت • وذلك جائز والذي في كتاب الله عربي حسسن لان القول وان كان ماضيا في اللفظ فهو في معنى الاستقبال، (٩٣) ، ومن هذا . يبدو أن البصريين كانوا يرجعون القرآن الى قواعد النحو ، والكوفيين بالعكس، (٩٤) . ولهذا كثر استشهادهم به ، فاعتمدوا على آياته شواهد في وضع بعض اصولهم النحوية • منها مثلا : تجويزهم وقوع الفعل الماضي حالا(١٩٥) مستشهدين بقول الله تعالى : (او جاءوكم حصرت صدورهم)(٩٦) قال الفراء د اذا قلت : قد اضطرب فلان ، فهو مثل قولك : مضطرب فلان • وانشدوا :

# أم صبي قد حبا أو دارج(٩٧)

قال الله عز وجل : (أو جاءوكم حصرت صدورهم) ، فمعنه قد حصرت ، لأن الماضي لا يكون حالا الا بقد ، وقد قرأ الحسن (ر) : (حصرة صدورهم)، (٢٩٨) .

<sup>(</sup>۹۰) املاء ما من به الرحمن ۱۷۸/۲ .

<sup>(</sup>٩١) المفصل ٩١ وانظر الكافية ١٨ تجه لابن الحاجب ما يشبه عندا الكلام ٠

<sup>(</sup>٩٢) سبورة آل عبران من الآية ١٥٦٠

<sup>(</sup>۹۳) معانی القرآن ۱ /۲۲۳ ۰

<sup>(</sup>٩٤) مقدمة الانصاف ، فايل ١٠

<sup>(</sup>٩٥) الانصاف ١/٢٥٢ ، خزانة الادب ١/٢٥٥ .

<sup>(</sup>٩٦) سيورة النساء من الآية ٩٠٠

<sup>(</sup>٩٧) هذا الرجز مجهول قائله (المقاصد النحوية ١٧٣/٤) .

<sup>(</sup>٩٨) شرح القصائد السبع الطوال ٣٧-٣٨ .

• والعرب تقول: اتاني ذهب عقله ، يريدون قد ذهب عقله ، وسمع الكسائي بعضهم يقول: فأصبحت نظرت الى ذات التنانير، (١) • واهتمام الكوفيين بالقسراءات جعلهم يسندون شاهدهم القرآني بها ، فاستشهدوا على صحة تقديرهم بقسراءة الحسن البصرى ويعقوب الحضرمي والمفضل عن عاصم (٢) التى ذكرها الفراء ، م عضدوا ذلك بالسماع من العرب ، فأيدوا وجهة نظرهم بقسول ابي صخسر الهذلى :

واني لتعروني لذكراك نفضة كما انتفض العصفور بلكه القطر

على ان: بلله فعل ماض وهو في موضع الحال<sup>(٣)</sup> • ولم يجوز البصريون ذلك لان الفعل الماضي لا يدل على التحال ، ولذا لا يصلح حالا ، ولا يوضع موضعه وأوجبوا أن يكون مع الماضي (قد) لأنها تقرّب الماضي من الحال<sup>(1)</sup> • وأولوا الآية على أربعة أوجه ، منها<sup>(٥)</sup> : • ان (حصرت) صفة لقوم المجسرور في أول الآية ، وهو قوله تعالى : (الا الذين يصلون الى قوم)<sup>(١)</sup> ، أو أن تكون (حصرت) صفة لقوم مقدر ويكون النقدير : او جاءوكم قوما حصرت صدورهم، (٧) ، أو انه

<sup>(</sup>۱) مماني القرآن ۲۸۲/۱

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ١/٢٨٢ ، شرح القصائد السبع الطوال ٣٨ والانصاف ١/٣٥٢

<sup>(</sup>٣) الانصّاف ٢٥٣/١ ، خزانة الادب ٥٥٢/١ ويروى (هزة) بدل (نفضة) وهو الانصّاف ٢٥٣/١ وأوضح المسالك ٢٥٤ وشرح وهو الاشهو في ٢١٦/١ والخزانة ٢٥٢/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر الانصاف ٢٥٤/١٠

<sup>(</sup>٥) انظر الانصاف ١/٤٥٢\_٢٥٥٠

<sup>(</sup>٦) والآية هي قوله تعالى: (الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميشاق او جاؤكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا) «الآية ٩٠ من سورة النساء» .

<sup>(</sup>٧) الانصاف ١/٢٥٤ ٠

دعاء عليهم كأنه قال: (قاتلهم الله) (٨) و (قتل الانسان ما اكفره) (٩) و الى غير ذلك من التأويلات والتقديرات التى برع بها البصريون ، ووالانصاف ان الاستدلال بنفس الكلام الوارد عن العرب (١٠) و يقول ابو حيان : و الصحيح جواز ذلك لكثرة ما ورد منه بغير قد وتأويل الشيء الكثير ضعيف جسدا لأنا انسا نبني المقايس العربية على وجود الكثرة ، فمما جاء من وقوع الماضي بغير قد قوله تعالى : (أو جاءوكم حصرت صدورهم) وتأويله على أن يكون دعاء أو نعت الموصوف محذوف أي قوما حصرت صدورهم ضعيف جدا ويدل على الحال قراءة من قرأ : (حصرة صدورهم) وقال تعالى : (هذه بضاعتنا ردت الينا) (١٠) أى مردودة، (١٠) وصرة صدورهم)

ومن ذلك ايضا ذهابهم (أي الكوفيين) الى • ان اسماء الاشارة كلنها يعجوز ان تستعمل موصولات، (۱۳) مستشهدين بقوله تعالى : (ثم انتم هؤلاء تقتلسون أنفسكم) (۱٤) ، وقوله تعالى : (وما تلك بيمينك يا موسى) (۱۵) • قال الفسراء : و العسرب قد تذهب بهدا وذا الى معنى الذي ، فيقولون : ومن ذا يقول ذاك ؟ ، (۱۲) • وقال ايضا :

<sup>(</sup>٨) سُمُورة المنافقون من الآية ٤٠

<sup>(</sup>٩) سبورة عبس آية ١٧ والتأويل الثالث هو تأويل المبرد وقد دفعه ابو علي الفارسي بأنه لا يجوز ان يدعو عليهم بهذه الدعوة بل يقول : اللهم الق بأسهم بينهم (انظر آمالي ابن الشجري ٢٣٥/١-٣٣٦) . وقال الزمخشري في (الكشاف ٢٨٨/١) : «ان التأويل الثاني الذي مر ذكره هو تأويل المبرد» . والصواب ما ذكره ابن الشجري (انظر خزانة الادب ٥٥٢/١) .

<sup>(</sup>۱۰) الانتصاف من الانصاف ۲۰۳/۱

<sup>(</sup>١١) سيورة يوسف من الآية ٦٥٠

<sup>(</sup>۱۲) منهج السالك ۲۱۶

<sup>(</sup>۱۳) شرح اللمع لابن الدهان الورقة ١٩٥ ظهر ، همع الهوامع ١٩٥١ ، حاشية الصبان ١٩٠١ .

<sup>(</sup>١٤) سيورة البقرة من الآية ٨٥٠

<sup>(</sup>١٥) سورة طه آية ١٧٠

<sup>(</sup>١٦) مماني القرآن ١٣٨/١٠

• وقوله: (وما تلك بيمينك يا موسى) (۱۷) معنى (تلك) هذه وقوله: (بيمينك) في مذهب صلة لتلك، لأن تلكوهذه توصلان كما توصل الذي ، قال الشاعر (۱۸): عدس ما لعبّاد عليك امارة أمنت وهذا تحملين طلق

يريد الذي تحملين طليق، (١٩) ، ونقل عن ثعلب قوله في الآية الأولى: (ثم أنتم هؤلاء ٠٠٠) « هؤلاء في معنى (الذين) و (تقتلون) في صلتها كأنه قال: ثم انتم الذين تقتلون انفسكم ، كما فال ابن مفرغ • ثم ذكر البيت الشاهد (٢٠) • ولم يجوز البصريون ما جوزه الكوفيون الا في ( ذا ) وحدها اذا سبقها ( ما ) الاستفهامية باتفاق أو ( من) الاستفهامية باختلاف (٢١) • قال الزمخشري: « لم يثبت سيبويه هذا بمعنى الذي الا في قولهم ماذا » (٢١) • والكوفيون لم يشترطوا شروطا في ذا لكي تعد موصولة (٢٠٠) كما تقدم ، ثم اتبع البصريون سبيل التأويل في الآيتين واعربوهما اعرابا يتفق مع ما منعوه ولا يخدم وجهة نظر الكوفين (٢٠٠) •

<sup>(</sup>۱۷) سبورة طه الآية ۱۷ ·

<sup>(</sup>۱۸) البیت لیزید بن مفرغ الحمیری ۰ ویروی : (نجوت) بدلا من (أمنت) : انظر (الشعر والشعراء ۱۳۶) و (الاغانی ۲۰/۱۷ بولاق) ۰

<sup>(</sup>۱۹) معانی القرآن ۲/۱۷۷ .

<sup>(</sup>۲۰) اعراب القرآن منسوب للزجاج ۲۱۳/۱ .

<sup>·</sup> ٤٧٦/٢ انظر البحر المحيط ٢/٦٧٢ ·

<sup>(</sup>۲۲) المفصل ۱٤٩٠

<sup>(</sup>۲۳) اوضح المسالك ۱۱٦/۱ .

<sup>(</sup>٢٤) قال العكبري في (أملاء مامن به الرحمن ٢٨/١) : «انتم مبتداً وفي خبره ثلاثة اوجه : (١) تقتلون • وفي هؤلاء وجهان : احدهما في موضع نصب باضمار اعني • والثاني منادى خلافا لسيبويه (٢) ان الخبر : هؤلاء ويكون بمعنى الذين وتقتلون صلته ، وضعفه البصريون (٣) الخبر هؤلاء عسلى تقدير حذف مضاف وتقديره : ثم انتم مثل هؤلاء ، وانظر ايضا : شرح قطر الندى ١٠٧ وشرح الاشموني ٢٤/١ .

ومن الاصول الكوفية التى اعتمدت على الشواهد القرآنية تجويزهم استعمال (من) لابتداء الغاية في المكان والزمان (تا) مستشهدين بقوله تعالى : (لمستجد أسس على التقوى من او ل يوم أحق أن تقوم فيه) (٢٦١) ، وقالوا : ان (أول يوم) من الزمان ، وقال تعلى : (اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ٥٠٠) (٢٢٠) وعضدوا النصوص القرآنية بالنقل عن العرب ، قال زهير بن ابي سلمي :

لمن الديار بقنة الحجر أقوين من حجج ومن دهر (٢٨)

اما البصريون فقد منعوا استعمال (من) في الزمان وجوزوا استعمالها في المكان ، وكان ردهم على الكوفين ان في الآيتين حذفا ، والمحذوف فيهما هسو المضاف ، وقد اقيم المضاف اليه مقامه وانقدير في الآية الاولى مثلا : من تأسيس أول يوم (٢٩) ، كما ردوا رواية البيت الشاهد وطعنوا فيها وقلوا آنه مصنوع (٢٩) ثم أو لوه على افتراض صحة روايته «بوجود حذف فيه ، والتقدير فيه : من مر حجج ومن مر دهر ، فحذف امضاف واقيم المضاف اليه مقامه، (٢٩) ، ومما تقدم يبدو ان البصريين كانوا يسلكون طرقا مختلفة من التأويل والتقدير في سسبيل يبدو ان البصريين كانوا يسلكون طرقا مختلفة من التأويل والتقدير في سسبيل منهجا ، ذلك انهم اعتمدوا استعمالات بنوا عليها رأيهم ، وهذا وجه علمي صائب ، اما البصريون فانهم تمسكوا بجدل وأسلوب منطقي واعتمدوا على استعمالات اصطنعوها هم أنفسهم ولم يعتمدوا على أمثلة مستقرأة في الثابت من النصسوص اصطنعوها هم أنفسهم ولم يعتمدوا على أمثلة مستقرأة في الثابت من النصسوص

<sup>(</sup>٢٥) الموفي في النحو الكوفي ١٣٦ ، الانصاف ١/٣٧ ، اسرار العربية ١٠٨ ، خزانة الادب ١٢٧/٤ ·

<sup>(</sup>٢٦) سبورة التوبة من الآية ١٠٨٠

<sup>(</sup>٢٧) سورة الجمّعة من الآية <sup>٩</sup> ·

<sup>(</sup>۲۸) الانصاف ۱/۳۷۰ ، خزانة الادب ۱۲٦/٤ .

<sup>(</sup>۲۹) الانصاف ۱/۲۷۲ ۰

<sup>(</sup>٣٠) انظر ص ٦٨ من هذه الرسالة ٠

<sup>(</sup>۳۱) الانصاف ۱/۳۷۹ ٠

والاستعمالات، (۳۲) • ولهذا ذهب بعض البصريين كالاخفش والمسسر د وابن درستويه مذهبهم في هذه المسألة (۳۳) • كما ذهب اليه بعض المتأخرين كابن مالك : مالك (۳۱) وابن هشام (۳۰) والاشموني (۳۱) • قال ابن مالك :

بعض وبيَّن وابتديء في الامكنة بمن ، وقد تأتي لبدء الازمنة (٣٧)

وكذلك اورد ابن مالك شواهد كثيرة من الشعر على استعمال من في الزمان (٣٨). وما ورد في احاديث رسول الله (ص) كهذا الحديث الذى ذكر انه تضمين استعمال من في ابتداء غاية الزمان أربع مرات: (مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا • فقال: من يعمل لي الى نصف نهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود الى نصف النهار على قيراط قيراط • ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار الى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار الى المصر على قيراط ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر الى مغرب الله المصر على قيراطين و الله فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر الى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ الا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر الى مغرب الشمس • الا لكم اجركم مرتين) (٢٩١) • وعقب ابن مالك على الحديث بقوله: وهو ما خفى على اكثر النحويين فمنعوه تقليدا لسيبويهه (٤٠٠) •

على أن البصريين لم يكونوا أقل الدفاعا من الكوفيين في الاستشهاد بالقرآن

<sup>(</sup>٣٢) دراسات في اللغة ١٨٠ ٠

<sup>(</sup>٣٣) مغنى اللبيب ١٤/٢ •

<sup>(</sup>٣٤) انظر شرح ابن عقیل ١٥/٢٠

<sup>(</sup>٣٥) مغنى اللبيب ١٤/٢ ٠

<sup>(</sup>٣٦) شرح الاشبعوني ٢٨٧/٢٠

<sup>(</sup>٣٧) الفية ابن مالك (المتن) ٣٥٠

<sup>(</sup>۳۸) انظر شواهد التوضيح ۱۳۱-۱۳۲ .

<sup>(</sup>٣٩) شواهد التوضيع ١٢٩٠٠

<sup>(</sup>٤٠) المصدر نفسه ١٣٠٠

الكريم ، فقد كانوا كثيرا ما يستشهدون بآياته البينات ، اما في وضع بعض اصولهم (11) ، أورد حجج الكوفيين وابطال ما ذهبوا اليه في المسائل المختلف فيها بينهم (12) ، مما يضيق المجال عن ذكره ، لدرجة ان تمسك بعضهم كالمبرد مثلا بنصوص القرآن لفصاحتها ، كان يدفعه الى الكار ما يسمع من كلام العرب مما لم يرد فيه ، كانكاره ان يقال : لولاي ولولاك ، لعدم وروده في التنزيل الاضعيرا منفصلا ، وكان يصر على تخطيء من خالفه وان الصواب أن يقال : لولا أنتم لكنا مؤمنين) (12) ، كما ان الكوفيين وان التر الله أنتم لكنا مؤمنين) (12) ، كما ان الكوفيين وان كانوا قد استشهدوا بالقرآن كثيرا واغترفوا من معينه الذي لا ينضب (12) ، الا انهم لم يفيدوا منه الفائدة التامة ، فيعتمدوا عليه الاعتماد الكلتي في تقعيد قواعدهم

<sup>(</sup>٤١) انظر الانصاف ١/٨٧ م١٣ و ٢/٢٢٥ م١١ و ٢/٢٧٥ م٨٧ ٠

<sup>(73)</sup> انظر الانصاف ج $1/\Lambda$  م و 2 و 3 م1 و 1 ( 1 م1 ) و 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 (

<sup>(27)</sup> انظر الكامل ٢٠٨/٢-٢٠٩ قال ابن الانباري في (الانصاف ٢٩٤/٢):

و لا خلاف بان مجيء الضمير بعد لولا منفصلا آكثر في كلامهم وأفصح ،
وعدم مجيء الضمير المتصل في التنزيل لا يدل على عدم جوازه ، الا ترى انه
لم يأت في التنزيل ترك عمل (ما) في المبتدأ والخبر نحو (ما زيد قائم) ،
وان كانت لغة جائزة فصيحة ، وهي لغة بني تميم» والمبرد محجرج بنقل
الثقات كسيبويه ، فقد انشد في (الكتاب ١/٨٨٨) قول يزيد بن أم الحكم:
وكم موطن لولاي طحت كما هوى باجرامه من قلة النيق منهوي
وممن رد على المبرد ابو حيان في (منهج السالك ٢٣٤) واتى بشواهد أخرى
من كلام العرب تؤيد مجيء الضمير مجرورا بعد لولا .

<sup>(</sup>٤٤) سورة سبأ من الآية ٣١ .

رد) انظر الانصاف ٢٦٦/١ م٣٥ و ٢٥٩/٢ م٢٦ و ٦٣٢ م٨٨ و ٦٣٦ م٨٩ و ١٤٠ م ٩ و ٧٨٧ م١١٣ وغيرها كالمسائل التي ذكرت بتفصيل في اعلاه ٠

وتأصيل اصولهم ، فقد سلكوا احيانا مسلك البصريين فاتبعوا القياس وتجاهلوا آياته ، ومن امثلة ذلك ذهابهم و الى ان (ما) النافية في لغة اهل الحجاز لا تعمل في الخبر وهو منصوب بحذف حرف الخفض [الجر باصطلاح البصريين] ، ووذهب البصريون الى أنها تعمل في الخبر وهو منصوب بهاه (٢٤٠) و واحتج الكوفيون بأنها حرف غير مختص كحرف الاستفهام والعطف ، والحروف غير المختصة لا تعمل ، ولهذا اهملت في لغة بني تميم ، وهو القياس (٢٤٠) قال الفراء : وقوله (ماهذا بشرا) (٨٠٠) : تصبت (بشرا) لان الباء قد استعملت فيه فلا يكاد اهل الحجاز ينطقون الا بالباء ، فلما حذفوها احبوا ان يكون لها أثر فيما خرجت منه فنصبوا على ذلك ، الا ترى أن كن ما في القرآن اتى بالباء الا هذا ، وقوله : (ما هن امهانهم) (٤٠٠) ، واما اهل نجد فيتكلمون بالباء وغير الباء فاذا اسقطوها رفعوا وهو اقوى الوجهين في العربية ، انشدني بعضهم :

لشتان ما أنوي وينوي بنو أبي جميعا فما هذان مستويان (٠٠٠)

ورد البصريون بأنه وان كان القياس يقتضي عدم عملها ، الا انها شبهت بليس في لغة اهل الحجزز اذ كان المعنى واحدا ، وهي لغة القرآن ، قال الله تبادك وتعالى: (ماهذا بشرا) وقال تعالى : (ما هن امهاتهم) (۱۰) قال ابو حيان : « ولم يحفظ ذلك من كلامهم الا في بيت من الشعر ، قال :

ابناؤها متكنفون أباهم حنقو الصدور وما هم اولادها مم قال : ولا نبالي بكونه لم ينقل الا قليلا اذ قد ثبت ذلك في كتاب الله تعالى ، وقد

<sup>(</sup>٤٦) الانصاف ١/٥١١ وانظر اسرار العربية ٥٩ ومنهج السالك ٦١ ٠

<sup>(</sup>٤٧) انظر الانصاف ١٦٥/١ .

<sup>(</sup>٤٨) سورة يوسف من الآية ٣١ .

<sup>(</sup>٤٩) سورة المجادلة من الآية ٢٠

٤٢/٢ معاني القرآن ٢/٢٤ .

<sup>(</sup>٥١) انظر الكتآب ١/٨٦ والانصاف ١٦٦/١ واسراد العربية ٥٩٠

يكون سبب عدم كنرة النقل اشتهار ذلك في لغتهم، (٢٥٠) .

ان النحويين جميعًا لم يتفقوا أبدًا في وجهة نظرهم تجرُّه آيات الننزيل ، فما كان حجة لدى البصريين لا يعتد به الكوفيون ولا يأخذون به ، ومثل ذلك ذهاب البصريين الى عدم جواز العطف على الضمير المرفوع في اختيار الكلام الا بفصله إما بضمير منفصل أو غيره (٥٣) مستشهدين بآيات وردت في التنزيل كقوله تعالى : (فاذهب انت وربتك فقاتلا) ( الله عنه الله وزوجك و (السكن انت وزوجك و (كنتم انتم وآباؤكم)(٥٦) ، وقالوا: انما قلنا انه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل وذلك لأنه لا يخلو: إما ان يكون مقدرا في الفعل أو ملفوظا به ، فأن كان مقدرا فیه نحو (قام وزید) فکأنه قد عطف اسما علی فعل ، وان کان ملفوظا به نحو (قمت وزيد) فالناء تنزل بمنزلة الجزء من الفعل ، فلو جو زنا القطف علم لكان ايضًا بمنزلة عطف الاسم على الفعل ، وذلك لا يجـوز، (٧٠) ، وقد جــوّز البصريون العطف دون فاصل في الشعر (٥٨) • أما الكوفيون فقد جوزوا العطف في اختيار الكلام دون الفصل بفاصل ، قال صاحب التيبان : • حجتنا ما جاء في الكتاب العزيز وفي اشعار العرب: فمما جاء في الكتاب العزيز قوله تعالى: (ذو مرة فاستوى \* وهو بالأفق الأعلى) (٥٩) فاستوى : جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام ، فعطف على الضمير المستكن في استوى ، فدل على جــوازه • وقال الشاع (۲۰):

<sup>(</sup>٥٢) منهج السالك ٦١

رهم) انظر الكتاب ١/٠٣ والكامل ٢/٣٩ والانصاف ٢/٥٧٤ والتسهيل ١٧٥٠ . ١٧٧٠

<sup>(</sup>٤٥) سبورة المائدة من الآية ٢٤ ·

<sup>(</sup>٥٥) سبورة البقرة من الآية ٣٥ وسورة الاعراف من الآية ١٩٠٠

<sup>(</sup>٥٦) سورة الانبياء آية ٥٤ .

<sup>(</sup>٥٧) الانصاف ٢/٧٧٢ ، التبيان في شرح الديوان ٢٦٣/١ .

<sup>(</sup>٥٨) شرح السيرافي على الكتاب ١/٣٩٠٠

<sup>(</sup>٥٩) سورة النجم آية ٦ و ٧٠

<sup>(</sup>٦٠) هو عمر بن ابي ربيعة (القاصه النحوية ١٦٣/٤) .

قلت إذ اقبلت وزهر تهادى كنعاج الفلا تعسقن رملا معطف [زهر] على الضمير المرفوع في اقبلت ، وقال الآخر (٦١) . ورجا الأخيطل من سفاهة رأيه ما لم يكن واب له لينالا

فعطف: واب على الضمير المرفوع في يكون فدل على جوازه، (١٣) • وتمسك البصريون بمذهبهم في هذه المسألة ولجأوا الى التأويل ، فأو لوا الآية على «ان الواو فيها واو الحال ، لا واو العطف ، والمراد به جبريل وحده استوى بالقوة في حالة كونه بالافق ، وقيل : فاستوى على صورته التي خلق عليها في حالة كونه بالافق ، وانما كان قبل ذلك يأتي النبي (ص) في صورة رجل، (٦٣) • كما جعلوا ما أنشده الكوفيون و من الشاذ الذي لا يؤخذ به ولا يقاس عليه ، أو انه جاء العطف فيه لضرورة الشعر وقد جوزوها، (٦٤) • وهكذا يتضح جليا أن الفريقين لم يكونا متفقين أبدا في الاستشهاد بآيات القرآن الكريم ، كما هو شأنهم في النصوص الأخرى ، التي مر ذكرها ، فالملاحظ في استشهاد النحويين بالقرآن الكريم ان

<sup>(</sup>٦١) هو جرير يهجو الاخطل (المقاصد النحوية ١٦٠/٤) .

<sup>(</sup>٦٢) التبيان في شرح الديوان ١٦٧/١ قال ابن ام قاسم المرادي في (شرح الالفية المورقة ٨٦ وجه) العطف على الضمير المرفوع كثير في الشعر ، ومع كثرته فهو ضعيف ، فان قلت فهل يطرد مع ضعفه أو يختص بالضرورة؟ قلت : نص المصنف [اي ابن مالك] على انه يجوز في الاختيار مع ضعفه كقول بعض العرب : سواء والعدم حكاه سيبويه ، لان العطف في البيت السابق [بيت عمر بن ابي ربيعة] ونحوه ليس بفعل مضطر لامكان النصب ،

<sup>(</sup>٦٣) الانصاف ٢/٧٧٤ ٠

<sup>(</sup>٦٤) الانصاف ٢/٧٧٢ • قال ابن مالك في (تسهيل الفوائد ١٧٧):

د ويضعف العطف على ضمير الرفع المتصل مالم يفصل بتوكيد أو غيره ،
أو يفصل العطف بـ (لا) وضمير النصب المتصل في العطف عليه كالظاهر،
ومثله في الحالين الضميران المنفصلان، •

الكوفيين حينما يستشهدون بآية أو بآيات ينبري لهم البصريون معمارضين ومؤولين للآيات ، وقد يحدث العكس ، وكان الحق يقضي عليهم ان يجمعوا على الأستشهاد بآياته .

كان حريا بالنحاة وهم يعلمون مبلغ فصاحة القرآن وسمو لغته ، الآ يجعلوا آياته البينات موضع أخذ ورد ، وان لا يخضعوها للتأويل والتقدير ، بل يجعلوها اصلا في الاستشهاد فيستشهدون بها ويقيسون عليها سواء كانت موافقة للقياس أو غير موافقة • قال بدر الدين الدماميني في (آخر الباب السابع من هنديته) : • إن العربية تؤخذ من القرآن ، المعجز بفصاحته • وقول من يقول : (مثله لم يجيء عن العرب مشيرا الى أنه أحاط بجميع كلام العرب) فيه تحجير واسع • وكيف يجوز الاحتجاج والأخذ بأقوال نقلها عن العرب من لا يعتمد عليه ، لحهله ، أو لعدم عدالته ، أو لجهالة علمه وعدالته ، ويترك الأخذ والتمسك بما ثبت تواتره عمين ثبتت عصمته عن الغلط ، وهو سيدنا ومولانا رسول الله (ص) افصح العرب، (٦٥). والواقع ان أغلب النحويين لم يعتمدوا القرآن الكريم مصدرا فياضا من اصفى وأنقى مصادر الشواهد النحوية ، فاعتمدوا على الشعر بالدرجة الاولى ، فاستشهدوا بالشمر المصنوع والمجهول القائل في كثير من مسائلهم النحوية ، قال فخر الدين الرازى المتوفى سنة ٦٠٦هـ : • اذا جوزنا اثبات اللغة بشعر مجهول ، فحواز اثباتها بالقرآن العظيم أولى ، وكثيرا ما نرى النحويين متحيرين في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن ، فاذا استشهدوا في تقريره ببيت مجهول ، فرحوا به ، وانا شديد التعجب منهم ، فانهم اذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقه دليلا على صحته ، فلأن يجملوا ورود القرآن دليلا على صحته كان أولى، (٦٦) ، وكان

<sup>(</sup>٦٥) المواهب الفتحية ١/٥٤٠

۱۹۳/۳ تفسير الرازی ۱۹۳/۳ .

عليهم ان يضعوا القرآن في المكان اللائق به ، ويجعلوه ـ كما هو ـ مصدرهم الأول في استقاء الشواهد منه ، فآياته البيتنات افصح من أي بيت شعر أو كلام(٦٧) ، ولو فعلوا ذلك لما جاءت قواعدهم مضطربة ولما كان فيها هذا الاختلاف الكثير .

<sup>(</sup>٦٧) دعا كثير من الباحثين المحدثين الى الاعتماد على القرآن الكريم في المسائل اللغوية والنحوية وجعله اصلا من الاصول النحوية في الدرجة الاولى ، كالشيخ محمد الخضر حسين في (القياس في العربية ٢٩) و (دراسات في العربية وتاريخها ٣١) والدكتور ابراهيم أنيس في (اللهجات العربية ٤٤) و (من اسرار اللغة ٢٩) والاستاذ ابراهيم مصطفى في (احياء النحو ٢٩١ـ١٩٧) والدكتور مهدى المخزومي في (مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ٥٩٣) والدكتور ابراهيم السامرائي في (دراسات في اللغة ٢١) و (النحو العربي نقد وبناء ٧٨) و (التطور اللغوى التاريخي ٥٧) والاستاذ عباس حسن في (اللغة والنحو بين القديم والحديث ١٠٩-١٠٩) والدكتور احمد عبدالستار الجوارى في (نحو التيسير ٥) والدكتور احمد عبدالستار الجوارى في (نحو التيسير ٥) والدكتور طبع دار المعارف بمصر سنة ١٩٦٨ هـ ٠

# الاستشبهاد بالقراءات القرآنية

### سبب نشوا القراءات وعلاقته بلهجات القبائل العربية:

من جملة العلوم التي تفرعت من القرآن الكريم: علم القراءات ، وفالقرآن هو الوحي المنزل على محمد (ص) المبيان والاعجاز ، والقراءات اختلاف الفاظ الوحي المذكور في الحروف او كيفيتها ، من تخفيف وتنسسديد وغيرهماه (١) ، فالقراءات هي : الطرق والروايات القرآنية النابتة بالامناد والمنبعة لا المبتدعة في تلاوة القرآن ورسمه ، فالرواية والاسناد جزء معتبر في تعريف القراءات مطلقا ، سواء كانت الرواية متواترة او مشهورة أو آحادا أو شاذة او موضوعة او مدرحة (٢) .

كان اختلاف لهجات العرب سبب نشوء القراءات القرآنية واحتلافها ، ثم تطورها حتى صارت علما قائماً بذاته ، ولا يخفى ما يذله علماء القراءات في دراستها ، وطريقتهم الفذة في روايتها وتناقلها معتمدين على السند والاسناد ، منعين أصح الطرق في النقل ، حيث لم يكتفوا بالسماع طريقا في قبول القراءة وروايتها فحسب ، بل اعتمدوا على التلقي والعرض ، كما لا تنكر عناية القراء بالضبط والاتقان وحسن الاداء عناية لا مزيد عليها ، وبهذا تأتي القراءات في المرتبة بعد التنزيل ان لم تكن في مرتبته من جهة توثيقها وصحتها ه

ان القراءات مصدر من مصادر الشواهد النحوية ، والاعتماد عليها في الاستشهاد من شأنه ان يغني اللغة ، اذ يمدّها بغيض غزيز من الاستعمالات وبمختلف الاساب ، لعلاقتها الوثيقة باللهجات العربية ، فان ، كسيرا مسن

<sup>(</sup>۱) الاتقان ۱/۲۲۲ ·

رًا) في قرآءات القرآن ، لندكتور عبدالحليم النجاد · مجلة كلية الآداب \_ جامعة القاهرة المجلد ١٩٤٨/١٠ ص١٠٦ ·

اختلافات القراءات ـ ان لم يكن اكثره ـ راجع الى اختلاف اللهجات، (٢) ، ولهذا الستشرقين : و والحقيقة النابتة ان بعض هذه القراءات يطابق تماما اللهجات التى كانت شائمة عند العرب في القرن الاول بعد الهجرة فهي صيمنع عربية كانت منشرة في شمال بلاد العرب في عصر ظهور الاسلام، (٥) ، و فما اشتملت عليه القراءات القرآنية ، من صفات صوتية يمكن ارجاعها الى بعض اللهجات العربية، وتنتمي هذه الصفات الصوتية الى اشهر القبائل وأوسعها انتشارا ، ولذلك وجدت كل العناية بين القراء وروعيت في قراءاتهم ٥٠٠ ولكنها لم تشتمل على كل الصفات الصوتية المربية ، لان بعضها لم يكن من الشيوع بحيث رأى القراء اهمال القراءة به، (٢) .

من المعلوم ان و الوحدة التي صادفها الاسلام حين ظهوره ، وقو اها قرآنه بعد نزوله لا تنفي ظاهرة تعدد اللهجات عمليا قبل الاسلام وبقاءها بعده (٧) وهذا حاصل في جميع اللغات و فمن النادر أن تجد لغة تخاطب ، وهي عسلى مساحة متسعة من الارض ، تحافظ على شكل واحد ، والاشكال المختلفة التي تتخذها هذه اللغة في بقاع الارض المختلفة التي يتكلتم بها ساكنوها هي اللهجات لهذه اللغة ، وان احدى هذه اللهجات ، وان ارتفعت الى مستوى لغة دينية أو أدبية أو سياسية ، وهو ما يحدث غالبا ، فان سائر اللهجات الاخرى تعش وتكون كثيرة في معظم الاحيان، (٨) ، وكان هذا حال اللغة العربية في صدر الاسلام ،

<sup>(</sup>٣) في اللهجات العربية واصول اختلافها ، للدكتور عبدالحليم النجاد ، مجلة كلية الآداب \_ جامعة القاهرة مه ج١ ١٩٥٣ ص٥١ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الادب العربي ، بلاشير ٧٨ .

 <sup>(</sup>۵) تاريخ اللغات السامية ، ولفنسون ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٦) في اللهجات العربية ٥٨\_٥٩ .

<sup>(</sup>V) دراسات في فقه اللغة ٥٠ـ١٥ ·

<sup>(</sup>٨) تأملات في اللهجات العربية ، للاستاذج · فانتينو ، مجلة المجمع العلمي بدمشق · م١٥ ج٣ و ٤ سنة ١٩٣٧ ص١٤٠ ·

فلقد بقيت بعد نزول القرآن الكريم بعض الخصائص في اللهجات المختلفة التي تعذر على اصحابها ان يتخلّصوا منها ، كاختلافهم في اخراج حروف الكلمـــة الواحدة المستعملة عند الكثير منهم فيما يتصل بابدال الحروف وقلبها الى حروف أخرى واختلافهم كذلك بالامالة والفتح والتفخيم والترقيق والنقديم والتأخير والزيادة والحذف • ذكر أبو حاتم السجستاني : «ان اعرابيا بالحرم قرأ : (طيبي لهم وحسن مآب) فقال : قلت له : طوبي ، فقال الاعرابي : طيبي ، [فأعاد عليه القول دون جدوى] • فقال السجستاني له : طوطو ، فقال الاعسرابي : طى طى، (٩٠) • وقد أذن رسول الله عليه الصلاة والسلام لهؤلاء أن يقسرأوا القرآن بلهجاتهم تيسيرا عليهم بعدما تبين له أن ذلك لا يمس قدسية القرآن ولا يؤثر في معناه (١٠) ، وقد ثبت في الصحيح حديث نزول القرآن على سبعة احرف ، روي مرفوعا الى النبي عن ابن عباس وغيره(١١) ، وقعد تواترت روايته (۱۲) ، حيث ورد من رواية جمع من الصحابة (۱۳) ، مع ذكر اختسلاف قراءات بعض المسلمين واقرار الرسول (ص) قراءات المختلفين وتصويبها جمعا (۱٤) ، من أمثلة ذلك ما روي عن انكار عمر بن الخطاب (رض) قراءة هشام بن حكيم ، لانه قرأها على غير ما اقرأه رسول الله اياها وتصويب الرسول (ص) قراءتيهما ، وقوله : «ان القرآن انزل على سبعة احرف فاقرأوا ما تيسر . <sup>(۱۵)</sup> هنه

<sup>(</sup>٩) الخصائص ١/٥٧-٠

<sup>(</sup>١٠) انظر الف با البلوي ١/٢١١-٢١٢ .

<sup>(</sup>۱۱) صحیح البخاری ۱۰۱/۲ ، فتح الباری ۲۰/۹ .

<sup>(</sup>١٢) غيث النفع في القراءات السبع ٤٠

<sup>(</sup>١٣) ذكر السيوطي اسماءهم فكأنوا واحداً وعشرين صحابيا (انظـــر الاتقان

<sup>(</sup>١٤) انظر مثلا مقدمتان في علوم القرآن ٢١١ والابانة عن معاني القـــرا٠ات ٣٦-٦٣ •

<sup>(</sup>١٥) الموطأ ١٠٦/١ .

آختلف العلماء في تفسير هذا الحديث على بساطة منزاه ووضوح عبارته وعلى نحو من اربعين قولاه (١٦) و والرأي الصحيح هو ما ذهب اليه اكثر اهل العلم الى انها اوجه من القراءات تتمثل فيها لهجات العرب واساليب نطقهم وكيفية ادائهم الحروف (١٧) ، وحيث يقرأ كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم ، فالهذلي يقرأ : (عتى حين) يريد : (حتى حين) (١٨) ، والامدى يقرأ : تعلمون ، وتعلم ، و (تسود وجوه) (١٩) بكسر حرف المضارعة ، والتميمي يهمز والقرشي لا يهمز ٥٠٠٠ ، وهكذا كانت البداية الاولى لنشوء القراءات ،

وقد ذكر الاقدمون من العلماء بعض صور هذا الاختلاف في لهجات العرب الذى ظهر واضحا في القراءات (٢١) ، كما نسبوا قسما من القراءات الى لهجانها عرضا (٢٢) ، واغفلوا القسم الاكبر منها ، وكانوا في كثير من الاحيان يشيرون الى انها لغة مكتفين بذلك ، كاختلاف القراء في قراءة (الصراط) متسلا على لغات اربع (٢٣) ، ولو قد فعلوا ذلك لادوا خدمة جليلة للباحثين في اللهجات العربية ، أو القراءات القرآنية ، وكان في استطاعة الباحث « ان ينسب كل قراءة تصل بلهجة من اللهجات الى قبيلة من القبائل ، ويتعرق مدى دوران كل لهجة مسن مذه اللهجات المختلفة في القراءات، (٢٤) ، والواقع ان معرفتنا باللهجات بصورة مده اللهجات المختلفة في القراءات، (٢٤) ، والواقع ان معرفتنا باللهجات بصورة

<sup>(</sup>١٦) غيث النفع ٤ ، وانظر الاتقان ١٣١/١

<sup>(</sup>١٧) انظر الابانة عن معاني القراءات ٣٤ وفضائل القرآن ٧٤\_٧٥ وارشاد الفحول ٣١٠٠

<sup>(</sup>١٨) سبورة المؤمنون من الآية ٥٤ ، سبورة الصافات من الآية ١٧٤ و ١٧٨ ، وسبورة الذاريات من الآية ٤٣ ٠

<sup>(</sup>١٩) سبورة آل عبران من الآية ١٠٦٠

<sup>(</sup>۲۰) تأويل مشكل القرآن ۳۰ ٠

<sup>(</sup>٢١) انظر الصاحبي في فقه اللغة ١٩-٢١ والبيان والتبيين ١٣٧/٣-١٣٨٠

<sup>(</sup>۲۲) انظر مثلا الكامل ۱۹۹/۱ وسر صناعة الاعراب ۲۷۸/۱ والمعتسب ۱۹۹/۱ واللغات في القرآن ۲۳ و ۲۹ ·

<sup>(</sup>٢٣) انظر اعرآب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ٢٨-٢٩ .

<sup>(</sup>٢٤) في الدراسات القرآنية ٦٩ ·

عامة غير كافية ، وما يجده الباحث مما تناثر هنا وهناك في كتب اللغة والقرامات عن اللهجات و لا يمكن ان يفيد فائدة تامة في هذا الصدد، (٢٠) ، فالمصادر لاتمين على هذا ولامور عدة منها :

- (۱) قلته المصادر التي بأيدينا لنتين الصورة الواضحة للغة العربية في لهجاتها وتاريخ تطورها وأن شيئا كثيرا من هذه الاسانيد قد ضاع وعفى عليه الزمان
  - (۲) سوء تحري الرواة للهجات العربية مقيدة بالبيئة أو الاقليم .
- (٣) ارساء العربية على هيأة لغة الصدر الاول للاسلام ممثلة بالقسران والحديث واهتمام المسلمين بهذه اللغة غيرة عليها وتعميا لهاه (٢٦) ، فقد كان اهتمام العلماء منصبا على لغة القرآن وهي لغة الدين الحنيف ، وليس أدل على اعتسزازهم بها وتعظيمهم ايساها مسن نعتهم ما خالفها مسن اللهجات (باللغات المذمومة) (٢١) ، والرديء المذموم وانها اقبح اللغات (٢٨) .

كانت البلاد الاسلامية مقبلة على نهضة علمية عامة في كافة الميادين ، وازداد عدد سكانها من عرب وموال ، فأخذ الموالي مع العرب يدرسون القسراءات ويتلقون مبادءها عن العلماء ، فكثر القراء ، وكثر الاختلاف في القراءات ، ولكن العلماء المعنيين لم يتركوا اختلاف القراء دون ضبط ومراقبة ، لحرصهم عسلى حماية القرآن من كل تحريف ، فاعتنوا بجمع القراءات الصحيحة والشساذة وبحثوا عن سندها الى دأن استقرت منها سبع طرق معينة تواتر نقلها بادائها (٢٩) ،

<sup>(</sup>٢٥) في الدراسات القرآنية ٦٩٠

<sup>(</sup>٢٦) دراسات في اللغة ٧٠٠

<sup>(</sup>٢٧) انظر (باب اللغات المذمومة) في الصاحبي ٢٤-٢٧٠

<sup>(</sup>۲۸) انظر (النوع الحادي عشر) في المزهر ١٣٣/١٠

<sup>(</sup>٢٩) مذا رأي ابن الحاجب وتابعة ابن خلدون ، ورد رأيهما هذا ، وهي متواثرة عند جمهور العلماء ، وقيل مشهورة (انظر النشر ٢٠/١ و ٤٦ وغيث النفع ٢ والبحر المحيط ٣٠٤/٣) · وقد نقل السيوطي في (الاتقان ٢٢٢/١) : والبحر المحيط تالائمة السبعة ، اما تواترها عن النبي (ص) ففيه نظر ، فأن اسنادهم بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات وهي نقل الواحد عن الواحد » ·

اختصت بالانتساب الى من اشتهر بروايتها من الجم الغفير فصارت هذه القراءات السبع اصولا للقراءة، (۱۰ و ذلك في نهاية القرن الثالث الهجري تقريبا حيث ألف ابن مجاهد (۱۰ على راس المائه الثالثة كتاب القراءات السبعة (۱۰ على راس المائه الثالثة كتاب القراءات السبعة (۱۲۰ و واقتصر فيه على سبعة قراء (۱۲۰ و وبهذا فهو يعتبر داول مسن مبع السبعة، (۱۲۰ عدید

(۳۰) مقدمة ابن خلدون ۲۳۷ .

(۳۲) النشر ۱/۲۳ ·

(٣٣)

الابانه ٤٨ . والقراء السبعة هم : امام البصرة ومقرؤها أبو عمرو بن العلاء المازني ولد سنة ٦٨ أو ٧٠هـ وكان اعلم الناس بالنرآن والعربيه مسع الصدق والثقة والامانة والدين ، اخذ عن جماعة من التابعين وهو ناني اثنين عرب من بين القراء السبعة احدهما ابن عامر ونانيهما أبو عمرو آ توفي سنه ١٠٤هـ (اخبار النحويين ٢٢ ، نزهة الالباء ١٠ ، غاية النهاية ١ / ٢٩١ ، النشر ١/١٣٤) وامام اهل الشام عبدالله بن عامر اليحصبي ٠ كان عالما ثقة حافظا من التابعين وهو عربي صراح توفي بدمشق سنة ١١٨ هـ (الفهرست ٤٩-٥٠ ، عاية النهاية ١/٨٤٤ ، معرفة القراء الكبار ٢٩ ، ٦٧) وامام مكة في القراءة ابو معبد عبدالله بن كثير ولد بمكة سنة ٥٥هـ واصله من فارس ، وهو من التابعين توفي سنه ٢٠هـ (التيسير ٤ ، غاية النهاية ٤٤٣/١ ، النشر ١٢٠/١) • وامام المدينة ومقرؤها ابو رويم نافع بن عبدالرحمن الليثي مولاهم المدني ولد سنة ٧٠هـ تقريبًا ، اصله من اصبهان واجمع عليه الناس بعد التابعين ، اقرأ أكثر من سبعين سنة توفي سنة ١٦٩ هـ (التيسير ٤ ، النشر ١١٢/١ ، غاية النهـاية ١/١٣ ، ٢/ ٣٣١\_ ٣٣٢) وشيخ الاقراء بالكوفة عاصم بن بهدلة بن ابي النجود انتهت اليه رياسة الاقراء بعد ابي عبدالرحمن السلمي توفي سنة ١٢٨هـ (التيسير ٦) • وابو عمارة حمزة بن حبيب الزيات • كان امام الناس في القراءة بعد عاصم والاعمش في الكوفة وكان ثقة حجة رضيا قيما بكتاب الله ، لقب بـ (حبر القرآن) توفي سنة ١٥٦ هـ (معرفة القراء الكبار ٩٦ ، غاية النهاية ١/٢٦١ ، النشر ١/٥١٥-١٦٦ ، سراج القاري ا ١٥) وابو الحسن على بن حمزة الكسائي امام الكوفيين بالعربية والقراءة كان صادقا ثقة ، من موالي بني أسد . توفي ســـنة ١٨٩هـ ٠ (غاية النهاية ٢/٥٣٨-٥٣٨ ، النشر ٢٧٢/١) .

(٣٤) غاية النهاية ١٣٩/١، النشر ١٣٢/١.

<sup>(</sup>٣١) هو ابو بكر بن مجاهد ولد سنة ٢٤٥ه وانتهت اليه رئاسة الاقراء في بغداد فكان واحد عصره في معرفته بالقراءات وعلوم القرآن توفي سنة ٣٢٤هـ (الفهرست ٥٢ ، غاية النهايه في طبقات القراء ١٣٦/١) .

وجّه نظره في قراء البلاد الاسلامية ودرس سند قراءاتهم فاختار من بينهم من اشتهر بالثقة والامانة وطول العمر في ملازمة القراءة ، واتفاق اهل بلده عسلى الأخذ منه واجماعهم على عدالته فيما نقل وثقته فيما قرأ وروى ، وارتحال الناس اليه من بلاد اخرى ، فلم تخرج قراءته عن خط مصحف بلده (٢٥٠) وقد اجتمع الناس على هؤلاء القراء واعتمدوا دعلى ما صح عنهم فيمسا رووه ورأوه مسن القراءات، (٣٦) ه

ان القراءات السبع وان كانت اصح القراءات الا انها لم تكن وحسدها في الميدان (٣٧) ، فقد ذكر العلماء الى جانبها قراءات اخرى تضاهيها بجودتها وصحة سندها كقراءة ابي جعفر (٣٨) ، ويعقوب الحضرمي (٣١) ، وخلف الكوفي (٤٠) وغيرهم (٤١) ، فالعبرة في القراءة ليست بسبعيتها (٢٤) ، وانما بصحة نقلها عسن رسول الله (ص) ، والقراءة لا تكون بالرأي او الهوى او الاختيار ، وانما هي وسئة متبعة يأخذها الاول عن الآخر ، كما روي ذلك عسن بعض الصحابة

<sup>(</sup>٣٥) انظر الايانة ٤٦ والاتقان ١/٢٢٤ واتحاف فضلاء البشر ٣٠

<sup>(</sup>٣٦) فضائل القرآن ٨٠٠

<sup>(</sup>۳۷) انظر غیث النفع ۳۰

<sup>(</sup>٣٨) هو ابو جعفر يزيد بن القعقاع المدني قرأ على بعض الصحابة كابن عباس، وكان تابعيا جليل القدر ، انتهت اليه رياسة الاقراء بالمدينة توفي سنة ١٣٠هـ (الفهرست ٥٢ ، النشر ١٧٨/١) .

<sup>(</sup>٣٩) هو امام البصرة في القراءات يعقوب بن استحاق الحضرمي مولاهم البصري ، كان ثقة عالما صالحا ، انتهت اليه رئاسة الاقراء بعد أبي عمرو بن العلاء توفى سنة ٢٥٠ هـ (النشر ١٨٦/١) .

<sup>(</sup>٤٠) هو خلف بن هشام بن ثعلب البزار ، قرأ على افاضل القراء منهم سليم صاحب حمزة ، وكان خلف اماما كبيرا عالما ثقة زاهدا عابدا توفي ببغداد منة ٢٢٩هـ (التيسير ٧ ، النشر ١٩/١) .

<sup>(</sup>٤١) انظر النشر ١/٣٨ ، والابانة عن معاني القراءات ٤٩ والاتقان ١/٢٣٠٠

<sup>(</sup>٤٢) انظر النشر ١/٣٦٠

والتابعين (٢٣) ، د ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق، (٢٤) .

#### القراءات ونحاة البصرة الاولون:

كان النحو في بدئه متصلا اتصالا وثيقا بالقرآن ، فالغرض من وضع النحو بحما مر في التمهيد - انما كان لأجل حماية القرآن من اللحن الذي وقع فيه بعض الناس وصيانته من التحريف ، فكان النحاة الأولون ، اما من القرآء أو ممن اشتغل بالدراسات القرآنية (دن) ، و فكان رجال مدرسة النحو منذ النشأة الاولى وقيما يشتهرون به - هم رجال مدرسة القراءات لأن مرحلة التخصص العلمي لم تكن بعد ، فسعت هذه الى أداء القرآن ، وتجويد منه وأدائه ، واقرائه ، وضبط تلقية وتلقينه ، وترتيله ترتيلا ، وسعت الاخرى الى اعرابه ، وضبطه ، وتفسير معجمه مستعينة بحفظ اللغة والرواية عن الاعراب (٢٠١٠) ، ثم مر النحو ككل كائن في سنة النمو والارتقاء فتطورت دراسته على ايدى علماء ظهروا في تاريخه حيث بدأوا باستعمل القياس وتعليل الظواهر اللغوية كعبدالله بن أبي استحاق وعيسى بن عمر الثقفي ، فأخذت العلاقة بين الدراسات النحوية والقرآنية تغتر بالتحوية عن الدراسة الفرآنية ، واخذ يعنى بالنحو لذاته (٢٠٠٠) ، ولهذا لم يكن النحوية عن الدراسة الفرآنية ، واخذ يعنى بالنحو لذاته (٢٠٠٠) ، ولهذا لم يكن هناك من نقد وجهه أوائل انتحاة الى القرآء ، واذا وجد شيء من هسنا فهسو قليل جدا بحيث لا يتخذ ظهرة عامة ، فكان كما دعاه احد الباحين (٢٠٠١)

<sup>(</sup>٤٣) الابانة ٣٢ ، غاية النهاية ١/ ٣٥٠ ، النشر ١٧/١ ·

<sup>(</sup>٤٤) النشر ١٧/١ •

<sup>(</sup>٤٦) ابو على الفارسي ١٧٠

<sup>(</sup>٤٧) الخليل احمه الفراهيدي ، اعماله ومنهجه ٢٥٠ ٠

<sup>(</sup>٤٨) هو الدكتور ابراهيم انيس ٠

مهادنة) ولا يعرضون للقراءات بخير أو شر (٤٩) .

وبانفصال الدراسات النحوية عن القرآنية صار كل منهما علما متمزا قائما بذانه له رجاله المتخصصون به المقتصرون عليه ، لكل منهما منهميج يختلف اختلافًا كليًا عن الآخر ، منهج عماده الرواية والسند الصحيح ، والاسناد الاصل الاعظم، (٥٠٠) وذلك هو منهج مدرسة القراءات، دومنهج عماده القياس، والبحث في علل التأليف ، ولا يعني بالرواية الا بمقدار ما يستفيد منها في تأييد اصوله وتثبيت قواعده، (٥١) ، وذلك هو منهج المدرسة النحوية البصرية ، ومن هنسا اتسعت شقة الخلاف بين رجال المدرستين لاختلاف منهجيهما الدراسي ، فيدأ النحاة يوجهون النقد الى القراء ، فادعوا ان (العربية) صناعة ، لايفهم القسراء اسرارها ، ولا يدرون ماهي (۲۰) ، ويوضح جواب المازني لاحد السائلين الفكرة السيئة التي صار النحاة يحملونها عن القراء ، فقد سئل عن أهسل العسلم ، فقال : و اصحاب القران فيهم تخليط وضعف ، واهل الحديث فيهم حسو ورقاعة، (٥٣) ، وربما يمكن ان يعد سيبويه الحد الفاصل بين موقفين مختلفين للنحاة البصريين ، موقف يتسم بعدم التعرُّض للقراء ، وموقف يتعرَّض لهسم بالنقد والتجريح ويحاول اخضاع قراءاتهم المستندة الى المشافهة والمنقولة بسند صحيح نقلا متسلسلا حتى رسول الله (ص) ، للقياس المحوي • اما سيبويه فقد و كان مترددا بين مدرسة القراء ٠٠٠ وبين مدرسة القياس ، وهو الى مذهب

<sup>(</sup>٤٩) من اسرار اللغة ١٣١ ولا اوافق الباحث الفاضل على نعته موقف النحاة الاول من القراء بـ (المهادنة) لانه لم يكن هناك خصام سسابق بين الطرفين ثم توقف ، وكل ما في الامر ان النحاة الاولين كانوا ممن اشتغل بالقرآن ، ثم مضوا لسبيلهم فجاء تلاميذهم ثم تلاميذ تلاميذهم الذين طوروا النحو وكونوا منهجا مخالفا لمنهج القراءات ولهذا حصل بينهم عدم الوفاق .

<sup>(</sup>٥٠) مدرسة الكوفة ومنهجها ١٣٠ .

<sup>(</sup>٥١) المصدر نفسه ١٣٠٠

<sup>(</sup>٥٢) انظر البحر المحيط ٢٧١/٤٠

<sup>(</sup>٥٣) بغية الرعاة ١/٥٦١ .

القاس ومدرسته أقرب، (٥٤) ، فقد كان يقول : • أن القرامة لا تخاف لانها السنَّة، (و ٥) ، فهو بهذا يعترف بأن للقراء منهجا تأثَّما على التلقي والرواية الثابَّة والاسائيد الصحيحة العبرة الوصولة برسول الله (ص) ، ولكن ذلك لم يته عن تيان القياس الصحيح - في رأيه - دون أن يعجل القارئ، من الجاهاين أو الواهمين أو اللاحنين كما فعل من جاء بعده من التحة كلكترني ولنبرد والزجاج وغيرهم • من ذلك مثلا كلامه على العصف على الطمع للجرور ، فقد بيّن مذهب البصريين القاضى بعدم جواتر العطف على الضمير المجرود في الشر ألا يلعدة حرف الجر ، مجورًا ذلك في الشعر عند الضرورة (٢٠) ، دون ان يتعسم تني لقراة (حمزة الزيات) : (والقوا الله الذي تساعلون به والارحة)(١٠) بجسر الارحاء(٥٨) ، التي تعرضت فيما بعد لتقد مر من التحة • وكشلت بين مفعب البصرين وفعدتهم بعدم جواز الفصل بين للضف والضف في الأ بلقوف وحرف انجر في ضرورة الشعر (الله) ، دون ان يترض فتراخ اين عشر - (قتل لولادهم شركائهم)(د) بنصب ولادهم وجر شركه(د) ، وقد هوجست منه القراح ك سأتي ذكره • وكان احية يشير الى ضعف القرامة أو ودامتها دون ذكسر اغتريء ک يي فوله : د لله فوله عز وجي : (آه کن شيء حقته يغدر)(٠٠٠) فتما جه على : زيد ضربت وهو عربي كير ، وقد قرأ بعضهم : فوس مسسود

<sup>(36)</sup> رسم للصحف والاحتجاج به في التراطق ٥٦٠ -

<sup>(</sup>۵۰) الکتاب ۲۱٫۱۷ ۰

<sup>(31)</sup> الكتاب ا/(171 •

<sup>(</sup>٤٤) سورة التسلة من الآية ١٠

<sup>(</sup>٥٨) التيسير ٩٢ ، التشر ٢/٢٤٧ ، اتعاقى فضاله البشر ١١١ -

<sup>(</sup>١٩) الكلي ١١١١١٠٠

١٣٧ مورة الإصلم من الآية ١٣٧٠

<sup>(1:)</sup> التبسير ١٠٧٠ النشر ١٠٢/٢ ٠

<sup>(</sup>١١) سورة النسر آية ٤٩ ·

فهديناهم) (١٣) ، الا أن القراءة لا تخالف لانها السنة، (١٠) ، وقال في موضع آخر حول الآية : « والنصب عربي كثير والرفع اجسود ، (١٥) ، ومسن ذلك ايضا تضعيفه قراءة ابن عامر : (كن فيكون) (١١) بالنصب (٢٠) ، دون أن يذكر، بسوء حيث قال : « وقد يجوز النصب في الواجب في اضطرار الشعر ونصبه في الاضطرار من حيث انتصب في غير الواجب، (١١) ، وبعد ان بين ما نصب في الشعر اضطرارا قال : « وهو ضعيف في الكلام، (١١) ، واحيانا يبين رداءة القراءة نظرا اليها من خلال اقيسته النحوية ذاكرا اسم الجهة التي قرأ فراؤها بها دون ان يصر ح باسم قارىء معين كأن يقول : « وقد بلغن ان قوما من أهل الحجاز من أهل النحقيق يحققون نبيء وبريئة وذلك قليل رديء، (٢٠) .

وفي الكتاب تبدو البوادر الأولى للنحاة في تخطيء القراء الذين فرأوا خلاف

<sup>(</sup>٦٣) سيورة فصلت من الآية ١٧٠

<sup>(</sup>٦٤) الكتاب ٧٤/١ وفي النسخة التى حققها الاستاذ عبدالسلام محمد هارون ولان القراءة السنة، الكتاب ١٤٨/١ هارون ، قول سيبويه بأن القراءة سنة ، لاجماع القراء على قراء مخالفة نا قرره النحويون ، فقالجمع البصريون على ان رفع (كل) في قوله تعالى : (انا كل شيء خلقناه بقدر) أجود ، لعدم تقدم ما يقتضي اضمار ناصب ، وقد اجمع القراء على نصبه وان كان نصبه في الظاهر خارج عن القياس ، (أماني ابن السيجري وان كان نصبه في الظاهر خارج عن القياس ، (أماني ابن السيجري) ،

<sup>(</sup>٦٥) الكتاب ٤٢/١ ذهب سيبويه الى جودة الرفع لانه وقع بعد حرف الابتداء وانظر الكشاف ٣٨٨٣ ، وقول سيبويه يشير الى تحكيمه القياس في القراءات • قال النحاس : «السلامة عند اهل الدين ، اذا صحت القراءان الايقال : احداهما اجود ، لانهما جميعا عن النبي (ص) فيأثم من قال ذلك، وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا، • (الاتقان ٢٢٩/١) •

<sup>(</sup>٦٦) سورة البقرة من الآية ١١٧٠

<sup>(</sup>٦٧) التيسير ٧٦ ، النشر ٢٢٠/٢ ، اتحاف فضلاء البشر ١٨٢٠٠

<sup>(</sup>٦٨) الكتاب ١/٢٢٤٠

<sup>(</sup>٦٩) الكتاب ١/٣٢٤ .

<sup>(</sup>۷۰) الكتاب ۲/۱۷۰

القيس انتحوي كقول سيويه: هواما اهل المدينة فينزلون (مو) ما منا بمنزلته يين المرفتين ، ويجلونه فصلا في هذا الوضع ، وزعم يونس أن أبا عمرو رآه لحنا وقال : د إحتبى ابن مروان في هذه في اللحن، (٢١) .

ومن يرجع الى كتب سيويه يلحظ تأفضا بين قوله الذي يوحي باتبعه الرواية والنقل بأن القرامة حتة ، وبين اقواله التي مرت من تضيفه القرامة ، أو تجويده نوجه منها ، كتونه : « ونو قرأوها : وان هذه امتكم امة واحدة كان جيداه (۲۰۰) ، و قوله : « ونو قرأت وإن المساجد [ بكسر هسزة ان ] مه كن جيداه (۲۰۰) ، فالذي يتبع النفل والأثر لا يقول : ونو قري و كذا نكان جيدا ، أو يجود وجها لم يقرأ به على قرامة مشهورة (۲۰۰) ، لاته يعدك ان القرامة ليست من اجتهاد القراء وماحتين م لكي يقرأوا بالوجه الاقوى والاحسن ، وقد لاحظ مثل هذا التنفس احد البحثين وأشغر اله (۲۰۰) ، ولكه ابدى عدم استطاعته تضير هذين الوقيين استضين ، ثم رجمت آخر الامر أن مسيويه كان يتخسيم القرامات على مقاهب العربية ، ثم رجمت آخر الامر أن مسيويه كان يتخسيم احتجاجه للقرامات اله دراد أن يجربها على مقايس العربية ، ومن هنا رأينا أنه احتجاجه للقرامات اله دراد أن يجربها على مقايس العربية ، ومن هنا رأينا أنه

<sup>(</sup>۱۷) الكتاب ۲۹۷/۱ يشير سيبويه الى قراة نصب (اطهر) من قوله تعالى :

(مؤلاء بناتي هن أطهر لكم) : هود هن الآية ۷۸ وقراة النصب تعد من

الشواذ وقد قرأ بها ابن مروان وعيسى بن عمر (مختصر شواذ القرآن ۱۰)

وها هو ذا المبرد في (المقتضب ٢٠٥/٤) يردد أقوال سيبويه وبوسعها في

الطمن بالقراء فيقول : طما قراة اهل المدينة (مؤلاء بناتي هن أطهر لكم)

فهو لحن فاحش ، وانها هي قراة ابن مروان ، ولم يكن له علم بالمربية،

<sup>(</sup>٧٢) الكتاب ١/٤٣٤٠

<sup>(</sup>۱۸) الكلب ۱/١٤٢١ •

<sup>(</sup>۷۶) انظر الكتاب ۲/۱۱ -

 <sup>(</sup>٥٠) حو الدكتور عبدالفتاح شلبي في (أبو على الفارسي) ١٦٢ -

<sup>(171) -</sup> ابو عني الفارسي ١٦٢ •

[كان] لا يتحرُّج ان يصف كلا من القاري، والقراءة بالضعف، الأنهما لم يتفقا مع ما انتهى اليه من قياس، (٧٧) .

## استشهاد البصريين بالقراءات:

ان البصريين الذين لم يتوقفوا عن اخضاع نصوص القرآن لاصولهم وأقيستهم كان يسيرا عليهم أن يحتجوا للقراءات ويجروها على مقاييس العربية ، فكانوا على العموم \_ يستشهدون بالقراءات ويقبلونها اذا جاءت موافقة للقياس ، أو اذا تأيدت بالسماع من كلام العرب المنظوم او المنثور ، فسيسويه \_ مثلا \_ كان يستشهد بالقراءات كثيرا فتخذها شواهد يقيم بها حجته ويثبت الاحسكام التي توصلها بقياسه ، وهو لا يرد ها اذا وافقت قاسا أو سماعا (٢٨٠) ، كقوله : « زعم يونس أنه سمع رؤبة يقول : ما جاءت حاجتك فرفع ، ومثل قولهم : ما جاءت حاجتك اذ صارت تقع على مؤنث قراءة بعض القراه : (نم لم تكن فتنهم إلا ان عامل اللهم : هو ما السيارة) (٢٩٠) و ربما قالوا في بعض الكلام : ذهبت بعض اصابعه، (١٩١١) • أو يقول : « واعلم أن كفي بنا فضلا على من غيرنا اجود وفيه ضعف الا أن يكون فيه هو ، لأن هو من بعض الصلة وهو نحو : مردت وفيه ضعف الا أن يكون فيه هو ، لأن هو من بعض الصلة وهو نحو : مردت بقيم افضلوكما قرأ بعض الناس هذه الآية (٢٩٠): (تماما على الذي أحسن)» (٢٩٠) ، أو يقول : « وحدثنا هرون أن الكوفين يقرأونها : (ثم لنزعن من كل شيمة أو يقول : « وحدثنا هرون أن الكوفين يقرأونها : (ثم لنزعن من كل شيمة

(71)

<sup>(</sup>٧٧) رسم المسحف والاحتجاج به في القراءات ٥٦ .

<sup>(</sup>۷۸) انظر الكتاب ۱/۶۹۹ و ۲۳۰ و ۷۰۰

<sup>(</sup>٧٩) صورة الانعام من الآية ٢٣٠

<sup>(</sup>۸۰) سورة يوسف من الآية ١٠٠

<sup>(</sup>۸۱) الكتاب ۱/۲۰۰

<sup>(</sup>٨٢) سبورة الانعام من الآية ١٥٤٠

الكتاب ١/٠٧١ في تفسير القرطبي ١٤٣/١٥٢٥ : «قرى بالنصب والرفع ، فمن رفع ـ وهي قراءة يحيى بن يعمر وابن ابي اسحاق ـ فعل تقدير : تماما على الذي هو احسن ، قال المهدوي : وفيه بعد من أحسل حذف المبتدأ العائد على الذي ٠٠٠ ومن نصب فعلى انه فعل ماض داخل في الصلة ، وهذا قول البصريين ، واجاز الكسائي والفرا ، ان يكون اسما نعتا للذي واجازا مررت بالذي اخيك ، وهذا محال عند البصريين لانه نعت للاسم قبل أن يتم ،

أينهم أشد على الرحمن عنياً) (١) وهي لغة جيدة نصبوها كمسا جر وها حين قالوا: امرد على أينهم افضل فأجراها هؤلاء مجرى الذي اذا قلت: اضرب الذي أفضل، (٢) • • وسيبويه يكثر في كتابه من المفضلة والاحتجاج لبعض القراءات التي قرثت بها شواهده من القرآن الكريم • واكثر معوله في ذلك على العربية ومبلغ القراءة التي يعرض لها من الموافقة للكثير الشائع من الاساليب واللغات ، وعلى تحليل النص لابراز معناه وايضاح ما قد يكون بينه وبين اشباهه منفروق، (٣)، كقوله: • وحدثنا من نثق به انه سمع من العرب من يقول: ان عمرا لمنطلق ، وأهل المدينة يقرأون: (وان كلا لما ليوفينهم ربتك اعمالهم) (٤) • يخفضون وينصبون كما قالوا:

### كأن تدييه حقان

وذلك لان الحرف بمنزلة الفعل ، فلما حذف من نفسه شيء لم يغيّر عمله كما لم يغير عمله كما لم يغير عمل الم يك ولم ابل حين حذف، (٥) •

والبصريون – بعد – لا يهمهم امر القراءة ، اذا كانت مؤيدة للقياس ان تكون في السبعة أو العشرة أو شاذة ، فهم يستشهدون بها ، من ذلك مسلا استشهاد الرماني (٦) بقراءة يعقوب الحضرمي على ان ياء الاطلاق تقع في الشعر

<sup>(</sup>١) سورة مريم آية ٦٩ وفي المصحف رسمت (ايهم) بضم الياء ٠

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۱/۳۹۷ ·

<sup>(</sup>٣) المحتسب/مقدمة المحققين ٩٠

<sup>(</sup>٤) سدورة هُودُ مِنْ الآية ١١١ •

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢٨٣/١ استشهد البصريون بقراءة من قرأ هذه الآية بالتخفيف وهي قراءة نافع وابن كثير (التيسير ١٢٦) على اعمال (ان) المخففة من الثقيلة النصب في الاسم ، على حين أعرض الكرفيون عن هذه القسراءة السبعية ولم ياخذوا بها واحتجوا بالقياس على تجسويز ذلك (انظر الانصاف ١٩٦/١ م٢٤) .

<sup>(</sup>٦) منازل الحروف ٥٥٠

وفي انفواصل قال : « هي تقع في اطلاق القافية في انسعر ، وفي الفواصل كتوله تعالى - على قراءة يعقوب الحضرمي - (وايتاي فارهبوني (٢) ، وايتاي فاتقوني (٨) ، ومن ذلك رد الانباري على الكوفيين قولهم بأن الدليل على أن افعل في التعجب اسم تصحيح عنه في (ما أقومه ، وما أبيعه) مستشهدا بقراءة الحسن البصري ، فقال : « التصحيح حصل من حيث حصل التصغير ، ولا يعترجه عن أن يكون فعلا ، على ان تصحيحه غير مستنكر في كلامهم ، فانه قد جاءت افعال متصسرفة مستحجة في نحو قولهم : اغيلت المرأة ، قال الله تعسالى : (استحوذ عليهسم الشيطان) (١) ، وقد قرأ الحسن البصرى : (حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأزينت) (١٠) على وزن أفعلت (١٠) ، ومن ذلك استشهاد البصريين بالقسراءة الشاذة في تدعيم افيستهم ورد مذهب الكوفيين كما في رد هم عليهم تجويزهم عمل (أن) المصدرية محذوفة من غير بدل بقسراءة ابن محيصن : (لمن اداد ان يتم الرضاعة) التي رواها ابو بكر بن مجاهد برفع الفعل ، على اعتبار عدم عملها تشبيها لها بـ (م) (١٠) ، ومثل ذلك كثير (١٠) ، كاستشهادهم بقراءة على (كرتم الله وجهه) : (ونادوا يا مال ليقض علينا ربك) على ترخيم الرباعي النسالت وجهه) : (ونادوا يا مال ليقض علينا ربك) كما نشبها الكوفيون (١٠) ،

وكانوا يستنون ما في القراءة من ضعف أو يصف ونها بالرداءة أو الخطأ

<sup>(</sup>٧) سبورة البقرة من الآية ٤٠ .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة من الآية ٤١٠

<sup>(</sup>٩) سورة المجادلة من الآية ١٩٠

<sup>(</sup>١٠) سُورة يُونس مِن الآية ٢٤ ٠

رُ١١) انظر الأنصاف ١٤٤/١ ذهب الكسائي في هذه المسألة مذهب البصريين وخالفه جمهور الكوفيين •

<sup>(</sup>۱۲) انظر الانصاف ۲/۹۳،

<sup>(</sup>۱۳) انظر الانصاف ۱/۸۱، ۱۲۳، ۱۲۹، ۲۸۹، ۲۹۰-۲۹۱، ۲۹۳، ۱۳۳۰

<sup>(</sup>١٤) سورة الزخرف من الآية ٧٧ ·

<sup>(</sup>١٥) الانصاف ١/ ٣٦١ وانظر شرح الأشموني ٢/ ٤٧١ و٤٧١ .

الخرين اليها من خلال مقاييسهم النحوية كما مر بنا من تضعف سيبويه قراءة ابن عامر : (كن فيكون) (١٦) بنصب النون (١٧) ، وتضعفهم قراءة ابني جعفر : (للملائكة اسجدوا) (١٨) بضم التاء وصلا اتباعا لحركة الجيم (١٩) ، ومن اقوالهم في هذه القراءة قول الزجاج : « هذا غلط من أبني جعفر ، (٢٠) ، وذهب المكبري الى أنها ضعيفة جدا ، وقال : « ان احسن ما تحمل عليه ان يكون الراوي لم يضبط على القاريء ، وذلك ان القاريء اشار الى الضم تنبها على ان الهمسزة المحذوفة مضمومة في الابتداء ، ولم يدرك الراوي هذه الاشارة ، (٢١) ، وأما ابو على الفارسي فقال : « لم يكن مصبا من قرأ ذلك ، (٢٢) ، « لان كسرة الناء كسرة اعراب ، وانما يجوز اذا كان ما قبل الهمزة ساكنا صحيحا نحو : وقالت اخرج ، (٢٢) ،

<sup>(</sup>١٦) سورة البقرة من الآية ١١٧٠

<sup>(</sup>۱۷) وقال العكبري في (املاء مامن به الرحمن ۲۰/۱) متابعا سيبويه : « صو ضعيف لوجهين : احدهما ان كن ليس بأمر على الحقيقة اذ ليس هناك مخاطب به • الثانى ان جواب الامر لابد ان يخالف الامر اما في الفعل أو في الفاعل أو فيهما» •

<sup>(</sup>١٨) سورة البقرة من الآية ٣٤٠

<sup>(</sup>١٩) كان ابو جعفر يقرأها في خمسة مواضع : البقرة آية ٣٤ والاعراف آية ١١ والاسراء آية ٦١ والكهفآية ٥٠ وطه آية ١١٦ (اتحاف فضلاء البشر٨٢)٠

<sup>(</sup>۲۰) البحر المحيط ١٩٢/١ .

<sup>(</sup>۲۱) املاء ما من به الرحمن ۲۰/۱ .

<sup>(</sup>٢٢) الحجة في علل القراءات ١٩٩/١٠

<sup>(</sup>۲۳) البحر المحيط ١٩٢/١ .

وقالَ الزمخشري : « لا يجوز لاستهلاك الحركة الاعرابية بحركة الاتباع الا في لغة ضعيفة كقولهم : الحمد فقه (٢٤) .

كما أن القراءة كانت تخضع لتأويل البصريين اذا كانت مخالفة للقياس، فاذا قبلت تأويلا قبلت ، واليسك مثلا قسراءة الحسن : (صاد والقسر آن) (٢٠٠ بكسر الدال (٢٠١ ، فقد قبلها البصريون مؤولين لها ، قال المبرد : « لم يجعلها الحسن حرفا ولكنه فعل ، انما اراد : صاد بالقرآن عملك ، وهذا تفسير الحسن ، أي عارض بالقرآن عملك ، من قولك : صاديت الرجل : أي عارضته ، ومنه : عارض بالقرآن عملك ، من قولك : صاديت الرجل : أي عارضته ، ومنه : (فأنت له تصدي) (٢٠٠ أي تعرض، (٢٨) ، اما العكبري فقد ذكر لها وجهين : احدهما : هي كسرها التقاء الساكنين والثاني كالوجه الذي ذكره المبرد (٢١) .

<sup>(</sup>٢٤) الكشاف ٢٢/١ لاحق للنحاة في تخطي، ابي جعفر أو تضعيف قسراءته لانها مستندة الى الرواية الصحيحة ، ولها وجه في العربية ومجسازها الاتباع أو الحمل على الجوار وهو وان كان قليلا وليس على الوجه الانصح الا أنه سمع عن العرب (انظر الكتاب ٢١٧/١ واسرار العربيسة ١٣٤) ومرادهم بذلك و ان يناسبوا بين المتجاورين في اللفظ وان كان المعنى على خلاف ذلك، (شرح القطر ٢٨٧) قال الثعالبي في (فقه اللغة ٢٠٦) في فصل الحمل على اللفظ والمعنى للمجاورة : و العرب تفعل ذلك ، فتقول : صفا جحر ضب خرب ، والخرب نعت الجحر لانعت الضب ، ولكن الجوار حمل عليه ، كما قال امرؤ القيس :

كان ثبيرا في عرائين وبله كبير أناس في بجاد مزمل والمزمل نعت (للشيخ) لانعت للبجاد ، وحقه الرفع ، ولكن خفضه للجواره ، و ويلعب الانسجام بين اصوات اللين دورا هاما في هذه المسالة (في اللهجات العربية ٦٨) ثم ان هذه القراءة لغة لازد شنؤة (النهر الماد ١٩٥٢) .

<sup>(</sup>٢٥) سنورة ص من الآية ١٠

<sup>(</sup>٢٦) قرأ ابي بن كعب والحسن وابن ابي اسحاق صاد بكسر الدال (مجمسع البيان ٢٣/ ٢٣) والبحر المحيط ٣٨٣/٧ واتحاف فضلاء البشر ٣٧١) ٠

<sup>(</sup>۲۷) سنورة عبس آية ٦٠٠

<sup>·</sup> ٢٣٩\_٢٣٨/١ المقتضب ١/٢٨٨

<sup>(</sup>٢٩) املاء ما من به الرحمن ٢٠٨/٢ وانظر الكشاف ١٩٥٣٠٠

اما اذا كانت القراءة خارجة على المألوف من كلام العرب ولم تقبل تأويلا فكانوا يرفضونها ولا يستشهدون بها ، ويسترونها بالشذوذ ، حتى اذا كانت قراءة صحيحة ثابتة بالاسانيد المعتبرة ، وبعملهم هذا فاتهم الانتفاع من مصدر هام من مصادر الشواهد كان في امكانهم ان يفيدوا منه في وضع القواعد وتأصيل الاصول واغناء اللغة بأساليب وأوضاع تفتقر اليها ، وقد اختلفوا في مستنكرها ، كما ذكر المري : « فكان بعضهم يجتري على تخطئة المتقدمين ، وكان بعضهم لا يقدم على ذلك ويجمل لكل شيء وجها وان كان بعيدا في العربية ، واحتج مسن اجاز غلط الرواة بأن الذين نقلوا القراءة كان فيهم قوم قد ادركوا زمن الفصاحة احبوا بها على ما يجب وقوم سبقتهم الفصاحة ولم يكن لهم علم بقياس العربية فلحقهم الوهم الذي لا يتمري منه ولد آدم (ص) (٣٠٠) ، وإذا كان هذا هو اعتقاد قسم من النحاة في القراء فلا عجب ان وجهوا حملتهم نحوهم يرمونهم اللسهو تارة (٣٠٠) ، وبالوهم وعدم الضبط تارة أخرى (٣٠٠) .

## دمي النحاة رواة القراءات بقلة الضبط أو الوهم:

كان بعض البصريين يذهب الى هذا عندما تقضي قواعدهم بشيء من يروي القراء عن قاريء كبير ما يخالفها ، فيكبر صدورها عنه ، فلا يذهب الى تخطيشه فيرمي راوي القراءة بعدم الضبط أو الوهم ، كما مر بنا من قول العكبسري في قراءة ابي جعفر ، وكثيرا ما وجهوا مئل هذا الطعن الى رواة قراءة ابي عمرو بن العلاء لاجلالهم له واكبارهم ان تأتي قراءته مخالفة القياس كأنما القراءة ذوق واختيار لاسنة واتباع ، من ذلك مثلا ان قواعدهم قضت بعدم جواز ادغام (٣٣)

<sup>(</sup>۳۰) رسالة الملائكة ۲۰۰

<sup>(</sup>٣١) انظر على سبيل المثال سر صناعة الاعراب ١٩٥/١ .

<sup>(</sup>۳۲) انظر مثلا الحجة في علل القراءات السبع ٧/١ واسراد العربية ١٦٨ واملاء ما من به الرحمن ٣٠/١ ٠

<sup>(</sup>٣٣) الادغام : أن تصل حرفا بحرف مثله من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف فينبو اللسان عنهما نبوة واحدة (اسرار العربية ١٦٥) .

حرفين منمائلين قبلهما حرف ساكن غير لين نحو (شهر دمضان) (٣٤) ، فلما روي عن ابي عمرو انه وكان يدغم الاول في الناني منهما سواء سكن ما قبله أو تحرك نحو قوله تعالى : (فيه هدى) (٣٥) و (انه هو) (٣٦) ، و (لا ابر حتى) (٣٧) و (يشفع عنده) (٣٨) و (شهر دمضان) ••• (٣١) انكروه وجعلوه اخفاءا (٤٠) ثم وجهوا الطمن الى الراوي • قال ابن جني : « وقول القراء ان هذا مدغم سهو منهسم ، وقصور عن ادراك هذا الامر (٤١) • وقال الرضي : « واما ما نسب الى ابي عمرو من الادغام نحو : (خذ العفو وامر) (٢٤) و (شهر دمضان) (٣٦) فليس بادغام حقيقي بل هو اخفاء أول المثلين اخفاءا يشبه الادغام ، فيجوز باطلاق اسم الادغام على الاخفاء قريبا منه (٤٤) • ومن ذلك ايضا انهم قرروا عدم جواز ادغام الراء فيما يليها من الحروف ، وعلموا ذلك بأن في الراء زيادة صوت وهو التكرير وادغامها في غيرها من الحروف يسلبها مافيها من التكرير (٥٠) ، وعندما رويت قراءة ابي عمرو بادغام الراء في اللام في قوله تعالى : (نغفر لكم خطاياكم) (٢١) انكروا قراءته ، ووجهوا طعنهم الى راوي القراءة ، قال ابن جني : « فأما قراءة انكروا قراءته ، ووجهوا طعنهم الى راوي القراءة ، قال ابن جني : « فأما قراءة الكروا قراءته ، ووجهوا طعنهم الى راوي القراءة ، قال ابن جني : « فأما قراءة الكروا قراءته ، ووجهوا طعنهم الى راوي القراءة ، قال ابن جني : « فأما قراءة

<sup>(</sup>٣٤) سورة البقرة من الآية ١٨٥٠

<sup>(</sup>٥٦) سورة المألدة من الآية ٤٦٠

<sup>(</sup>٣٦) سيورة الشعراء من الآية ٢٢٠ وسيورة البروج من الآية ٦٣٠

<sup>(</sup>٣٧) سبورة الكهف مِن الآية ٦٠٠

<sup>(</sup>٣٨) سورة البقرة من الآية ٢٥٥٠

<sup>(</sup>٣٩) انظر التيسير ٢٠٠

<sup>(</sup>٤٠) الاخفاء أو الآختلاس : هو أن ياتي القاري، بثلثي الحركة ، وذلك باضعاف الصوت قليلا عند النطق بالحركة بحيث يكون الباقي منها اكثر من الذاهب (سراج القاري، ١٩٢ والارشادات الجلية ٥٤٣) .

<sup>(</sup>٤١) سر مناعة الاعراب ١/٥٥٠

<sup>(</sup>٤٢) سورة الاعراف من الآية ١٩٩٠

<sup>(</sup>٤٣) مبورة البقرة من الآية ١٨٥٠

<sup>(</sup>٤٤) شرح الرضي على الشافية ٣٤٧ ·

<sup>(</sup>٤٥) سر صناعة الاعراب ٢٠٦، أسرار العربية ١٦٨٠

<sup>(</sup>٤٦) سورة البقرة من الآية ٥٨٠

ابي عمرو: (يغفر لكم) بادغام الراء في اللام ، فمدفوع عندنا ، وغير معروف عد اصحابنا ، انما هو شيء رواه القراء ، ولا قوة له في القياس، (٢٠٠٠) ، ثم نسبوا الفلط الى راويها ، قال أبو البركات الانباري : «ولمل ابا عمرو أخفى السراء فخفي على الراوي فتوهمه ادغاماه (٤٨) ، وحصل مثل هذا عندما روى الاصمعي قراءته : (الصراط المستقيم) (٢٤) الزراط بالزاي الخالصة ، حيث لم يرد وا القاريء الكبير ، وانما رد وا على راويه متهمين اياه بالوهم ، رغم انه كان ممن اشتهر بسعة الرواية اللغوية والأدبية عن المسرب ، قال ابو بكر بن السراج بعد ان بين ما روي عن الأوجه المختلفة لقراءة هذا الحسرف بالسين والعاد والمضارعة بين الزاي والصاد وبالزاي (٠٠) قال : « واما الزاي فأحسب الاصمعي لم يضبط عن ابي عمرو ، لأن الاصمعي كان غير نحوي ، ولست أحب ان تحمل القراءة على هذه اللغة ، واحسب انه سمع ابا عمرو يقرأ بالمضارعة للزاي فتوهمها زاياه (١٠) ، وقال ابو حاتم : «ليست الزاي الخالصة بمعروفة» (٢٠) ، وقال ابو حاتم : «ليست الزاي الخالصة بمعروفة» وقال ابو عاتم : «ليست الزاي الخالصة بمعروفة» وقال ابو على مبيل القياس ،

وفي فراءته باسكان (بارثكم) (٤٠٠ مخالفا قاعدة البصريين القاضية بعدم اسكان حرف الاعسراب الافي ضرورة الشمسعر (٥٠٠ ، بل عد من أقبسع

<sup>(</sup>٤٧) سر صناعة الاعراب ٢٠٦/١ ٠

<sup>(</sup>٤٨) أسرار العربية ١٦٨٠

<sup>(</sup>٤٩) سورة الفاتحة من الآية ٦٠

<sup>(</sup>٥٠) انظر الحجة في علل القراءات السبع ١٩٦/١ .

<sup>(</sup>٥١) الحجة في علل القراءات السبع ٣٧/١٠

<sup>(</sup>٥٢) المصدر نفسه ٧٧/١٠

<sup>(</sup>۵۳) المصدر نفسه ۱/۳۹ ·

<sup>(</sup>ع٥) سورة البقرة من الآية ٥٤ .

<sup>(</sup>٥٥) انظر الكتاب ٢٩٧/٢٠

الضرورة (٥٦) ، ولهذا لحن بعضهم أبا عمرو (٥٧) ، وأراد آخرون نفي تهمـــة اللحن عن أبي عمرو كسيبويه ، الذي مر" بنا ان موقفه من القراء كان مرنا ليس فيه عنف ، ولا تقريع فقال : و أن منهم من لا يشبعون الحركة بل يختلسونها اختلاسا كقولك : يضربها ، ومن مأمنك يسرعون اللفظ ، ومن ثم قال ابو عمرو (الى بارثكم)» ( من و ذهب بعض النحاة مذهب سيبويه بعدم اسكان ابي عمرو ، وانما كان يختلس الحركة فلم يضبط الرواة عنه ذلك ، فرووا الاسكان ، قال ابن جنى : و اختلسوا الحركات تخفيفا عن السنتهم ، واخفوها فلم يمكنوها في اماكن كثيرة فلم يشبعوها ، الا ترى الى قراءة ابى عمرو قوله تعالى : (فتوبوا الى بارثكم)(٥٩) مختلسا غير ممكن كسر الهمزة ، حتى دعا ذلك من لطف عليه تحصيل اللفظ ، الى ان ادعى أن أبا عمرو كان يسكن الهمزة ، والذي رواه صاحب الكتاب اختلاس هذه الحركة ، لاحذفها البتة ، وهو اضبط لهذا الامر من غيره من القراء الذين رووه ساكنا ، ولم يؤت القوم في ذلك من ضعف امانة ، لكن أتوا من ضعف دراية، (٦٠) • وقال ايضا : درواها القراء عن ابي عمسرو بالاسكان ، ورواها سيبويه بالاختلاس ، وان لم يكن كان ازكى فقد كان أذكى ، ولا كان بحمد الله مزانا بريبة ، ولا مغموزا في رواية، (٦١) • ومغزى كلام ابن جنى • ان الاسكان لا وجه له في العربية ، ولو كان القراء عـلى دراية بذلك

<sup>(</sup>٥٦) تحصيل عني الذهب ٢٩٧/٢ ، العبدة ٢/٢٧٤ ·

<sup>(</sup>٥٧) قال ابو جعفر النحاس في (اعراب القرآن الورقة ٥٤ ظهر) : • اما اسكان الهمزة فزعم ابو العباس [المبرد] انه لحن لا يجوز في كلام ولا شعر لانها حرف الاعراب، •

<sup>(</sup>۸۸) الكتاب ۲۹۷/۲ ·

<sup>(</sup>٥٩) سورة البقرة من الآية ٥٤ .

<sup>(</sup>٦٠) الخصائص ۲/۲۷ ٠

<sup>(</sup>۱۱) المستد نفسه ۲/۳۶۰

لترددوا في رواية الاسكان، (٦٢) • ومثل هذا كثير وفيه الكفاية للدلالة عسلى الموضوع ، كما سيمر بنا شيء من اقوال النحاة في رمي رواة القراءات بالوهم وعدم الضبط في تضاعيف كلامهم برد القراءات •

#### تخطي القراء السبعة:

ثم بلغ الامر ببعض النحاة البصريين ان دفعهم تمسكهم بالقياس النحسوي وتحكيمه في القراءات ورغبتهم الملحة افي أن تسير اللغة وفق قواعد ثابتة وعلى سنن مستقيمة الى تخطيء قراءات لا يرقى الشك الى صحتها رواية واداء منسوبة الى أثمة كبار ممن اشتهر بالضبط والاتقان والصدق والدراية كالقراء السبعة ، فقد ضعفوا فراءة (عاصم بن ابي النجود) مقريء اهل الكوفة واستاذ حمزة قوله

واسكان بارنكم ويامر لم له ويامرهم ايضا والمرهم علا وينصركم ايضا ويسعركم وكم جبيل عبن الدوري مختلسا اللا وشرحهما ابن القاصح العذري في (سراج القاريء ١٩٢) بوله : « الها، في له عائد على ابي عمرو : يعني ان اسكان السكام الست المذكورة في البيتين لابي عمرو ، ويريد اسكان الهمزة من بارنكم في الموضعين واسكان الراء فيما بقي حيث وفع وجملته اثنا عشر موضعا وهو (ينصركم) و (يامركم) و (يامركم) و (يأمرهم) و (تأمرهم) و (يشعركم) · وقال ابن الجزرى في (النشر ١٦٢٢/٢) : قرأ ابو عمرو باسكان الهمسزة والراء في ذلك تخفيفا ، هكذا ورد النص عنه وعن اصحابه من آكثر الطرق وبه قرأ الداني في رواية الدوري عن قراءته بذلك على ابي طاهر بن أبي هاشم، و وانظر أيضا (التيسير ٧٣ واتحاف فضلاء البشر ٨٣ والبدور الزاهرة ٣٠) تجد اتفاقهم على ثبوت رواية اسكان حرف الاعراب عن ابي عمرو .

<sup>(</sup>٦٢) الخصائص (/هامش ص٧٧ للمحقق والرد على من انكر اسكان ابي عمرو بأن فراءته بالاسكان نابته في السبعة وقد رواها علماء القسراءات المحققون ، قال الشيخ ابو محمد قاسم بن فيره المعروف بالشاطبي في (الشاطبية) :

تعالى : (كذلك ننجي المؤمنين) (١) بنون واحدة وارساله الياء فيها على منسال فعل (٢) • على اعتبار و انه لا يجوز في مضاوع فعل اذا ابتدأ بالنون ان تحذف النون الثانية الا في شذوذه (٣) • كما ضعفوا قراءة حمزة مقري والكوفة واستاذ الكسائي قوله تعالى : (وما انتم بمصرخي) (١) بكسر الياء (٥) وعث جعلها ابو عبيدة غلطا (١) • وانكر الاخفش ان يكون سمع من العرب أو من النحسويين مثيلا لها (٧) وشارك الفراء البصريين في الطمن بهذه القراءة ورمي القراء بالوهم مثيلا لها من وهم القراء طبقة يحيى [يعني به يحيى بن وثاب] فانه فل من سلم منهم من الوهم ، ولعله ظن ان الباء في (مصرخي) خفضة للحسرف كله، (٨) ، غير انه ذكر ما يؤيدها من السماع عن العرب وقد سمعت بعض العرب

# قال لها هل لك ياتا في ؟ قالت له ما أنت بالمرضي (١)

<sup>(</sup>١) صورة الانبياء من الآية ٨٨٠

<sup>(</sup>٢) تاويل مشكل القرآن ٣٩ ، الحجة في القراءات السبح ٢٥٥ وقد قرأ بها ابن عامر كما في (التيسير ١٥٥) قال القرطبي في (تفسيره ٢٣٥/١١) : ووخطاها ابو حاتم والزجاج وقالوا : هو لحن ، لانه نصب اسم مالم يسم فاعله ، وانما يقال : نجي المؤمنون ، كما يقال كرم الصالحون، •

<sup>(</sup>٣) شرح التصريح على التوضيع ٢/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة ابراهيم من الآية ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) قرأ بها : الاعمش ويحيى بن وثاب وسليمان بن مهران وحمران بن أعين وجماعة من التابعين (اعراب القرآن للنحاس الورقة ١٠٩ وجه ، التيسير ١٣٤ ، النشر ١٧١ ، مجمع البيان ٢١١/١٣ ، البحر المحيط ٥/٩١٤ اتحاف فضلاء البشر ١٦٥ ، البدور الزاهرة ١٧١) .

<sup>(</sup>٦) غيث النفع ١٨٥٠

۷) اعراب القرآن للنحاس الورقة ۱۰۹ وجه

<sup>(</sup>٨) معاني القرآن ٧٥/٢٠

<sup>(</sup>٩) معاني القرآن ٧٦/٢ وفي هذا دليل على اعتباد النحاة على الشعر بالدرجة الاولى ، والحق ان الشعر يجب ان يصبحح بالقراء لا عكس ما وقع فعلا ٠

على ان الزجاج لم يقبل هذا الشاهد لأنه – على رأيه – لا يعرف قائله ، ولا هو مما يحتج به في كتاب الله تعالى ، ورأيه في القراءة انها رديئة مرذولة عند جميع النحويين (۱۰) ، وهكذا تتوالى اقوالهم بتضعيف هذه القراءة ، وها هو ذا العكبري يجعلها ضعيفة ويعلل ضعفها بثقلها (۱۱) ، وقال ابو جعفر النحاس : « ويجب على من كسرها ان يقرأ : هي عصاي بكسر الياء ، و فقد صار هذا باجماع لايجوز ، وان كان الفراء قد نقض هذا بإنساده شاهدا لها ، ولا ينبني ان يحمل كتاب الله على الشذوذ، (۱۲) ، وقال الزمخشري مضعفا القراءة ومرددا ما قاله الزجاج عن جهله الشاهد المؤيد لها (۱۲) ،

كذلك غلطوا حمزة في قراءته : (ومكر السيء) (١٤) ، باسكان الهمزة وصلا (١٥) حتى دتجرأ بعضهم فقال انها لحن ، وحجتهم بأنه حذف حركة الاعراب وهو مما لا يجوز في نثر ولا شعر لانها اجتلبت للفرق بين المعاني وحذفها مخل بذلك، (١٦) • قال الزجاج : « وانما صار لحنا لأنه حذف الاعراب منه، (١٧) ، وقد اعظم بعض النحويين أن يكون الاعمش قرأ بهذا ، وقال : « انما كان يقف

<sup>(</sup>١٠) البحر المحيط ٥/٤١٩ ، خزانة الادب ٢/٢٥٩ .

<sup>(</sup>١١) ` إملاء ما من به الرحمن ١٦٨/٢ .

<sup>(</sup>۱۲) اعراب القرآن الورقة ۱۰۹ وجه ۰

<sup>(</sup>۱۳) الكشاف ۲/۰۳۰

<sup>(</sup>١٤) سبورة فاطر من الآية ٤٣٠

<sup>(</sup>۱۵) التيسير ۱۸۳ ، غيث النفع ۲۷۰ ، النشر ۲/۲۰۳ اتحاف فضلاء البشر ۲۲۳ ، البدور الزاهرة ۲۲۲ .

<sup>(</sup>١٦) غيث النفع في القراءات السبع ٢٧٦ وانظر اعراب القرآن للنحاس الورقة ١٨٧ وجه ومجمع البيان ٢٠١/٢ واملاء ما من به الرحمان ٢٠١/٢ وتفسير القرطبي ٣٥٨/١٤ .

<sup>(</sup>۱۷) اعراب القرآن الورقة ۱۸۷ وجه ·

فغلط من أدعى عنه، (١٨) • أما الزمخشري فوضع اللوم على رواة القراءة حيث قال : • ولعل حمزة اختلس ، فظن سكونا أو وقف وقفة خفيفة ثم ابتدأ ولا يحيق، (١٦) •

وكذلك لحنوه في قراءته قوله تعالى: (واتقسوا الله الذى تساهلون به والارحام) (٢٠) يجر الأرحام (٢١) ، فقد قضت مقايسهم وقواعدهم بعدم العطف على الضمير المجرور الا باعادة الجار الا في ضرورة الشعر لأنه عندهم بمنزلة التنوين (٢٢) ، فلما قرأ (حمزة) قراءته (٢٣) وهي مخالفة للقاعدة ضعفها اكثر النحويين - كما قال المازني - وقد رد آبو العباس المبرد هذه القراءة ، وقال : « لا تحل القراءة بهاه (٢٤) ، ونقل عنه قوله : « لو صليت خلف اسام يقسرأ (ما انتم بمصرخي) و (اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام) لأخذت يملي ومضيت ، أو لقطعت صلاتي، (٢٥) ، وأما الطبري فقال في تفسيره : « فعطف بظاهر على مكني في مخفوض وذلك غير فصيح من الكلام عند العرب ، لأنها لا تنسق بظاهر على مكني في الخفض الا في ضرورة الشعر ، وذلك لفيق الشعر ، واما الكلام فلا شيء يضطر

<sup>(</sup>۱۸) اعراب القرآن الورقة ۱۸۷ وجه ٠

<sup>(</sup>۱۹) الكشاف ۲۷۸/۳

<sup>(</sup>۲۰) سورة النسأه من الآية ۱ .

<sup>(</sup>۲۱) التيسير ۹۳ ، النشر ۲٤٧/۲ ، اتحاف فضلا البشر ۱۱۱ ، البــدور الزاهرة ۷۳ ·

<sup>(</sup>٢٢) انظر الكتاب ٢٩١/١ ٣٩٢\_٣٩١ وشرح السيرافي على الكتاب ٣٩١/١ ومجالس العلماء ٣٩١/١ واعراب القرآن للنحاس الورقة ٤٤ وجه ·

ر ٢٣) من ايضا قراءة ابن عباس والحسن وابراهيم النخمي وقتادة والاعبش ورويت عن مجاهد (انظر اعراب القرآن للنحاس الورقة ٤٤ وجه وتفسير الرازي ١٩٣/٣ وشرح الاشموني ٢/٠٤٤) .

<sup>(</sup>٢٤) شرح للفصيل ٧٨/٣ وانظر الكامل ٣٩/٢ ٠

<sup>(</sup>۲۵) تفسير القرطبي ۳/۵ ، درة الغواص ۳۷ رد اين يعيش على المبرد قوله هذا فقال : «وهذا القول غير مرضي من ابي العباس ، لانه قد رواها امام ثقة ، ولا سبيل الى رد نقل الثقة مع انه قد قراتها جماعة من غير السبعة كاين مسعود وابن عباس والقاسم وابراهيم النخعي والاعمش ، والحسن البصرى وقتادة ومجاهد ، واذا صحت الرواية لم يكن سبيل الى ردها ، (شرح المفصل ۷۸/۳)

المتكلّم الى اختيار المكروه من المنطق ، والردي ، في الاعراب منه، (٢٦) . • واحتج الزجاج على فساد هذه القراءة من جهة المعنى بقوله (ص) : (لا تحلفوا بآبائكم) ، فاذا عطفت الأرحام على المكني عن اسم الله اقتضى ذلك جواز الحلف بالارحام، (٢٧) . وقال الزمخشري : «والجر على عطف الظاهر على المضمر ، وليس بسديد ، وبعد ان علل ذلك قال : • وقد تمحل لصحة هذه القراءة بأنها على تقسدير تكرير الحار ، ونظيرها :

## فما بك والأيام من عجب، (٢٨) .

وقال في مفصله: و وقراءة حمزة ليست بتلك القوية، (٢٩) • وانغريب في الامر ال الرضي ذهب الى ان حمزة وجو ز ذلك بناه عسلى مذهب السكوفيين ، لأسه كوفي، (٣٠) ، وها هو ذا الفراء الكوفي يشارك البصريين فيجعل العطف عسلى الضمير المخفوض وقد كني عنه فيه قبح ، وهو مما يجوز في الشعر لضيقه (٣١) •

وكان الحق يقضي على النحاة ان لا يتزمَّتُوا فيقفوا مثل هذه الوقفة المتصلبة

<sup>(</sup>٢٦) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ١٩/٧٠ .

<sup>(</sup>٢٧) تفسير الرازى ١٩٤/٣ وأجيب بأنه حُكاية عن فعل كانوا يفعلسونه في الجاهلية لانهم كانوا يقولون : اسألك بالله وبالرحم ، وحكاية هــــذا الفعل عنهم في الماضي لاتنافي ورود النهي عنه في المستقبل .

<sup>(</sup>۲۸) الكشاف ۲۱/۱ ·

<sup>(</sup>۲۹) المفصل ۲۶۱ ·

<sup>(</sup>٣٠) شرح الرضي على الكافية ٢٩٦/١ واني لا أقر الرضي على قوله ومتابعة الدمياطي له في (الاتحاف ١١١) بأن حمزة انها قرأ قراءته لانه كوفي وقال بعقالة الكوفيين الذين يجوزون العطف على الضمير المجرور دون اعادة الجار ، واتفق مع الدكتور مهدى المخزومي الذى ذهب الى ان العكس هو الصواب (مدرسة الكوفة ٣٩٢) فالكوفيون هم الذين قعدوا قاعدتهم مستشهدين بقراءة حمزة ، لا أنه قرأ متبعا قاعدتهم ، لانه لم يقرأ حرفا من كتاب الله الا بأثر (معرفة القراء الكبار ٩٥ ، النشر ١٦٦/١ ، غاية النهاية ٢٩٣١) .

<sup>(</sup>۲۱) معاني القرآن ۲۰۲/۱-۲۰۳

محكمين قياسهم في القراءات ، بل يعد لوا شيئا من اصولهم ويوسعوا من اقيستهم الفيسقة بحيث تستوعب تلك القراءات المتصلة اتصالا وثيقا بلغات المسسرب ، والمنقولة بسند صحيح عن رسول الله (ص) ، وبذلك يكون نحوهم اكثر تمثيلا لواقع اللغة ، ولكنهم استمروا على موقفهم المتصلب ازاء جميع القراءات كموقفهم من جميع النصوص ، فشملت حملتهم كافة القراء حتى اعلاها سندا ، فنافع بن ابي نعيم مقريء المدينة ليس له علم بالعربية كما قال المازني ومن بعده المبر و (٢٦٠) ، لأنه قرأ (معائش) بهمز اليه (٢٦٦) في قوله تعالى : (ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش) (٤٦٠) ، مال الزجاج : « جميع نحساة البصرة تزعم أن همزها خطأ ولا أعلم لها وجها الا التسيه بصحيفة وصحائف ، ولا ينبغي التعويل على على هذه القراءةه (٢٠٥) ، وجعلها ابن خالويه وأبو جعفر النحاس لحنسا (٢٠٠) ، والعابري شاذة (٢٦٠) ، ثم توالت اقوال العلماء بتلحين نامع ورد قراءته وتضيفها عبر العصور (٢٨) ، لأن حرف المد في المفرد اصلي ، وما كان كذلك امتنع فله همزة ، وانها يهمز اذا كان زائدا كمدائن وصحائف ووظائف ،

<sup>(</sup>٣٢) قال ابو عثمان المازني في : (المنصف : شرح تصريف المازني ١/٣٠٧) :

د فاما قراءة من قرأ من اهل المدينة (معائش) بالهمز فهي خطأ • فلا يلتفت
اليها ، وانما اخذت عن نافع بن ابي نعيم ، ولم يكن يدري ما العربية ،
وله أحرف يقرأها لحنا نحو من هذا ، • وقال المبرد في (المقتضيب ١/٢٣/١):
د من قرأ (معائش) فهمز فانه غلط ، وانما هذه القراءة منسوبة الى نافع
بن ابي نعيم ، ولم يكن له علم بالعربية ،

<sup>(</sup>٣٣) غيث النفع ١٣١ ، اتحاف فضلاء البشر ١٣٢٠ .

<sup>(</sup>٣٤) سُورة الأعراف من الآية ١٠٠

<sup>(</sup>٣٥) البحر المحيط ٤/٢٧١ .

<sup>(</sup>٣٦) اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ٤٩ ، اعراب القيرآن للنحاس الورقة ٧٣ ظهر ٠

<sup>(</sup>۳۷) جامع البيان ۲۱/۲۲ ·

<sup>(</sup>۳۸) انظر املاء ما من به الرحمن ۱/۲۹۹ والشافية ۲۸۹ والمفصــل ۳۸۳ والکشاف ۲/۶ والمثل السائر ۱/۱۱ والطراز ۲۲/۱

ومع ذلك فلا أقر من رمي نافعا بالجهل من النحاة فهو و من اكبر القراء السبعة قدرا ، وأفحمهم شاناه (٢٩) ، وقراءته ، أوثق القرامات واصحها مسندا وأفصحها في العربية، (٤٠٠) على ان قراءته هذه المخالفة للقياس النحوي لم ينفرد بها وحده ، فقد درويت عن ابن عامر وقرأ بهـــا ايضًا زيد بن على والاعمش والأعرج، (٤١) ، ولها وجه في العربية سيأتي ذكره • فما ضر لو اخذ النحساة البصريون بها وصححوا قاعدتهم بمقتضاها دوعملوا على الافادة من هذه القراءة التي تمد احدى القراءات المشهورة، (٤٢) ، وبذلك يزيد مذهبهم احكاما وانسجاما مع اصوله التي اهمها الناء على السماع الصحيح • وأي سماع أصح من قرامة نافع وابن عامر والأعرج والأعمش وزيد بن على رواية عن عثمان عن النبي (س) ؟ وهؤلاء الرواة فصحاء بمنابتهم ، علماء بتحصيلهم سليقيون عاشوا ولم يتطرق الفساد الى ملكاتهم، (٤٣) • ولكنهم أعرضوا عنها كدأبهم في الاعراض عن كل قراءة خالفت القاعدة المقررة ، وإن رويت عن افاضل العلماء وفصيحاثهم ، فلم يتورَّعوا عن تلحين أثمة كيار لا يرقى الشك الى فصاحتهم لهم مكانتهم المرموقة يين القراء كالعربى الصراح (عيدالله بن عامر) مقرىء احسل الشمسام وقاضى دمشق (٤٤) م أو ممن كان له باع طويل في علوم اللغة والنحو وضرب بسهم وافر في الرواية عن العرب كأمام اهل البصرة في القرامة ابي عمرو بن العلام ، الذي

<sup>(</sup>۳۹) المثل السائر ۱۰/۱۰

<sup>(</sup>٤٠) الابانة عن معانى القراءات ٥٠٠

<sup>(</sup>٤١) اعراب القرآن للنحاس الورقة ٧٣ ظهر ، حاشية ابن جماعة على شعرح الجاربردي للشافية ٢٩٠ وانظر البحر المحيط ٢٧١/٤ .

<sup>(</sup>٤٢) النحو العربي نقد وبناء ١٢٩٠

<sup>(</sup>٤٣) في اصول النحو ٣٣\_٣٣ .

<sup>(£</sup>٤) التيسير في القراءات السبع · ·

كان له نعيب في تبيت دعائم علم النحو ، أو مقريء الكوفة ومؤمس مدرستها النحوية علي بن حمزة الكسائي الذي خطيء في قراءته قوله تعالى : (ولبنوا في كهفهم ثلثمائة سنين) ((10) باضافة ثلثمائة الى سنين [أي بحذف التنوين] ((11) وقد أنحى ابو حاتم على هذه القراءة (((12) ) وقال المبرد : « وهذا خطأ في الكلام غير جائز ، وانما يجوز مثله في الشعر للضرورة، (((12) ) )

اما تلحین ابن عامر فقد قرر "البصریون عدم الفصل بین المضاف والمضاف الیه اختیارا دلأنه من تمامه ومنزل منه بمنزلة التنوین، (۲۹) ، الا فی اضطرار الشعر حیث جوزوا الفصل بالظرف وحرف الجر کقولنا: ان فی الدار زیدا ، وان الیوم زیدا قائم (۳۰) ، فلما قرأ قوله تعالی : (وکذلك زیتن لکیر من المشركین قتل اولادهم شركائهم) (۱۰) بنصب دال (اولادهم) وخفض همزة (شركائهم) باضافة (قتل) الیه وهو فاعل فی المنی (۲۰) ، وجاءت قراءته مخالفة لما قرروه لقیت معارضة عنیفة منهم ، وشارکهم فیها الفراء الکوفی بل دهو الذی فتح ابتداء باب القدح علی قراءة ابن عامر ، — کما قال البغدادی (۳۰) — ، حیث تمر من لهذه القراء القداء المولاد القراء الکوفی بل دهو الذی فتح ابتداء باب

<sup>(</sup>٤٥) سبورة الكهف من الآية ٢٥٠

<sup>(</sup>٤٦) غيث النفع ١٥٥ ، التيسير ١٤٣ ، النفر ٣١٠/٢ ، البدور الزاهرة ١٨٩ وهي قراءة حيزة ايضا ٠

<sup>(</sup>٤٧) البحر المحيط ١١٧/٦ ·

<sup>·</sup> ۱۷۱/۲ المقتضب ۲/۱۷۱ ·

<sup>(</sup>٤٩) ممم الهوامع ٢/٢٥ ٠

<sup>(</sup>۵۰) انظر الكتاب ۱/ ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۳٤٧/۲ والمقتضب ٤/٣٧٦ وشرح السيراني على كتاب سيبويه ٢٨٣/١ ٠

<sup>(</sup>٥١) سبورة الانعام من الآية ١٣٧٠

<sup>(</sup>٥٢) التيسير ١٠٧ ، النشر ٢٦٣ ، البدور الزاهرة ١٠٩ ٠

<sup>(</sup>۵۳) خزانة الادب ۲۰٤/۲ .

في مكانين من معانيه في سورتي الانعام وابراهيم (٤٠) ، فوجه نقده لها ومما قاله : و وليس قول من قال (مخلف وعده رسله) ولا (زين لكثير من المشركين قتل الولادهم شركائهم) بشيء (٥٠) ، ولم يقبل قول من اراد ايجاد وجه لقراءة ابن عامر وانشاده شاهدا لها بقوله : و وليس قول من قال : انعا ارادوا مشل قول الشاعر :

فزججتها متمكنا زج القلوص ابي مزادة (٥٦)

بشيء • وهذا مما كان يقوله نحويو أهل الحجاز ، ولم نجد مثله في العربية، (٥٠) • وهو «باطل والصواب :

## زج القلوص أبو مزادة، (٥٨)

وقال الطبري: و فرقوا بين الخافض والمخفوض بما عمل فيه الأمم وذلك في كلام العرب قبيح غير فصيح ٥٠٠٠ • وتكلم فيها غير واحد من المفسرين

<sup>(</sup>٥٤) انظر معانى القرآن ١/٨٥٨ و ٢/٨١.٠٠

<sup>(</sup>٥٥) معاني القرآن ٢/ ٨١ ٠

<sup>(</sup>٥٦) مذا من الشواهد التى دونها العلماء على حواشي الكتاب ، فادخلهسا النساخ ضمن شواهد سيبويه بمرور الازمان ، وهو مما أنشده الاخفش ، كما ذكرنا في هامش (١٤٧) ص ٨٧ من هذه الرسالة ، ويروى صدره : فرججتها بمزجة ، وعجزه : زج الصعاب ابي مزادة · والشاهد فيه انه اضاف المصدر الى الفاعل وفصل بينهما بالمفعول ·

<sup>(</sup>٥٧) معانى القرآن ٣٥٨/٢٠

<sup>(</sup>٥٨) معاني القرآن ٢/٢٨٠

<sup>(</sup>٥٩) جامع البيان عن تاويل آي القرآن ١٣٨/١٢ .

والنحويين كابن عطية ومكي بسن ابي طالب وابن جني والنحاس والفادسي والزمخشري ، وقالوا : ان ذلك لا يجوز في النر (٢٠٠) • قال احمد بن حمدان النحوي : • قراءة ابن عامر لا تجوز في العربية ، وهي زلة عالم ، واذا زل العالم يجز اتباعه ، ورد قوله الى الاجماع، (٢١) • وقال ابو علي الفارسي : • هذا قبيح في الاستعمال ، ولو عدل عنها (يمني ابن عامر) كان أولى لأنهم لم يجيزوا الفصل بين المضاف والمضاف اليه بالظرف في الكلام مع اتساعهم في الظرف وانما اجازوه في الشعر، (٢٦) • وتابعه تلميذه ابن جنتي حيث جعل الفصل بالظرف وحرف الجر قبيحا مع كثرته في الشعر عند الفيرورة، (٣٦) • وفي النثر وحال السعة صعب جدا ، لاسيما والمفصول مفعول به (كفراءة ابن عامر) لا ظرف، (١٤٠) ومضى النحويون معن سار على المذهب النحوي البصري يهاجمون هذه القراءة السبعية ، قال ابن خالويه : «الفصل بين المضاف والمضاف اليه قبيح في القرآن ، وانما يجوز في الشعر، (٢٥) • واما الزمخشري فقال عنها : • فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمجا مردودا كما سمج ورد :

## زج القلوص ابي مزادة

فكيف به في الكلام المنثور ؟ فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته ؟ والذي حمله على ذلك (حمل ابن عامر على قراءته) ان رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوبا بالياء ، ولو قرأ بجر الاولاد والشركاء ، لان الاولاد شركاؤهم في اموالهم ، لوجد مندوحة عن هذا الارتكاب، (٢٦٦) • وقال في (المنصل) : • وما يقع في بعض نسخ الكتاب من قوله :

فزججتها بمزجسه زج القلوص ابي مزادة

<sup>(</sup>٦٠) انظر غيث النقع ١٢٥ وتفسير القرطبي ٩٢/٧٠

<sup>(</sup>٦١) تفسير القرطبي ٩٢/٧٠

<sup>(</sup>٦٢) البحر المحيط ٢٣٠/٤

<sup>(</sup>٦٣) الخصائص ٢/٣٩٠٠

<sup>(</sup>٦٤) الخصائص ٢/٦٠٤ .

<sup>(</sup>٦٥) الحجة في القرأ ال السبع ١٢٥٠

<sup>(</sup>٦٦) الكشاف ٢/٢٤٠

فسيبويه بري من عهدته (۱) و والظاهر ان كلام النحويين هذا يوحي بمسدم تسليمهم بتواتر القراءات السبع ، وقد صرح بهذا الرضي حيث قال : « قراءة ابن عامر ليست بذاك ، ولا نسلم تواتر القراءات السبع (۲) ، واحسن رد على اقوال النحاة في هذه القراءة المتواترة ما قاله البغدادي : « وهذه الأقوال كلتها لاينبغي ان يلتفت اليها لأنها طعن في المتواتر ، وان كانت صادرة عن أثمة أكابر، (۳) .

وان تعجب فعجب قولهم بتلحين ابي عمرو بن العلاء امام النحو واللفة والرواية ، وثاني اتنين عرب من القراء السبعة \_ أحدهما ابن عامر \_ الذي قال فيه يونس بن حبيب : «لو كان احد ينبغي أن يؤخذ بقوله في كل شيء كان ينبغي ان يؤخذ بقول في كل شيء كان ينبغي ان يؤخذ بقول أبي عمرو بن العلاء كله في العربية، (١) ، فقد حكي عن ابي العباس المبرد انه قال : «ما عرفت أو علمت ان أبا عمرو بن العلاء لحن في صميم العربية الآ في حرفين : أحدهما : (عادا الاولى) (٥) ، والآخر : (يؤده اليك) (١) ،

<sup>(</sup>۱) المفصل ۱۰۱–۱۰۲ ذكر الزمخشري هذا عن الشاهد و لان سيبويه لا يرى الفصل بغير الظرف والجار والمجرور فكيف يحتج بها يخالف مذهب ١٠٥٠ والمفضل في شرح ابيات المفصل ١٠٢) وهو مها انشده الاخفش من الشواهد في هذا الباب ، انظر هامش (٥٦) ص٢٥٤٠٠

<sup>(</sup>٢) شرح الرضي ١/ ٢٧١ قال السيد الشريف (في حاشيته على شرح الرضي على الكافية ١/ ٢٧١) : « منع الرضي تواتر القسراءات السبع موافقة للزمخشري في هذه الزلة وجمهور المحققين ذهبوا الى ان القراءات السسبع متواترة ، ذكر ذلك المولى التفتازاني في شرحه على الكشاف ،

<sup>(</sup>٣) خزانة الادب ٢٥٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) طبقات فحول الشعراء ١٥ ، نزمة الالباء ١٥٠

<sup>(</sup>٥) سورة النجم من الآية ٥٠ وقد قرأ ابو عمرو ونافع وأبو جعفر ويعقوب بادغام التنوين في اللام بعد نقل حركة الهمزة اليها وصلا (التيسير ٥٣ ، اتحاف فضلاء الشر ٢٠٦ ، البدور الزاهرة ٢٠٦) .

<sup>(</sup>٦) سبورة آل عبران من الآية ٧٥ وقرأ ابو بكر وابو عبرو وحمزة (يؤده اليك ولا يؤده اليك ونؤته منها) في هذه الآية والآية ١٤٥ في الموضعين وفي سبورة النساء آية ١١٥ (نوله ونصله) وفي سبورة عسق آية ٢٠(تؤته منها) باسكان الهاه في السبعة (التيسير ٨٩ ، البحر المحيط ٢٩٩/٢ ، البدور الزاهرة ٢٠٠٠ .

وانما صاد لحنا لأنه ادغم حرفا في حروف ، فأسكن الأولى ، والناني حكمه السكون ، وانما حركة عادضة ، فكأنه قد جمع بين ساكنين ، وأما (يؤد م) فلا يجوز اسكان الهاء الآ في الضرورة عند بعض النحويين ومنهم من لايجيزه البنة، (۷) وقال الزجاج عمن قرأ الآية النانية وفيهم ابو عمرو : « وهذا الاسكان الذي روي عن هؤلاء غلط ، لأن الهاء لا ينبني ان تجزم واذا لم تجزم فلا أن تسمكن في الوصل ، واما ابو عمرو فأراه كان يختلس الكسرة فغلط عليه كما غلط عليه في : (بارثكم) موالم عنه مسبويه وهو ضابط لمنل هذا انه كان يكسر كسرا خفيفاه (۱) ، ولقد لحنه بعض النحويين في قراءته باسكان (بارثكم) مخالفا قاعدة البصريين القاضية بعدم اسكان الحرف الآ في ضرورة الشعر (۱۱) ، بل عد مسن اقبح الضرورة (۱۱) ، قال النحاس : « اما اسكان الهمزة فزعم آبو العباس [اي المبرد] انه لحن لا يجوز في كلام ولا شعر لأنها حرف الاعراب ، وقد اجاز ذلك النحويون القدماء الأثمة وانشدوا :

## اذا اعوججن قلت صاحب قوم، (۱۲) .

وقد مر ً بنا أن بعض النحويين كسيبويه نفى تهمة اللحن عن ابي عمرو ، وذكر أن أبا عمرو اختلس الحركة فنقل الرواة عنه انه اسكن •

وبعد • فان ما تقدم ذكره عن تلحين النحاة أثمة القراء ورمي قراءاتهــــم الصحيحة المتواترة بالشذوذ ، ورواتهم بالوهم هو غيض من فيض تركت الكثير

<sup>(</sup>٧) نزمة الالبا ٢٠٢٠

<sup>(</sup>٨) سيورة البقرة من الآية ٥٤ .

<sup>(</sup>٩) البحر المحيط ٢/٩٩٩ .

<sup>(</sup>١٠) انظر الكتاب ٢/٢٩٧ والمقتضب ١/٣٩ ، ٢٦٧ ·

<sup>(</sup>١١) العمدة ٢/٢٧٢ ، تحصيل عين الذهب ٢٩٧/٢ .

<sup>(</sup>١٢) اعراب القرآن ، ابو جعفر النحاس الورقة ٥٤ ظهر ٠

منه لضيق المجال ، ولذا لا يقبل قول الدكتور شوقي ضيف السندى حاول التهوين من أمر الحملة التى شنها البصريون فزعم ، ان بصريي القرن الثالث هم الذين طعنوا في بعض القراءات ، وهي امثلة قليلة لا يصح أن تتخذ منها ظاهرة ولا خاصة عامة، (١٣) ، فهل ما ذكرناه لا يعد ظاهرة عامة ؟ وتخطيء النحاة للقراء مالي ولا خاصة علمة النحو ! نم هل كان النحاس والعكبري وأبو علي الفارسي وابن مالي وابن خالويه ممن مرت اقوالهم في الطعن بالقراءات السبعة وتلحين قارئهها من نحاة القرن الثالث ؟

ومن الجدير بالذكر أن الوزر في ذلك لا يقع عسلى عاتق البصريين وحدهم ، بل يقع على بعض الكوفيين ، فالواقع ان جمهور الكوفيين وان عرف عنهم انهم لم يردوا قراءة او يلحنوا قارئا ، حيث قبلوا القراءات واعتدوا بها في الاستشهاد ، كما سيأتي تفصيل ذلك ، الا ان (الفراء) كان له نصيب من الحملة ضد القراء ، فلا نكران لاستشهاده بكير من القراءات الصحيحة والشاذة (١٠) ، التي كان يضا يظهر صوابها (١٠) ، بل يفضلها \_ احيانا \_ على قراءة سبعية (١١) ، الا ان مفاضلته بين القراءات كانت تقوم على نظرته اليها من خلال المقايس النحوية ، والأساليب العربية ، ولهذا كان يحاول اخضاعها للقياس النحوي ، كما كان البصريون يفعلون ، والأدلة كثيرة على ذلك ، فقد كان يقول عن قراءات يراها مخالفة للقياس منها قراءات سعية : « لست اشتهى ذلك، أو يقول : ان

<sup>(</sup>۱۳) المدارس النحوية ۱۹ ٠

<sup>(</sup>۱٤) معانی القرآن انظر ۱/۱۵۵ و ۱۸۸ و ۲۰۰ مثلا ۰

<sup>(</sup>۱۵) معانی القرآن ۱/۱۲ ·

<sup>(</sup>١٦) معاني القرآن ١/٥٤٥ ٠

<sup>(</sup>۱۷) معانی القرآن ۱/۱۲۰ ، ۳/۲۰

الكسر (۱۹) أو النصب (۱۹) أو الرفع (۲۰) أحب الي ولهذا السبب كان يفترض على القاريء الأوجه التي يراها صالحة عربية (۲۱) كقوله في قوله تعالى : (إلا أن يكون ميتة) (۲۲) : • في الميتة وجهان : الرفع والنصب ، ولا يصلح الرفع في القراءة، لأن الدم منصوب بالرد على (الميتة) وفيه الف تمنع من جواز الرفع، (۲۳) • وما لم يصلح عند الفراء قرأ به ابن عامر (۲۲) • فشتان بين القراءة والقيساس ، لأن القراءة لا تجوز بالقياس المطلق ، وانها تؤخذ بالسند والرواية واتباع الأثر • والملاك العام عند الفراء الاعتداد بالشاذ وتصويب القراءة مادامت موافقة لوجه من وجوء العربية، (۲۰) • ولهذا لم يتورع عن رمي قراء كبار كأبي عمرو بن العلاء وحمزة ويحيى بن وناب بالوهم (۲۲) ، واسمع قوله في قراءة حمزة (الا أن يخافا) في قوله تعالى : (إلا أن يخافا ألا يقيما حسدود الله) (۲۲) • لا يعجبني ذلك، (۲۸) • وقد مر بنا قوله بعدم تجويز قراءة حمزة بجر (والأرحام) وجعله العطف على الضمير المجرور دون اعادة الجار مما لا يجوز الا في الشمر لقبحه ، كذلك طعنه في قراءة ابن عامر لفصله بين المضاف والمضاف اليه •

<sup>(</sup>۱۸) معانی القرآن ۲/۲۵۱ ۰

<sup>(</sup>۱۹) معاني القرآن ۲/۲۳ ٠

<sup>(</sup>۲۰) معاني القرآن ۲/۲۸۲ ۰

<sup>(</sup>٢١) معاني القرآن ١/ ١٠١ ، ٤٤١ ، ٧٣/٢ ، ٤٠١ .

<sup>(</sup>٢٢) سبورة الانعام من الآية ١٤٥ وتمام الآية : (قل لا أجد في ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس أو فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم) •

<sup>(</sup>۲۳) معاني القرآن ۱/۳۹۰ ٠

<sup>(</sup>۲۶) التيسير ۱۰۸ ۰

<sup>(</sup>٢٥) ابو علي الفارسي ٢٦٣ •

<sup>(</sup>٢٦) انظر معاني القرآن ٧٥/٢٠

<sup>(</sup>٢٧) سبورة البقرة من الآية ٢٢٩ ولم ينفرد حمزة بهذه القراءة بل قرأ بها ايضا ابو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وهما من القراء العشرة (التيسير ٨٠) ، البحر المحيط ١٩٧/٢ ، البدور الزاهرة ٤٨) .

<sup>(</sup>۲۸) معاني القرآن ۱/٥٤١٠

ان مثل هذا الموقف الذي وقفه الفراء من القراء دفع احد الباحثين الى القول بأن الفراء وكان مع البصريين ، بل انه سبق البصريين جييسا فكانوا معه (٢٩) مستندا الى ما قاله البغدادى : إن الفراء وهو الذي فتح ابتداء باب القدح على قراءة ابن عامر (٣٠) و وايا ما كان الأمر فالمهم في الموضوع ان الفراء شارك بعض المشاركة مع البصريين في تخطيء القراء وكما كان للكسائي مشاركة في ذلك، (٣١) ، فقد قيل : إنه : قال : من قرأ (قد سمع) (٣٢) فبن الدال عند السين فلسانه أعجمي ليس بعربي و وقال ابو حيان : ولا يلتفت الى هذا القول فالجمهود على البيان (٣٦) ، وقد ذكر أبو عمرو المداني ان بيان الدال من القراءات السبع حيث كان ابن كثير وقالون وعاصم يظهرون الدال (٤٢) ، ويظهر ان الكسائي كنحوي ينسى امور القراءة وأحكامها فيستيقظ فيه الجانب البصري ويظهر السردراسته البصرية فيقول بالقياس ،

## تخطيء القراء خطا عظيم :

ان تخطيء القراء ورميهم بالوهم أو الجهل أو اللحن ورد قراءاتهم المتواترة ، الاسيما قراءات صحيحة مشهورة كقراءات القراء السبعة خطأ عظيم وضعف في المنهج ، لما اشتهر به القراء من ضبط في التلقي والعرض ، وعناية فائقة في الأداء ، فلم يكتفوا بالسماع طريقا لأخذ القراءة فحسب ، بل اشترطوا تلقيتها عن الشيوخ وعرضها عليهم ، وبذا يتم ضبطها على احسن الوجوه واكملها ، فرب

<sup>(</sup>٢٩) الدكتور احمد مكي الانصارى في كتابه (ابو زكريا الفرام ٣٩١) .

<sup>(</sup>۳۰) خزانة الادب ۲٥٤/۲ .

<sup>(</sup>٣١) المقتضب/مقدمة المحقق ١١١٠

<sup>(</sup>٣٢) سورة المجادلة من الآية ١٠

<sup>(</sup>٣٣) البحر المحيط ٢٣٢/٨·

<sup>(</sup>۳٤) التيسير ٤٢ ·

سامع حرف لا يستطيع تأدية نطقه على الوجه الصحيح ، ولهسذا قالوا : « ان التحديث بالقراءة يفيد ثبوتها ولا يبيح القراءة بها ، بخلاف القراءة فانه يفيد الثبوت واباحة القراءة بها ، ولهذا نجدهم يجمعون بين التحديث والقسراءة ، فيقول نيقول من تعرّض منهم لاثبات القراءة : حدثني فلان بقراءته لفلان ، ثم يقول : وقرأت بها القرآن كله على فلان (٥٠٠) ، وفي هذا مافيه من حرص زائد على النقل الصحيح واحكام الضبط ما يعده من إحكام ، ومن ألم بعلم القراءات عرف ما كان عليه القراء من « غاية الاعتناء ونهاية الاهتمام في حفظ القرآن وضبطه حتى مقادير المدات وتفاوث الامالات ، ويعرف مالهم من مزيد العناية ، في ضبيط الاحاديث والرواية ، حفظ وكتابة ومن وفور الاحتياط وعظيم الثبت عند ادائها وتبلينها للامة ، (٣٦) ، وكان الحق يقضي دعلى النحاة ان يستفيدوا من هذا التشدد في التقيد ، ويصرفوا جل عنايتهم الى الاستعانة بتلك القراءات التي تتمثل فيها أفصح لفات العرب واسماها ، (٣٧) ، بدلا من الاعراض عنها وعدم الاستشهاد بها ، بله تضميفها وتلحين قارئيها ورمي رواتها بالوهم وعدم الضبط ،

ان رمي رواة القراءات بالوهم وعدم الضبط مردود من أساسه الاشتهارهم بعكس مارموا به ، ولو استعرضنا بعض من اصابهم هذا الطعن لوجدنا أنه يبعد ان يصدق عليهم هذا الزعم ، فالاصمعي الذي روى قراءة ابي عمرو (الصراط) بالزاي ، كان من كبار رواة اللغة والشعر ، وقد أخذ العلماء بكثير مما روى ، كما عرف بقوة الذاكرة حيث كان يحفظ كثيرا من الشعر والرجز والنوادد ، فكف يتوهم برواية حرف من القراءة له اتصال بالدين ؟ واذا رجعنا الى القراءة المذكورة

<sup>(</sup>٣٥) غيث النفع في القراءات السبع ٣١٥·

<sup>(</sup>٣٦) تاريخ القرآن والمصاحف ٣٣٠

<sup>(</sup>٣٧) نظرات في اللغة والنحو ١٦ ·

وجدناها قرامة صحيحة وقصيحة (٢٨) ، قياسا وسماعا ، فالتقسارب ما بين السين والزاى والصاد لانها حروف الصفير ، وتقارب مخارجها يجعل التأثر التبسادل بينهما ممكا (٢٩) ، ومما يؤيد قراءة ابي عمرو ويبحلها فصيحة قول سيويه : موسمنا العرب الفصحة يجعلون الصاد زايا خالصة ، كما جعلوا الاطباق ذاهبا في الشدير : انتزدير ، وفي الفصسد : الفسنزد ، وفي المعدت : الفسنزد ، وفي المعدت : الفسنزد ، وفي المعدت : ازدرت ، وانس دعهم الى أن يقربوها ويبدلوها أن يكون عملهم من وجه واحد ، وليستعملوا أنستهم في ضرب واحد، (٢٠) ، وسمع المبرد ام الهيثم تقوله وجاء فلان يضرب اصدريه وازدريه واسدريه، (٢٠) ، وروي ، ان اعسرايين مجاء فلان يضرب اصديه وازدريه واسدريه، (٢٠) ، وروي ، ان اعسرايين كير فقال احدها سقر ، وقال آخر : صقر ، فاحتكما الى أعرابي شنخ لهما كير فقال : مو زقر، (٢٠) ، كل هذا يؤيد ان قراء ابي عمرو فصيحة واردة في أنسان المرب ، فكلب تغلب اسين مع الفق خصة زايا ، فيقولون في سقر : زقر وفي (مس سقر) (٢٠) : مس زقر وكب ، وحكى سلمة عن الفراء عال : الزراط بخلاص الزاي : نفة سفرة ، وكف ، وحكى سلمة عن الفراء عال : الزراط بخلاص الزاي : نفة سفرة ، وكف ، وبني القين ، فال : وهؤلاء يقولون في المحد ، واحد ، الذوق وقد قلوا : الأزد في الأمهد ، والمده ، واحدى المعاد ، وهؤلاء يقولون في المعد ، ازدق وقد قلوا : الأزد في الأمهد ، والمده ، واحد ، واح

اما افراوي الماني الدي كان من تناوله المنقد ورمي يقلمة الضبط والوهم هو أبو مصد اليزيدي المناهم (مضان)

 <sup>(</sup>۲۸) انظر الایانة عن معانی التراءات ۷۸

<sup>(</sup>٢٩) انظر مقدمتان في عنوم القرآن ١٤٨٠

<sup>(</sup>٤٠) الكتاب ٢/٢٦٤٠

<sup>(</sup>٤١) الفاضل ٢٣٠

<sup>(</sup>٤٢) الإيدال والماقية ١٤٥-٥٠

<sup>(£</sup>٣) سورة القبر من الآية ٤٨ ·

<sup>(</sup>٤٤) سر صناعة الإعراب ٢٠٨/١ .

<sup>(</sup>٤٥) تفسير القرطبي ١٢٨/١٠

ردي مو يحيى بن أنبارت اليزيدي البصري النحوي ، وعرف باليزيدي لاتصاله بيزيد بن منصور خال المهدى ، وكان ثقة علامة قصيحا مفوها ، بارعا ، اخذ عن الخنيل وغيره (معرفة القراء الكبار ١٢٥) .

واسكان الحرف كما في (بارثكم) عن أبي عمرو ، فهو ايضًا ممن لا تتطرق اليه التهمة ولا تحوم حوله الشكوك ، فقد كان «الغاية في قراءة ابي عمرو ، وبروايته يقرأ اصحابه (٤٧) ، و وهو ثقة امين مقدم مكين، (٤٨) ، وقد أجمع العلماء على أنه وثقة صدوق لا يدفع عن سماع ولا يرغب عنه في شيء، (٤٩) فمثله ، ما كان ليرمي باساءة السمع ، وقد روى أدق من هذا وأمنع عن ابي عمرو ، فقد ذكر ان ابا عمرو كان يشم الهاء من (يهدي) والخاء من (يخصمون) شيئًا من الفتح ، وهذا من اللطف بمكان ، (٥٠) وقال ابن مجاهد : دوانما عولنا على اليزيدي وان كان سائر اصحاب ابي عمرو اجل منه لأجـــل انه انتصب للرواية عنـــه وتجرُّد لها ولم يشتغل يغيرها وهو اضبطهم، (٥١) • والحق ان اسناد الوهم الى حفظة القرآن وقرائه وروائه لأمر عظيم يدعو الى التأمل ، لأن دِستور الاسلام الذي قامت عليه الشريعة الاسلامية السمحة هو القسرآن • وآياته البينسات جاءتنا عن طريق اولئك الرواة الحفاظ ، فان رميهم بالوهم وترديد قول عدم ضبطهم لما قرأ القاريء معناه ان ما جاءنا عنهم غير مضبوط ، وهذا خطأ عظيم كان ينيغي على النحاة اجتنابه ، ومثل هذا الاعتقاد في رواة القراءات باطل كما قال الصفاقسي و لأنا لو أخذنا بهذه التجويزات العقلية في حملة القرآن لأدى ذلك الى الخلل فيه بل المظنون بهم النثبت التام والحرص الشديد على تحرير الفاظ كتاب الله وعدالتهم وخشيتهم من الله عز وجل تمنعهم من التساهل في تحمله لاسيما فيما فيه مخالفة الجمهور فعندهم فيه مزيد اعتناء وهم اعلم بالعربية وأشسد لهسا استحضارا وأفرب بها عهدا ممن يعترض عليهم وينسبهم للوهم والغلط بالتجويزات

<sup>(</sup>٤٧) اخبار النحويين البصريين ٣٦٠

<sup>(</sup>٤٨) مراتب النحويين ٩٨٠

<sup>(</sup>٤٩) عاية النهاية في طبقات القراء ٣٧٦/٢٠

رُه،) الخصائص ١ مامس ص٧٧ للمحقق

<sup>(</sup>٥١) غاية النهاية في طبقات القراء ٣٧٧/٢

العقلية ، ولم يكن يتصدر في تلك الأزمان الفاضلة لأقراء كتاب الله الآ من هـو أهل لذلك، (٢٠٠) .

ونعود الى ما رواه اليزيدي عن ابي عمرو وانكره عليسه النحاة كالادغام الذى جعلوه اخفاءا ، فقد ثبت رواية عن ابي عمرو ، وكان الرواة على العموم لا يغفلون عن أمور كهسذه بل نقلوا ما هو ادق واخفى من هسذا ، واذا كان البصريون لم يجوزوه فليس معناه انه غير موجود في لسان العرب ، و فان لسان العرب - كما يقول ابو حيان - ليس محصورا فيما نقله البصريون فقسط ، والقراءات لا تجيء على ما علمه البصريون ونقلوه و و و قد اتفق على نقسل ادغام الراء في اللام كبير البصريين ورأسهم ابو عمرو بن العلاء ويعقسوب الحضرمي وكبراء اهل الكوفة الرواسي والكسائي والفراء وأجازوه ورووه عن المسرب فوجب قبوله والرجوع فيه الى علمهم ونقلهم اذ من علم حجة عسلى من لم فوجب قبوله والرجوع فيه الى علمهم ونقلهم اذ من علم حجة عسلى من لم يعلمه ( مما يؤيد قول ابي حيان ان الفراء ذكر هذا الأدغام عند كلامه على ( شهر رمضان ) و تطرفه الى قراءة الآية ( نه ) ، وقال السيوطي : و السذين رووا الأدغام عن ابي عمرو آئمة ثقات ومنهم علماء بالنحو كأبي محمد اليزيدي وغيره فوجب قبوله ( ه ) .

اما ما رواه من اسكان ابي عمرو حرف الاعراب الذي جعله البصريون اختلاسا ، فهو صحيح نقلا وقياسا ، فقراءة ابي عمرو بالاسكان ثابتة ، وقد ذكر ابو عمرو الداني روايته للاسكان ، وبه قرأ على شيخه الفادسي كما تقدم (٢٠٠) ولهذه القراءة وجه في العربية صحيح، ووجهها هو التخفيف لتوالي الحركات (٧٠)،

<sup>(</sup>٥٢) غيث النفع ٢٧٧٠

<sup>(</sup>٥٣) البحر المحيط ٢٦٢/٢-٣٦٣٠٠

<sup>(</sup>٥٤) انظر الايام والليالي والشهور ٥٤ .

<sup>(</sup>٥٥) عمم الهوامع ٢/٢٦٠ ٠

<sup>(</sup>٥٦) انظر هامش (٦٢) ص٢٤٦ من هذه الرسالة ٠

<sup>(</sup>٥٧) المحتسب ١/٩٠١-١١٠ ، العجة في القراءات السبع ٥٤ وانظر شعرح القصائد السبع الطوال ١٠١٠٠ ·

وهو من د اجراء المنفصل من كلمتين مجرى المتصل من كلمسة تحسسو ابل وعضد، (۱۰۵ م وقد حكى ابو زيد : (بلى ورسلنا لديهم يكتبون) (۱۰۵ بسكون اللام ، واشد أبو على لجرير :

سيروا بني العم فالاهواز منزلكم ونهر تيرى فلا تعرفتكم العرب

يريد تعرفُكم • ومن ابيات الكتاب :

فاليوم اشرب° غير مستحقب اثما من الله ولا واغل

أي أشرب (٢٠) • واذا جاز اسكان حرف الاعراب واذهابه في الأدغام فاسكانه وابقاؤه أولى، (٦١) • وهو [أي الاسكان] • لغة بني أسد وتميم، (٦٢) ، وبذلك سقط ما رمي به ابو محمد اليزيدي من الوهم وعدم الضبط ، وبرتي و ابو عمرو من تهمة اللحن التي الصقت به ، وجازت قراءته رواية وقياسا وعربية •

اضافة الى الضبط الذى اشتهر به القراء وعنايتهم الفائقة بتناقل القسراءة وروايتها ، فان القراءات ، مروية عن الصحابة وقراء التابعين ، وهم جميعا ممن يحتج بكلامهم العادي بله قراءاتهم التى تحروا ضبطها جهد طاقتهم كما سمعوها من رسول الله، (٦٣) ، ولهذا كان يعض النحاة المتاخرين يخطئون الذين عابوا القراء ونسبوهم الى اللحن ، لثبوت قراءاتهم ، بالأسانيد المتواترة الصحيحة التى لا مطعن فيها وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية، (١٤) ، وكان بعض العلماء ممن سار على المذهب البصري يتجشم متاعب التأويل البعيد في سبيل عدم الطعن

<sup>(</sup>٥٨) النشر ٢١٣/٢ وانظر املاء مامن به الرحمن ٢٧/١٠٠

<sup>(</sup>٥٩) سور الزخرف من الآية ٨٠ .

<sup>·</sup> ١١٠-١٠٩/١ المحتسب ١/٩٠١-١١٠ ·

<sup>(</sup>٦١) غيث النفع ٥٠٠

<sup>(</sup>٦٢) الصاحبي في فقه اللغة ١٩ ، غيث النفع ٥٠ .

<sup>(</sup>٦٣) في أصولُ الّنحو ٢٥٠

<sup>(</sup>٦٤) الاقتراح ١٥٠

بهؤلاء القراء الكبار ، قال السكاكي بعد أن او ل قراءة ابن عامر : (قتل اولادهم شركائهم) . . . وما ذكرت وان كان فيه نوع من البعد فتخطئه الثقات والفصحاء أبعد، (٢٥٠) ، كما د ان قراء القرآن كانوا في نفس الوقت علماء بالعربية، (٢٦٠) يحتون الناس على طلبها . قال عاصم بن ابي النجود : د من لم يحسن من العربية الا وجها واحدا لم يحسن شيئا، (٢٧) . وان منهم من كان عاماً في المنة والنحو عالما في القراءات كأبي عمرو بن العلاء والكسائي مثلا(٢٨) .

ويظهر ان بعض النحاة ذهبوا الى رد القراءات الخرجة على الشائع انشهور وتضعيفها او تلحين قارئها ـ لأن بعضهم ربما ظن أن القراءة من اجتهاد القاريء واختياره «أو انها تثبت بالرأي غير موقوفة على النقسل» (٢٠٠) ، قال ابن النسير الاسكندري في بعض ردوده على الزمخشري لانكاره بعض القراءات : « وقد تقدم الانكار عليه في مثل هذا القول فانه يوهم ان القراءات موكولة الى رأي الفصحاء واجتهاد البلغاء فتتفاوت في الفصاحة لتفاوتهم فيها وهذا منكر شنيع ، والحسق انه لا يجوز لاحد أن يقرأ الا بما سمعه فوعاه متصلا بفلق (٢٠٠) فيه (ص) منزلا كذلك من السماء فلا وقع لفصاحة الفصيح وانها هو ناقل كغيره، (٢٠٠) و أو لذهاب بعضهم الى عدم تواتر القراءات السبع (٢٠٠) ، او تقول الاخرين بابها متسواترة

٦٢) مفتاح العلوم ٦٢٠

<sup>(</sup>٦٦) مقدمة الانصاف ، فايل ١ قال ابن قتيبة في (المعارف ٤٢٧) : كان عبدالله ابن مسعود يسأل زر بن حبيش عن العربية ·

<sup>(</sup>٦٧) معرفة القراء الكبار ٧٥٠

<sup>(</sup>٦٨) في اصول النحو ٢٥ وانظر مقدمة الانصاف ، فايل ١٠

<sup>(</sup>٦٩) الانتصاف ، اين المنير الاسكندري ٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٧٠) كذا في الاصل ، ولعلها : بما نطق به ٠

<sup>(</sup>۷۱) الانتصاف ۲۹۲/۲ ۰

<sup>(</sup>٧٢) انظر شرح الرضى على الكافية ٢٩٧/١٠

فيما لم يكن من قبيل الاداء كالمد والامالة وتخفيف الهمز والأدغام والاخفاء كما ذكره ابن الحاجب في اصوله (٧٣) • وقد اجاب العلماء عن هذا الرأى مفترضين صحة ماذهب اليه ابن الحاجب ، فمما وله الدمايني في آخر الباب السابع من هنديته في هذا الصدد: وفان قلت القراءات السبع متواترة فيما لم يكن من قبيل الاداء ••• قلت: نعم ، لكن لا يكون نقل القراء هذه الاشياء أقل من نقل ناقلي العربية والأشعار والأقوال ، فكيف يطعن فيما نقله القراء الثقات بأنه لم ينجىء مثله ولو نقل ناقلون عن مجهول الحال لقيلوه فقبول هذا أولى، (٧٤) • وقد نقسل الصفاقسي عن ابن الحاجب ما معناه : • اذا اختلف النحويون والقراء كان المصير الى القراء أولى لأنهم ناقلون عمن ثبتت عصمته من الغلط ولأن القراءة ثبتت تواترا ، وما نقله النحويون فأحاد ، ثم لو سلم ان ذلك ليس بمتواتر ، فانقسراء أعــدل واكثر فالرجوع اليهم أولى ، وايضا فلا ينعقد اجماع النحويين بدونهم لانهم شاركوهم في نقل اللغة وكثير منهم من النحويين، (٧٥) ، ومن البداهة أن القراءات لم تكن بتخير من القراء أو اجتهاد منهم وانما هي « سنة يأخذها الآخر عن الاول ٠٠٠ ولذلك كان كثير من أئمة القراءة كنافع وابي عمرو يقول: لولا أنه ليس لي أن أقرأ الا بما قرأت لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا، (٧٦) • فالقراءة كما يوضحها المعرى: • سماع وقياس واختيار فاذا سمع الحرف وكان السامع له من اهل المعرفة قاسه على نظائره بعد صحة الخبر فيه فاذا وضح له أنه

<sup>(</sup>۷۳) النشر ۱/۳۰ ٠

<sup>(</sup>٧٤) المواهب الفتحية ١/٥٤

<sup>(</sup>۷۵) غيث النفع ٦٥٠

<sup>(</sup>٧٦) النشر ١٧/١ وانظر ٢٣٣/٢ وانظر معرفة القراء الكبار ٨٥ وغاية النهاية في طبقات القراء ٢٩٠/١ ٠

مستقيم كان الاختيار بعد ذلك اليه ، ولم يطالبوا بأن يحملوا القراءة على ما يحوز في كلام العرب كما لا يلزمهم اذا كان في الحرف من الكتاب لغتان أو ثلاث ان يستعملوا ذلك كلّه بل قراءاتهم مردودة الى الرواية، (٧٧) • ولهذا كان القراء يخالفون لهجة بيثتهم التي نشأوا فها وتعودتها ألسنتهم ، متعين سبل الرواية وكمخالفة ابن كثير بيئته في تسهيل الهمز وميله الى تحقيقه وهو مكى ، ومخالفة عاصم بيته في الامالة والادغام رغم انه كوفي، (٧٨) ، فمال الى الفتح والاظهار (٧٩)، قال الدكتور ابراهيم أنيس : • اما ميل ابن عامر لاصحاب الادغام وهو من البيئة الشامية وميل يعقوب لاصحاب الاظهار وهو من البيئة العراقة فسسن الصع تعليله ، (٨٠) ، وتعليله غير عسير اذ أنه يثبت بأن القراءة رواية لا تخضع لقانون صوتى أو لغوى ، وليس فيها اختيار للقارى، الا ما تلقاه في رواية صحيحة عن شيوخه وقرأ بها عليهم وهو أبلغ دليل على أن القراءة لا تعتمد على القياس وانما على النقل والأثر • والدليل على هذا ما ذكره كثير من النحاة عن جواز أشياء في العربية لم تأت بها القراءات ، فلم يستطيعوا تعليل ذلك غير أن قالوا : بأن القراءة سنة ، نذكر من ذلك مثلا ماقاله أبو على الفارسي بأن والامالة في (مالك) (١١) في القياس لا تمتنع ، لانه ليس في هذا الاسم مما يمنع الامالة شيء ، وعقب قائلا : ووليس كل ما جاز في قياس العربية تسوغ التلاوة به حتى ينظم الى ذلك الاثر

<sup>(</sup>۷۷) رسالة الملائكة ۱۸۸٠

<sup>(</sup>٧٨) في اللهجات العربية ٧٦٠

<sup>(</sup>٧٩) انظر في اللهجات العربية ٧٢ ·

<sup>(</sup>٨٠) في اللهجات العربية ٧٢ ٠

<sup>(</sup>٨١) سورة الفاتحة من الآية ٤٠

المستفيض بقراءة السلف له ، وأخذهم به لان القراءة سنة ، (۲۰) و ما قاله ابن خالویه : إنه و یجوز فی النحو (مالك یوم الدین) (۲۰) ، بالرفع علی معنی هو مالك ولا یقرأ به لأن القراءة سنة ولا تحمل علی قیاس العربیة، (۱۹۵) ، وقال ایضا : و فلو قرأ قاری و (فلینظر الأنسان) (۲۰) بكسر اللام لكان سائفا فی العربیة ، غیر أنه لا یقرأ به اذ لم یتقدم له امام ، والقراءة سنة یأخذها آخر عن اول ولا تحمل علی قیاس العربیة، (۲۰) ، وفی قوله تعالی : (ومن یقنط من رحمسة ربته الا الضالتون) (۲۰) قال ابن هشام : وقرأ الجمیع بالرفع علی الأیدال من الضمیر فی (یقنط) ولو قری و (الضالین) بالنصب لجاز ، ولكن القراءة سنة متبعسة ، ومرجمها الروایة لا الرأی و (۸۸) ، و فالقراءة لا تتبع العربیة بل العربیة تبسع القراءة لا نام مسموعة من أفصح العرب باجماع وهو نیتنا (س)، (۸۹) .

ورب قائل يقول اذا كان النحاة يعلمون بأن الفراء سنتة بدليل ترديدهم

<sup>(</sup>٨٢) الحجة في علل القراءات ٢٩/١٠

<sup>(</sup>۸۳) سورة الفاتحة من الآية ٤٠

<sup>(</sup>٨٤) اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ٢٣-٢٤ .

<sup>(</sup>٨٥) سبورة الطارق من الآية ٥٠

<sup>(</sup>٨٦) اعراب ثلاثين سورة ٤٢٠

<sup>(</sup>٨٧) سبورة الحجر من الآية ٥٦ .

<sup>(</sup>۸۸) شرح قطر الندی ۲۲۰

<sup>(</sup>٨٩) غيث النفع ٦٥٠

لهذه العبارة ، فما بالهم تجاهلوا ذلك حينما وجهوا طعنهم الى القسرا، وعابوا قراءاتهم التى فيها بعد في العربية ؟ الواقع أن مثل هذا السلوك من النحاة قولهم بأن القراءة سنة من جهة ، ثم تخطيئهم القراء ورد القراءات من جهة اخرى فيه بعض التناقض ، والظاهر ان احدهم «كان لا يقول بأن القراءة سنة الا حين لا يستطيع أن يجري مقايس العربية ، على قراءة من القراءات المروية، (١٠٠) .

كل ما قريء من القراءات التي خطأها النحاة ظهر له وجه صحيب في العربية او جاء على لغة من لغات العسرب، أذكسر منسلا قراءة حمسزة (١١) (بمصرخي) (٩٢) بكسر ياء المتكلم عند الاضافة ، التي عيبت من قبل كنير مسن النحاة كما مر ، قد صو بها (القاسم بن معن) كما و قال الفراء في كتابه (في التصريف) ، وكان كما قال عنه ـ ثقة بصيرا ، كما نقل عن قطرب انها لغة بني يربوع يزيدون على ياء الاضافة ياءا وأنشد :

ماض اذا ما هم بالمضي قال لها هل لك ياتا في ؟

قالت له ما أنت بالمرضي ۗ، (۹۳) •

<sup>(</sup>٩٠) رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات ٧٠ ·

<sup>(</sup>۹۱) لم ينفرد بها حَبزة بل قرأ بها الأعبش ويحيى بن وثاب وسليمان بن مهران وحمران بن أعين وجماعة من التابعين (اعراب القرآن للعصاس الورة ۱۰۹ وجه ، مجمع البيان ۲۱۱/۱۳ ، النشر ۲۹۹/۲) .

<sup>(</sup>٩٢) سنورة ابراهيم من الآية ٢٢٠

<sup>(</sup>٩٣) مجمع البيان ٢١٢/١٣ ، خزانة الادب ٢/٩٥٦ .

ه اراد في ثم اشبع الكسرة للأطلاق ، وأنشأ عنها ياءا نحو منزلي وحوملي، (١) . قال ابن جني بعد أن روى الشاهد السابق ذكره عن قطرب : « وروينا عنه ايضا :

علي لعمرو نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب(٢)

و: ان بني صبيت صيفيون أفلح من كان له ربعيون

فخفض الياء من علي في الشاهد الأول منهما ، والياء من بني في الثاني، (٢) • وقد اجاز هذه القراءة وحسنها ابو عمرو بن العلاء (٤) ، فهي دلغة وان شذت وقسل استعمالها، (٥) • وقد ذكر ابو حيان : « انها باقية شائعة ذائعة في أفواه اكثر الناس الى اليوم ، يقولون : ما في افعل كذا ، ويطلقونها في كل ياءات الاضافة المدغم فيها فيقولون : ما علمي منك ولا امرك الي ، وبعضهم يبالغ في كسسرتها حتى تصير ياءا، (٦) ، اضافة الى انها لغة فان لها وجها في النحو « فالحجة لمن كسر انه جعل الكسرة بناءا لا اعرابا ، واحتج بأن العرب تكسر لالتقاء الساكنين، (٧) •

اما قول الزجاج ومن بعده الزمخشري بأنهم استشهدوا لها ببيت مجهول وهو البيت الذي رواه قطرب: قال لها ما أنت ٠٠٠ فمردود من وجهين:

<sup>(</sup>١) المحتسب ٢/٤٩ ·

<sup>(</sup>٢) البيت الشاهد للنابغة كما نسبه في (البحر المحيط ٥/٤٢٠) .

<sup>(</sup>٣) المحتسب ٢/ ٤٩٠

<sup>(</sup>٤) انظر رسالة الغفران ٤٥٥ ، زعم المعري ان ابا عمرو لم يقل بتحسين القراءة الا متهزأ (رسالة الغفران ٤٥٦) وهذا لا يعقل ، اذ لا يتصور أن ابا عمرو وهو القاري الكبير يستهزي و بقراءة سبعية ، وهو يعلم حق العلم طرق القسراء في نقل القسراءة ، والا لقال قسولا صريحا بتخطسي القراءة ،

<sup>(</sup>ه) خزانة الادب ٢/٢٥٩ ·

<sup>(</sup>٦) البَّحر المحيط ٥/٤١٩ وما يزال الكثيرون من ابناء البسلاد السسورية ينطقون بها في لهجتهم العامية الى يومنا هذا

<sup>(</sup>٧) الحجة في القراءات السبع ١٧٨٠

الأول رد ابي حيان بأنه ليس بمجهول وانه للاغلب المجلي (^) ، وهو راجز مخضر م (٩) ، وقد ذكر البغدادي رؤيته البيت في أول ديوان الاغل (١٠) .

الثاني: أن مثل هذا القول يدل على اعتمادهم الزائد على الشعر ، وفي ذلك ما فيه من ضعف في المنهج النحوي ، لان القراءة الصحيحة اذا ثبتت لا يستشهد على صحتها ببيت شعر ، وانما تصحح بموجبها القواعد والاصول مادامت منقولة نقلا صحيحا عن رسول الله (ص) • قال ابو نصر القشيري في تفسيره : • فعسا ثبت بالتواتر عن النبي (ص) فلا يجوز أن يقال : هو خطأ أو قبيح وردي • ، بل في القرآن فصيح وفيه ما هو افصح ، (١١) •

اما قراءة عاصم: (وكذلك نجّي المؤمنين) (۱۲) ، بنون واحدة ، فوجهها أنه حذف النون تخفيفا ، دوالنحويون يقولون: وقد يفعل ذلك ـ اي التخفيف بالحذف ـ بما تصدر فيه نونان ، فالأصل تنجيّي ، ولذلك سكن آخره، (۱۳) ، وهكذا القول في أي قراءة رفضها البصريون و وليس أدل على ذلك من قراءة نافع (معايش) (۱۲) بهمز الياء ، تلك القراءة التي لقيت رفضا قاطعا وهوجم قارئها بعض العلماء ، وأوجد لها آخرون وجوها صحيحة في العربسة

<sup>(</sup>A) البحر المحيط ٥/٤١٩ .

<sup>(</sup>٩) هو الاغلب بن عُمرو بن عبيدة بن حارثة من بني عجل ، كان جاهليا ــ اسلاميا ، وعمر عمرا طويلا ، كان في الجاهلية خير شاعر لقومه يمدحهم ويرثيهم ويعد ايامهم ووقائقهم ، ثم ادرك الاسلام وحسن اسلامه • قتل في واقعة نهاوند سنة ٣١٥ (طبقات فحول الشعراء ١١٤ ، الشعر الشعراء ٢٣٥) •

<sup>(</sup>۱۰) خزانة الادب ۲/۲۰۹ ·

<sup>(</sup>۱۱) خزانة الادب ۲۰۹/۲

<sup>(</sup>١٢) سورة الانبياء من الآية ٨٨ وهي قراءة ابن عامر ايضا كما في التيسير ١٥٥٠

<sup>(</sup>١٣) شرح الاشموني ٣/ ٨٩٥ وانظر الحجة لابن خالويه ٢٢٥\_٢٢٦ .

<sup>(</sup>١٤) سبورة الاعراف من الآية ١٠ وسبورة الحجر من الآية ٣٠ ٠

فقد حكى ابو عمر الجرمي ان ذلك جائز (۱۰) ، وهذا الفراء يقول بعسا يؤيد تجويز الجرمي : « وربعا همزت العرب هذا وشبهه ، يتوهمون انها فعيلة لشبهها بوزنها في اللفظ وعدد الحروف ، وقد همزت العرب المصائب وواحدتها مصية ، شبهت بفعيلة لكثرتها في الكلام، (۱۲) ، وقال ابن خالويه : « من العرب من يهمز ما لا يهمز تشبيها بما يهمز، (۱۷) ، ولم تكن هذه الكلمة هي الوحيدة التي همزت وخولف فيها القياس ، فمن ذلك همسز العسرب (منسائر) و (مزائد) و (مصائب) وقياسها : مناور ومزاود ومصاوب (۱۸) ، قال ابن السكيت : ويقال : « اصابتهم مصية ، فالجمع مصاوب ومصائب، (۱۹) ،

وقل مثل ذلك في القراءات السبع أو العشر التي خطأها النحاة ، فان انت أنعمت النظر فيها وجدتها لم تخرج عن كلام العرب في شيء لان القراء كانوا يتوخّون سلامة اللغة ويحرصون عليها كحرص النحاة (٢٠٠) ، ولهذا ، جاءت القراءات \_ كما قال العلماء \_ السبع بل العشر ثابتة ، وموافقة قواعد العربية، (٢١) وها هو ذا ابن خالويه يصنف كتابه (الحجة في القراءات السبع) فيبيّن فيه حجة كل قراءة قرثت مخالفة للقياس ، ويظهر وجهها الصحيح في العربية ، وهو يقول في

<sup>(</sup>١٥) رسالة الملائكة ١٧٥٠

<sup>(</sup>١٦) معاني القرآن ٣٧٦-٣٧٣ وانظر قولا لابن الانبارى مشابها لقسول الفراء في (شرح القصائد السبع الطوال ٥٩٥) .

<sup>(</sup>١٧) اعراب ثلاثين سبورة من القرآن الكريم الكريم ٠ ٨٥

<sup>(</sup>۱۸) انظر الخصائص ۱/۳۲۸ ۲

<sup>(</sup>١٩) اصلاح المنطق ١٤٠٠

<sup>(</sup>٢٠) انظر الانتصاف على هامش الكشاف ٢٣٧/١٠

<sup>(</sup>٢١) المواهب الفتحية ٨٧/٢ .

أول كتابه المذكور: و وبعد فاني تدبرت قراءة الأثمة السبعة من أهل الأمصار الخمسة ، المسروفين بصحبة النقبل ، واتقبان الحفظ ، المأمونين على تأديبة الرواية واللفظ ، فرأيت كلا منهم قد ذهب في اعراب ما انفرد به من حرف مذهبا من العربية لا يدفع ، وقصد من القياس وجها لا يمنسع فوافق باللفظ والحكاية طريق النقل والرواية غير مؤثر للاختيار على واجب الآثار، (٢٢) .

لا نكران في أن قسما من هذه القراءات فيها بعد في العربية أو لم تكن على الوجه الافصح او الاكثر شيوعا في اللغة ، وهذا لا ضير فيه ، فليس من شروط القراءة الصحيحة أن تكون على أفصح الوجوء ، بل ان صحتها في النقل وثبوتها في الاثر هو الاصل ، قال ابو عمرو الداني في كتابه (جامع البيان) : « وأثمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الافشى في اللغة والأقيس في العربية ، بل على الأثبت في الأثر والاصح في النقل ، والرواية اذا ثبتت عنهسم لم يرد ها قياس عربية ولا فشو لغة ، لأن القراءة سنة متبعة ، يلزم قبولها والمصير المها ، (٢٣) .

لست القراءات السبع أو العشر المخالفة للقياس النحوي هي التي أوجد لها العلماء وجوها في العربية فحسب ، بل حتى القراءات الشاذة ذكر لها العلماء الوجوء الصحيحة ، ومن يرجع الى كتاب (المحتسب) يجد مصنفه ابو الفتح ابن جني لايني يجد وجها صحيحا في اللغة للقراءة الشاذة مخالفا من يتجاهل تلك

<sup>(</sup>٢٢) الحجة في القراءات السبع ٣٧\_٣٨٠٠

<sup>(</sup>۲۳) النشر ۱/۱۰\_۲۲

القراءة اورادا عليه، (٢٤) ، من ذلك مثلا رده على سيبويه لكونه عندما سئل عن تنوين عيسى بن عمر (تقوى) من قوله تعالى : (على تقوى من الله) (٢٥) قال لا أدري ولا أعرفه • قال ابن جني : • فأما التنوين فانه وان كان غير مسموع الا في هذه القراءة فانقياسه أن تكون ألفه للالحاق لا للتأنيث • وكان الاشبه بقدر سيبويه الا يقف في قياس ذلك والا يقول : لا أدري • ثم يعلق ابن جني على الحكاية : ولولا ان هذه الحكاية رواها ابن مجاهد ورويناها عن شيخنا ابي بكر لتوقفت فيها • فاما أن يقول سيبويه : لم يقرأ بها أحد فجائز يمني ما سمعه ، لكن لا عذر له في أن يقول سيبويه : لم يقرأ بها أحد فجائز يمني ما سمعه ، لكن لا عذر له في أن

<sup>(</sup>٢٤) المحتسب انظر مثلا ٢/١٤ و ٤٦ و ٤٧ و ١٤٩ من الملاحظ أن ابن جنى في كتبه النحوية واللغوية كالخصائص وسر صناعة الاعراب غيره في (المحتسب) ففي المحتسب ينبري مدافعاً عن القراء ، يجهد نفسه في ايجاد الوجه الصحيح للقراءة الشاذة التي يتنكر لها النحاة ، وهناك يقسول بالقياس ، ويحكمه في القراءات ، ولذلك تراه يضعف القراءات حتى ولو كانت سبعية ، ويخطى القراء الكبار · وقد مر بنا شي من ذلك عند الكلام على تخطى النحاة للقراء • وقد لاحظ مثل هذا التغاير في موقف ابن جنى من القراءات والقراء الدكتور عبدالفتاح اسماعيل شبلي وأشار اليه في : (ابو على الفارسى ٣٧٢) ، وعزا السبب : أما لاستئناس ابن جنى بالآراء الموثقة للشواذ من القراءات ، أو : لاستقراره الذهني أثر في رحابة صدره نحو المذاهب النحوية واللغوية المختلفة ، وقد رجح السبب الاول ، وهو \_ والله اعلم \_ صواب ، اذ ان ابن جنى أعرب في (مقدمتــه للمحتسب ٢٣/١) عن اعتقاده بقوة الشاذ وجوازه رواية ودراية • كما لاحظ مثل هذا التناقض أيضا في موقف ابن جني من القراءات محققو كتاب (المحتسب لابن جنى) واشاروا اليه دون ان يذكروا السبب (انظر المحتسب /مقدمة المحققين ١٧) .

<sup>(</sup>٢٥) سورة التوبة من الآية ١٠٩٠

يغول: لا أدري ، لأن قياس ذلك أخف وأسهل، (٢٦)! ومن ذلك ايضا ما ذكر ما ين خالويه في شواذ سورة يونس أن أبا حيوة قرأ: (ان العزة لله) (٢٧) بفت الهمزة ، وان ابن قتية قال: من فتح ان ما هنا فقد كفر ، فيرد ما ابن خالويه: مله وجه عندي ذهب على ابن قتية : ينصب أن بتقدير فعل غير القول ، والتأويل: ولا يحزنك قولهم انكارهم أن العزة (٢٨) ، ومثل هذا ايضا تلحين ابن مجاهد من قرأ: (ثلاث عورات) (٢٩) ، قال ابن خالويه: وفان جعله لحنا وخطأ من قبل الرواية ، والا فله مذهب في العربية : بنو تميم تقول: روضات وجوزات وعورات وسائر العرب بالاسكان وهو الاختيار لثلا تنقلب الواو الفا لتحركها وانقتسال ما قبلهاه (٢٠٠٠) ، ومثل هذا كثير (٢٣١) ، وكان بعض النحويين كأبي حسان لا يرضون للعلماء اللجوء الى تغليط القراء بل يتطلبون لقراءاتهم وجها (٢٣٠) ، وليس أدل على أن لكل قراءة قرئت ظهر لها وجه مقبول في العربية مما ذكسره ابو حيان في قوله تعالى: (ان البقر تشابه علينا) (٣٣) ان في (تشابه) اثنتا عنسرة قراءة ، أوجد أبو حيان لكل قراءة وجها سائنا في العربية ، حتى قراءة ابن أبي اسحاق (تشابهت) بتشديد الشين التي قبل أن لا وجه لها ، فانه أوجد لهسا أسحاق (تشابهت) بتشديد الشين التي قبل أن لا وجه لها ، فانه أوجد لهسا أوجها صحيحة لا وجها ! منها: أن اصله اشابهت والتاء هي تاء البقرة وأصله أن المحودة لا وجها ! منها: أن اصله اشابهت والتاء هي تاء البقرة وأصله أن

<sup>(</sup>٢٦) المحتسب ١/٤٠٣·

<sup>(</sup>٢٧) سورة يونس من الآية ٦٠٠

<sup>(</sup>۲۸) مختصر في شواذ القرآن ۵۷ .

<sup>(</sup>٢٩) سبورة النور من الآية ٥٨ ·

<sup>(</sup>٣٠) مختصر في شواذ القرآن ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣١) انظر مثلاً الكشاف ٢٠٢/٢ وتفسير الرازي ٧/٧٥ والبحر المحيط ٤١٧/٣

<sup>(</sup>٣٢) انظر البحر المحيط ٨/٤١٣ .

<sup>(</sup>٣٣) سورة البقرة من الآية ٧٠ .

البقرة اشابهت علينا • ويقوى ذلك لحاق تا • التأنيث في آخر الفعل (٣٤) ، واذا كانت بعض القراءات قد خفت على العلماء وجوهها ولم يعرفوها ، فليس معنى ذلك انها غير صحيحة ، لأن اللغة واسعة ، ولا يستطيع احد الادعاء بأنه قد احاط بها علما ، ففي قراءة (ضلكُنا) (٣٠) قال الفراء : ذكر عن الحسن وغيره أنه قرأ (صللنا) بالصاد حتى لقد رفعت الى على (ع) خفت هذه القراءة على الفراء فقال: دولست اعرفها ، الا ان تكون لغة لم نسمعهاه (٣٦) · وقال ابن جني مثل هــذا القول في قراءة من قرأ : ( وليلبسوا عليهم دينهم)(٣٧) بفتح الباء(٣٨) . وكان بعض النحاة اذا سمع قراءة تخالف الشائع المشهور ولم يعجد لها وجها سارع الى تلحين القاريء ورفض قراءته ، فهل استقرى النحاة جميع كلام العرب لكى يلحنوا قارئا مشهورا كابن عامر وابي عمرو بن العلاء وحمزة ونافع مثلا ويردوا قراءاتهم الصحيحة الثابتة ؟ والجواب ان ذلك لم يكن بدليل سماع ابي زيد عمرو بن عبيد يقرأ : (فيومنذ لا يسأل عن ذنه أس ولا جأن)(٣٩) وقوله : و ظننته قد لحن ، حتى سمعت العرب تقول : شأبة ودأبة، (٤٠٠) • وهذه الحكاية · مع دلالتها على مذهب النحاة في تقديم ما يرويه العرب على ما يقرأ به القراء تشير الى أن كلام العرب لم يتقص كلُّه كما تدل على صحة ما رواه القراءه (٤١) ·

<sup>(</sup>٣٤) انظر البحر المحيط ١/٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣٥) سورة السجدة من الآية ١٠٠

<sup>(</sup>٣٦) معاني القرآن ٢٢١/٢ .

 <sup>(</sup>٣٧) سبورة الانعام من الآية ١٣٧٠

<sup>(</sup>۳۸) انظر المحتسب ۲۳۱/۱

<sup>(</sup>٣٩) سبورة الرحمن آية ٣٩ .

<sup>(</sup>٤٠) المنصف : شرح تصريف المازني ١/ ٢٨١ ، سر صناعة الاعراب ٨٢/١ ٠

<sup>(</sup>٤١) ابو علي الفارسي ٢٤٢٠

مما تقدم يظهر ان النحاة الذين لحنوا القراء وخطئوهم واعرضوا عن القراءات واهملوها ولم يتخذوا منها شواهد للنحو كانوا مجانيين للصواب عونيا ذكر كاف للدلالة على ذلك ، وفقراءات القرآن جميمها حجة في العربية متواترها وآحادها وشاذها ، وأكبر عيب يوجه اليهم عدم استيمابهم اياها ، واضاعتهم على انفسهم ونحوهم مثات من الشواهد المحتج بها ، ولو فعلوا لكانت قواعدهم أشد احكاما، (۲۹) ، لأنهم يكونون قد وأفادوا من أوجه الخلافات في القراءات وذلك لأنها لون من ألوان اللغات الخاصة وهو ما ندعوه ب (المهجات) ، ويهذا يكون قد تم لهم علم لغوي تأريخي متطور في الفاظه وتراكيبه، (۲۳) ، وفقد بني النحويون قواعدهم على كلام تلقوه من العرب لم يبلغ في الصحة مبلغ القراءة الشوادة ولا قاربها وقبلوا من ذلك ما خرج عن القياس كقولهم استحوذ وقياسه استحاذ كما تقول : استقام واستجاب وكقولهم : لدن غدوة بالنصب والقيساس بالجره (٤٤) ، و وعهدنا بهم يستشهدون الروايات المختلفة في البيت الواحد ، بالجره (٤٤) ، وهذه نقطة ضعف فكف لا يحتجون بالقراءات المختلفة في الآية الواحدة، (٢٥) ، وهذه نقطة ضعف في منهج البصريين يؤاخذون عليها ، وقد كان جمهور الكوفيين أسلم منهم منهجا وأصوب رأيا حيد جملوا من القراءات مصدرا من مصادر شواهدهم النحوية ،

<sup>(</sup>٤٢) في اصول النحو ٤٠٠

<sup>(</sup>٤٣) التطور اللغوى التاريخي ٨٧٠

<sup>(</sup>٤٤) غيث النفع ١٢٧ ينصبون (غدوة) بعد (لدن) على التمييز ، واستندوا في ذلك الى شاهد مجهول القائل ، هو قول الشاعر :\_

ومازال مهري مزجر الكلب منهم لمن غدوة حتى دنت لغروب

<sup>(</sup>٤٥) نظرات في اللغة والنحو ١٤\_٥٠ .

ان منهج جمهور الكوفين سليم ورأيهم صائب حينما اعتدوا بالقرامات فجعلوها مصدرا من مصادر شواهدهم النحوية ، يستشهدون بها في تشبت وتأييد -مذهبهم النحوى ، كما كانوا يقيسون عليها ، فأقاموا بعضا من اصولهسم مستندة اليها ، وربما كان لمناية الكوفيين ـ كما مر بنا في التمهيد ـ بالقراءات منذ تمصير مدينتهم ، واشتغال بعض رجال تحوهم بالقراءات أثر في ذلك ، فإن مؤسسس مدرستهم النحوية (الكسائي) كان احد القراء السبعة كما تقدم ، كما كان للفراء اختيار في القراءة ، وعناية بتفسير القرآن الكريم (١١) • وربما كان ذلك لانهسم لم يأخذوا بأساليب الفلسفة والمنطق ويطبقوا أقيستهم على النصوص كما كان البصريون يفعلون ، بل كانوا - كما تقدم - كثيرا ما يغيرون من اصولهم لكى تتلام مع المسموع ، وايا ما كان الأمر ومهما كانت الاسباب فقد اعتمد الكوفيون القراءات شواهد صحيحة في تحوهم ، وتمم ما صنعمسوا ، قان أي قراءة ثبتت صحتها هي خير من أي بيت شعر في الاستشهاد لانها تمثل الواقع اللغوى تمثيلا صحيحا لاتصالها بلهجات العرب ، اضافة الى كونها نثراً لا تخضع للضرورة ولا لقبود الوزن ، وروايتها أصح بكثير من رواية الشمسعر ، ولكن البصريين الدين ضعفوا هذه القراءات ولم يقبلوها ولحنوا قارئيها كما مر ذكره ، كان طبيعيا أن يردوا على الكوفيين استشهادهم بها ولم ينجو زوا أبدا ما جوزوه •

فمن المسائل التي جوزها الكوفين مستندين إلى شواهد من القراءات ــ وهي كثيرة ــ اذكر منها مثلا تجويزهم الفصل بين المضاف والمضاف اليه بغير الظرف

<sup>(</sup>١) خاية النهاية في طبقات القراء ٢/ ٣٧١ ·

وحرف الجر لضرورة الشعر (٢) مستشهدين بقراءة ابن عامسر – التي رد ها البصريون ولحنوا قارئها – (وكذلك زين لكثير من المشركين قتسل اولادهم شركائهم) (٣) ، واسندوا هذه القراءة بكثير مما ورد في لغة العرب من نثر وشعر فصل فيه بين المضاف والمضاف اليه ، وفقد حكى الكسائي عن العرب : هذا غلام والله زيد ، وحكى ابو عبيدة قال : سمعت بعض العرب يقول : ان الشاة تجتر فتسمع صوت والله ربتها ، (٤) ، ومن الشعر الذي دل على الفصل ابيات أنشدها سيبويه في كابه (٥) حيث قال : « ومما جاء في الشعر قد فصل بينه وبين المجرور [يمني به المضاف اليه ] قول عمرو بن قميئة :

لما رأت ماتيدما استعبرت لله در اليوم من لامها

وقال ابو حبه النميري:

كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل

ومن الشواهد التي انشدها الاخفش:

فرججتها بمزجّة زج القلوص أبي مزادة (٧)

<sup>(</sup>٢) انظر الانصاف ٢/٢٦ وهمم الهوامع ٢/٢٥ والموفي في النحو الكوفي (٢) - ٥٣-٥٢

<sup>(</sup>٣) سنورة الانعام من الآية ١٣٧٠

<sup>(</sup>٤) الانصاف ٢/٢٥ ، همع الهوامع ٢/٢٥ .

<sup>(</sup>٥) الكتاب ١/١١ ·

<sup>(</sup>٦) ساتيدما : جبل سمي بهذا الاسم لأنه كان يسفك فيه دم كل يوم · وصف بالبيت : امرأة نظرت الى الجبل فبكت ·

<sup>·</sup> ۲۲/۳ شرح المفصل ۲۲/۳ ·

قال تعلب: و وأنشد بعضهم: زج الصعاب ابي مزادة • أراد: زج ابي مزادة الصعاب ، ثم اعترض بالصعاب ، <sup>(۸)</sup> • وقال ابن جني: « فصل بينهما بالمفعول به • هذا مع قدرته على أن يقول: زج القلوص أبو مزادة، <sup>(۹)</sup> •

وعلى الرغم من هذا النقل الكثير الذى استند اليه الكوفيون في هذه المسألة وأخذهم بالقراءة المتواترة عن العربي المحض ابن عامر اليحصبي الذى كان قبل ان يكون اللحن (۱۱) ، لم يشأ البصريون أن يغيروا شيئا من اصولهم وبقسوا متمسكين بها ، فلم يجوزوا الفصل بين المضاف والمضاف اليه ، معللين منعهسم انهما في حكم الشيء الواحد والكلمة الواحدة (۱۱) ، وردوا الأبيسات التى استشهد بها الكوفيون بأنها قليلة ومجهولة القائلين (۱۲) ، وقد مر بنا موقفهم الشيع من قراءة ابن عامر المتواترة ، واذا كانوا ردوها ولحنوا قارئهسا ، كان طيعيا أن ينكروا على الكوفيين استشهادهم بها ، قال الإنبادى : « والبصريون يذهبون الى وهي القراءة ووهم القاريء ، اذ لو كانت صحيحة لكان ذلك من أفصح الكلام ، وفي وقوع الإجماع على خلافه دليل على وهي القراءة (۱۲) ، وقد كفانا العلماء مؤونة الرد على مثل هذه المزاعم في انكار هذه القراءة المتواترة ، فعمن رد وأجاد في الرد على المنكرين ابن المنير الاسكندري (۱۱) وعلى النوري

<sup>(</sup>۸) مجالس ثعلب ۱/۱۲۰–۱۲۱ ، ذكرت في مامش (٥٦) ص٢٥٤ أن هذا الشاهد ينشد باختلاف في بعض كلماته ٠

<sup>(</sup>٩) الخصائص ٤٠٦/٢ وتخلص ابن جني الى ان الشاعر ارتكب ضرورة فيه ، وذهب العيني في (المقاصد النحوية ٤٦٩/٣) الى ذلك ·

<sup>(</sup>١٠) غيث النفع ١٣٧ ، النشر ٢٦٤/٢ أتَحاف فضلا البشر ١٣١٠

<sup>(</sup>۱۱) الأنصاف ۲۱/۲ ٠

<sup>(</sup>۱۲) انظر الانصاف ۲/۲۳۰ ٠

<sup>(</sup>١٣) الانصاف ٢/٢٦ ٠

<sup>(</sup>١٤) انظر الانتصاف ٢/٤١/١ ٠

الصفاقسي (۱۱ عوابن الجزري (۱۱ وابو حيان (۱۷) عوابن عامر اعلى القراء السبعة سندا وأقدمهم هجرة من كبار التابيين الذين اخذوا عن الصحابة عوصو مع ذلك عربي صريح من صعيم المرب وكلامه حجة وقوله ديل لأنه كن قبل ان يوجد اللحن فكيف وقد قرأ بما تلقى وتلقن وسمع ورأى (۱۵) و وقول ان يوجد اللحن فكيف وقد قرأ بما تلقى وتلقن وسمع ورأى (۱۵) ووول البصريين بأن المضاف والمضاف اليه شيء واحد وقول يتسق لو إن المغة احترعوها مم واخترعوا لها مقايسها عاما واللغة سماع فقولهم لا ينهض حجة في شيء (۱۱) ولماذا جو زوا الفصل بالظرف والمجرور ولم يجو زوا الفصل بنيرها لا ومن هذا يبدو و أن حجج البصريين لا يؤيدها الأستقراء ولا تعتمد على الواقع المفسوي يبدو و أن حجج البصريين لا يؤيدها الأستقراء ولا تعتمد على الواقع المفسوي بقدر اعتمادها على اسانيب الناطقة، (۲۰) و بمكس الكوفين فاهم اعتمدوا عسلى القراء المتواترة والنقل الكثير فكاتوا على صواب ولهذا و ذهب الاختس الى جوائز ذلك في الكلام، (۲۱) ع وجو از ذلك عن المناخرين ابن مالك (۲۲) بقونه : و وانا كان المضاف مصدرا جاز أن يضاف نظما و نثرا الى فاعله منصولا بمفسود آخسر او جار فصل في الاختيار اسم الفاعل الفساف الى المفسول بمفسود آخسر او جار

وحجتي قراءً ابن عامر فكم لها من عاضد وناصر وقال في الالفية ص (٣٨) :

فصل مُضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا اجز ولم يصب فصل يبين واضطرارا وجدا بأجنبي او بنعت أو ندا

<sup>(</sup>۱۵) انظر غیثالنفع۱۲۸-۱۲۸

<sup>·</sup> ۲۲۳\_۲٦٣/ انظر النشر ۲/۲۲۳\_۲۹۰

<sup>(</sup>١٧) انظر البحر المحيط ٢٢٩/٤ ٠

<sup>(</sup>١٨) اتحاف فضلاء البشر ١٣١ وانظر تفسير القرطبي ١٣/٧ -

<sup>(</sup>١٩) في اصول النحو ٣٧٠

<sup>(</sup>۲۰) النحو العربي نقد وبناء ۱۳۱ ٠

<sup>(</sup>٢١) منهج السالك ٢٠٢٠

<sup>(</sup>٢٢) قال في كافيته الشافية كها ذكر في النشر (٢٦٤/٢) :

ومجرور، (٢٣) • وتبعه ابن هشام حيث فصل القول في هذه المسألة (٢٠) ، وجوّز ذلك خلافًا لأكثر البصريين (٢٥) •

<sup>(</sup>۲۳) تسميل الفوائد وتكميل المقاصد ١٦١-١٦٠ .

<sup>(</sup>٢٤) اوضح المسالك ٢٢٦/٢ قال ابن هشام : « والحق ان مسائل الفصل سبع تلاث جائزة في السعة واربع في الشعر فالجائزة في سعة الكلام هى:

١ ــ ان يكون المضاف مصدرا والمضاف اليه فاعله والفاصل اما مفعل معراة ابن عامر ، واما ظرفه كقول بعضهم : (ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها) ٠ ٢ ــ ان يكون المضاف وصفا والمضاف اليه اما مفعوله الاول والفاصل مفعوله الثاني كقراءة بعضهم : (فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله) ، أو ظرفه ، كما في قوله (ع) : (مل انم تاركولي صاحبي) ٠ ٣ ــ ان يكون الفاصل قسما كقولهم : ( هذا غلام والله زيد) ، حكى ذلك الكسائي ، وحكي ابو عبيدة : ( ان الشاة لتجتر فتسمع صوت والله ربها) » • (أوضح المسالك ٢٢١٦/٢-٢٣٠ وانظر شرح الاشموني ٢٢/٢٦ وشرح التصريح على التوضيح ٢٢١/٢) •

<sup>(</sup>۲۵) شرح شذّور الذهب ۱۵۳ •

<sup>(</sup>٢٦) الملاء ما من به الرحمن ١٦٥/١ ، شرح الرضي على الكافية ٢٩٦/١ ، الاشباء والنظائر ٢٤٦/٢ ، همم الهوامم ١٣٩/٢ ، الموفي في النحو الكوفي ٢٣٠٠ .

<sup>(</sup>۲۷) سورة النساء من الآية ١٠

<sup>(</sup>۲۸) الانصاف ۲/۲۲ ٠

<sup>(</sup>٢٩) سبورة النساء من الآية ١٢٧٠

لأنه عطف على الضمير المخفوض في فيهن، (٢٠) ، وقوله تعالى : (لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل مسن قبلك والمقيمين الصلاة) (٢١) قال الكسائي : « (والمقيمين) موضعه خفض يرد على قوله (بما انزل اليك وما انزل من قبلك) ويؤمنون بالمقيمين الصلاة هم والمؤتون الزكاة ، قال : هو بمنزلة قوله : ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) (٢٢) ، قال الفراء : « وكان انتحويون يقولون : (المقيمين) مردودة على ( بما انزل اليك وما انزل من قبلك له المقيمين) وبعضهم «لكن الراسخون في العلم منهم) ومن (المقيمين) وبعضهم (من قبلك) ومن قبل (المقيمين) » (٣٢) ، وقوله تعالى : (وصد عن سبيل الله وكفر به والمستجد الحرام) على انهاء من (به) (د٢٠) ، « وقال تعالى : الحرام) المحلف فيها معايش ومن لستم له برازقين) (٢١) فمن : في موضع خفض (المعطف على الضمير المخفوض في (لكم) » (٣٠) ، « وقوله تعالى : (قال الله يفتيكم بالعطف على الضمير المخفوض في (لكم) » (٣٠) ، « وقوله تعالى : (قال الله يفتيكم بالعطف على الضمير المخفوض في (لكم) » (٣٠) ، « وقوله تعالى : (قال الله يفتيكم بالعطف على الضمير المخفوض في (لكم) » (٣٠) ، « وقوله تعالى : (قال الله يفتيكم بالعطف على الضمير المخفوض في (لكم) » (٣٠) ، « وقوله تعالى : (قال الله يفتيكم بالعطف على الضمير المخفوض في (لكم) » (٣٠) ، « وقوله تعالى : (قال الله يفتيكم بالعطف على الضمير المخفوض في (لكم) » (٣٠) ، « وقوله تعالى : (قال الله يفتيكم بالعطف على الضمير المخفوض في (لكم) » (٣٠) » « وقوله تعالى : (قال الله يفتيكم بالعولة تعالى المؤلف ولكم) « وقوله تعالى : (قوله تعالى ) « وقوله تعالى المؤلف ولكم الكم ) « وقوله تعالى المؤلف ولكم المؤلف ولكم

<sup>(</sup>٣٠) الانصاف ٢/٦٣٤ املاء ما من به الرحمن ١٩٦/١ .

<sup>(</sup>٣١) سيورة النساء من الآية ١٦٢٠

<sup>(</sup>۳۲) سورة التوبة من الآية ٦١٠٠

<sup>(</sup>۳۳) معاني القرآن ۱۰۷/۱ ٠

<sup>(</sup>٣٤) صورة البقرة من الآية ٢١٧ قال ابن الناظم في (شرح الالفية ٢٢٣-٢٢٤):

د ومما يجب ان يحمل على ذلك [ يعني العطف على الضمير المجرور] قوله
تعالى : (وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الجرام) لان جر المسجد
بالعطف على سبيل الله ممتنع مثله باتفاق لاستلزامه الفصل بين المصدر
ومعموله بالاجنبي فلم يبق سوى جره بالعطف على الضمير المجسرور
بالباه » •

<sup>(</sup>٣٥) الانصاف ٢/٣٦٤ ، شواهد التوضيع ٥٤ ، شــرح التصريح عـــل التوضيح ١٩١/٢ ·

<sup>(</sup>٣٦) سورة الحجر آية ٢٠٠

<sup>(</sup>٣٧) معانى القرآن ٢/٨٦ .

فيهن وما يتلى) (٣٨) في موضع خفض: أي يفتيكم الله فيهن وما يتلى عليكم غيرهن و (٣٩) وغيرها من الآيات (٤٠) و دعموا وجهة نظرهم في هذه المسألة بما جاء من كلام العرب ، فقد حكى قطرب: وما فيها غيره وفرسه (٤١) وبما ورد في الشعر و من ذلك ما انشده سيبويه في كتابه : (٤٢)

فاليوم قر بت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب (٤٣) وأبيات أخرى (٤١) •

وقد تمسك البصريون برأيهم ولم يتنازلوا عنه ، على الرغم من الشواهد الكثيرة البيئة المؤيدة لهذه المسألة ، ومنها القراءة السبعية التي قرأ بها احد القراء السبعة وجماعة من التابعين ، فلم يلغوا ما قرروه من عدم جواز العطف على الضمير المجرور دون اعادة حرف الجر (٥١) ، وقالوا ه ان ضمير المجرور كالجزء مس قبله لشدة ملازمته له ، أو انه يشابه التنوين من حيث انه لا يفصل بينه وبين ما

<sup>(</sup>٣٨) سبورة النساء من الآية ١٢٧ وأول الآية : (ويستفتوك في النساء قل الله يغنيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء ٠٠٠ الآية) ٠

<sup>(</sup>۳۹) معاني القرآن ۱/۲۹۰ ، الانصاف ٢٩٠/٤ ، املاء ما من بـ الرحمن (۳۹) . ا

<sup>(</sup>٤٠) انظر املاء ما من به الرحمن ١٩٦/١ ، ٢/١٠ والبحر المحيط ٢/٧٤١\_ ٤٢/٨ ، ١٤٨ والنهر الماد ٢/٣٤٠ ٠

<sup>(</sup>٤١) اوضع المسالك ٢/ ٦١·

<sup>(</sup>٤٢) الكتاب ٢/٢٩٢ ·

<sup>(</sup>٤٣) من شواهد سيبويه الخمسين المجهولة (انظر خزانة الادب ٢/٢٣٨) ٠

<sup>(</sup>٤٤) انظر الإنصاف ٢/٤٦٤ ٠

<sup>(</sup>٤٥) انظر الكتاب ١/ ٨٩\_ ٩٢ ، ٢/ ٣٤٧ والكافية ٢٠ والإظهار ٧٩ وشـــرح الرضي على الكافية ٢٩٦/١ ٠

يتصل به، (<sup>21)</sup> ، واو لوا القراءة على ان الباء مقدرة (<sup>21)</sup> ، أو أن الواز في قسوله (والارحام) للقسم لا واو العطف على عادة العرب من تعظيم الارحام والأقسام بها وجملة (ان الله) جوابه (<sup>21)</sup> ، والتأويلان ضعيفان (<sup>21)</sup> ، اما آيات التنزيل فقد اعربوها اعرابا آخر لا يكون فيه عطف على الضمير المجرور (<sup>20)</sup> ،

ويبدو ان الكوفيين على صواب باعتمادهم على قراءة منواترة صحيحة ثابتة في السبعة قرأ بها رجال من السلف الصالح ، وعلى ما ورد في النزيل ، وفي كلام العرب نثرا وشعرا ، ولهذا وافقهم من البصريين : يونس وقطرب والأخفش (٥١) ، واختاره الاستاذ ابو على الشلوبين (٢٥) ، وتابعهم ابن مالك فتال في (الخلاصة) الالفيسة (٣٠) :

وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لارما قد جملا وليس عندي لازما اذ قد أتى في النظم والتر الصحيح مثبتا

<sup>(</sup>٤٦) الاشباه والنظائر ٢٤٦/٢ .

<sup>(</sup>٤٧) انظر الخصائص ١/ ٢٨٥-٢٨٦ وعلى هذا يكون الجر بالباء المقدرة ضعيفا لان حرف الجر لا يعمل مقدرا في الاختيار ( انظر شسرح الرضي عسل الكانية ٢٩٦/١) ٠

<sup>(</sup>٤٨) أ انظر املاء ما من به الرحمن ١٦٥/١ .

<sup>(</sup>٤٩) قد بينت ضعف التأويل الاول اما الثاني فقد ذكر الرضي (الشرح ٢٩٦/١) ان الواو لا يكون للقسم لانه يكون قسم الحؤال لان قبله (واتقــوا الله الذي تساءلون به) وقسم السؤال لا يكون الا مع الباء •

<sup>(</sup>٥٠) انظر الكشاف ١٣٣/١ ، ١٣٣/٢ والانصاف ٢/٧٦٤ ٠

<sup>(</sup>٥١) شوآهد التوضيع ٥٣ ، شرحُ الاشموني ٢٩/٢٤ــ٠ ٣٠٠

<sup>(</sup>٥٢) البحر المحيط ٤٢/٨ • السُلُوبين هُو : عمر بن محمد ابو على الاشبيلي الازدي ، كان امام عصره في العربية بلا مدافع ، آخر أثبة هـندا الشأن بالمشرق والمغرب • صنف تعليقا على كتاب سيبويه ، وشرحين على الجزولية وكتاب التوطئة في النحو ، توفي سنة ١٤٥ه (بغية الوعاة ٢/٢٢٤-٢٢٥) (٥٣) الفية ابن مالك (المتن) ٤٨ •

وجو زه ابو حیان<sup>(۱۰)</sup> .

لقد اهتم الكوفيون بالقراءات على اختلافها سواء كانت قراءة القراء السبعة أو العشرة أو كانت شاذة واخذوا بها ، وبنوا قواعدهم على كتسير مسن تلك القراءات ، فقد استشهدوا بقراءة ابي جعفر (ليجزى قوما بما كانوا يكسبون) (٥٠٠)، وقول الشاعر (٥٠٠) .

لم يمن بالعلياء الا سيدا ولا شفى ذا الني الا ذو هدى السيدا وقوله: أتبح لي من العدا نذيرا به وقيت الشهر مستطيرا

على اقامة غير المفعول به ناثبا عن الفاعل عند حذفه: كالمصدر ، والظرف ، والجار والمجرور ، مع وجود المفعول به ، كما في قراءة ابي جعفر ، مخالفين في ذلك البصريين \_ عدا الاخفش \_ الذين منعوا ذلك ، اذ لا يجوز عندهم مع وجود المفعول به ، فلا يقال على مذهبهم: (ضرب ضرب شديد زيدا)، أو (ضرب زيدا ضرب شديد) أو (ضرب اليوم زيدا) .

وقد جعل البصريون البيتين المذكورين من الضرورة (٥٨) ، وغيرهما من

<sup>(86)</sup> انظر البحر المحيط ٤٢/٨ ومنهج المالك ٣٢٣ ·

<sup>(</sup>٥٥) سورة الجاثية من الآية ١٤ لم ينفرد ابو جعفر بهذه القراءة بل قرأ بها شيبة ، وجاءت ايضا عن عاصم ، قال ابن الجزري : وهذه القراءة حجة على اقامة الجار والمجرور وهو (بما) مع وجود المفعول به الصريح وهمو (قوما) مقام الفاعل ، النشر ٣٧٢/٢ ،

<sup>(</sup>٥٦) ينسب الى رؤبة وهو موجود مع الابيات المنسوبة اليه في زيادات ديوانه ص١٧٣) المطبوع بعنوان : (مجموع اشعار العرب) في ليبسك سينة ١٩٠٣م ٠

<sup>(</sup>٥٧) انظر شرح الفية ابن مالك لابن الناظم ٩٥ وشرح ابن عقيل ٢١ ٠ وشرح شذور الذهب ٦٠-٦٦ والموفي النحو الكوفي ٢١ ٠

<sup>(</sup>۵۸) حاشية الصبان ٦٨/٢

الأبيات الشعرية التي فيها ما يدل ظاهره انه أقيم غير المفعول به نائبا عن الفاعل كبيت جرير من قصيدة يهجو فيها الفرزدق :

ولو ولدت قفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا<sup>(٥٩)</sup>

قال ابن یعیش : «لم یحز (یعنی اقامة الحار والمجرور محل الفاعل مع وجود المفعول به) و کنت قد خرجت عن کلام العرب ، والفرض بالنحو أن ینحو المتکلم به کلام العرب ، وسبیل ما یجی من ذلك أن یتأول ویحمل عسلی الشدود» (۲۰) • أما قراءة أبی جعفر فقالوا انها شاذة (۲۱) • وقد أو لها آخرون تأویلا یتفق مع ما قرروه من قواعد ، بحیث لا تخدم استشهاد الکوفین بها ، قال العکری : « فه وجهان :

احدهما: وهو الجيد أن يكون التقدير: ليجزى الخير قوما على أن الخير مفعول به في الأصل كقولك: جزاك الله خيرا، واقامة المفعول الثانى مقام الفاعل جائزة.

الثاني : ان يكون القائم مقام الفاعل المصدر : ليجزى الجزاء ، وهــو بعيده (٦٢) •

ان الكوفيين قد اعتمدوا على القراءات في مسائل كثيرة (٦٣) ، وان ما ذكر

<sup>(</sup>٥٩) انظر الخصائص ١/٣٩٧ وشرح المفصل ٧/٧٠-٧٦٠

<sup>(</sup>٦٠) شرح المفصل ٧٤/٧

<sup>(</sup>٦١) شرح قطر الندى ۱۹۰ كيف تكون هذه قراءة شاذة ؟ • والشاذ ما وراء السبعة وهو اختيار طائفة من الفقهاء والاصوليين ، وذهب كثيرون الى أن الشاذ ما وراء العشرة فلا تكون على هذا شاذة (حاشية السجاعي على شرح القطر ٧٦) •

۲۳۲/۲ املاء ما من به الرحمن ۲۳۲/۲ .

<sup>(</sup>٦٣) الانصاف انظر مثلا ١/٣٥٠ و ٢٧٢ و ٢/٢٥ و ٧١٠ و ٧٤١ ٠

كان في معرض المسل ليس غير ، وكانوا يستشهدون بالقراطات السساذة ايضا ويعتمدون عليها في اصولهم دواذا اجلنا النظر في شواهدهم القرآنية وجدناهم يغيدون من القراطات التي خالفت المشهور لاثبات وجه نحوي يعضالف الكشير المألوف، (٦٤) ، فالاستشهاد بقراطات كهذه في النحو و يتفق مع منهج الكوفيين في الاحتجاج بالمثال الواحد والبيت الذي لا يعرف قائله ، فاذا كان هذا شأنهم مع الشواهد التي قالها العرب فما بالك بقراءة منسوبة الى قارئها ، مشهور بين الناس أمرها ، متصلة بالرسول في سندها ، موافقة للعربية على وجه مسن وجوههاه (٢٥) ، فمن ذلك مثلا قولهم دإن الفعل يرفع بعد ان المخفقة من الثقيلة واستشهدوا بقراءة ابن معيصن (لمن اداد ان يتم الرضاعة) (٢٦) ، و بقسسول الشاعر :

ان تقرآن على اسماء ويحكما مني السلام وان لا تشعرا أحدا (١٧) ولم يجو ز البصريون ذلك وذهبوا الى انها ان الناصبة وقد اهملت حملا على (م) المصدرية (٦٨) ومن ذلك ايضا تجويزهم اعمال أن المصدرية مع الحذف من غير بدل (٦٩) مستشهدين بقراءة عبدالله بن مسعود وابي بن كعب : (وإذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدوا الا الله) (٧٠) ، حيث انتصب الفعل (تعبدون)

<sup>(</sup>٦٤) النحو المربي نقد وبناء ١٢٥٠

<sup>(</sup>٦٥) ابو على الفارسي ٢٦٢٠

<sup>(</sup>٦٦) سُورة ألبقرة من الآية ٢٣٣٠

<sup>(</sup>٦٧) مغنى اللبيب ٢٩/١ ، شرح الاشموني ٣/٣٥٥ ، الموني في النحو الكوفي المعنى ١٥١\_١٥٠ والشاهد مجهول القائل (حاشية محسد الامير على المغني ١٩/١) .

<sup>(</sup>٦٨) المفصل ٣١٤\_٣١٠ ، شرح الرضي على الكافية ٢١٧/٢ ، مغني اللبيب ١٩٨٧ ، شرح ابن عقيل ٢٠١/٢ .

<sup>(</sup>٦٩) الإنصاف ٢/٩٥٩ ٠

<sup>(</sup>٧٠) سورة البقرة من الآية ٨٣٠

بأن مقدرة ، وتقديره : ان لا تعبدوا الآ الله ، فحذفت أنواعملت معالحذف (٧١). وأيدوا وجهة نظرهم بشاهدين من شواهد سيبويه هما قول طرفة بن العبد :

الا ايتهذا الزاجري احضر الوغى وان اشهد اللذات هل انت مخلدي (٧٢) وقول عامر بن الطفيل :

فلم أر مثلها خاسة واحد ونهنهت نفسي بعد ما كدت أفعله (۷۳) حيث نصب (احضر) في البيت الاول ، ونصب (افعله) في الثاني (۷<sup>1)</sup> .

ولم يجوز البصريون ذلك (٧٠) ، فقالوا بشذوذ القراءة ، ثم أو لوها على ال الفعل و تعبدوا منصوب بدلا ، المراد بها النهي ، وردوا رواية بيت طرفة على ان روايته الصحيحة بالرفع ، وعلى فرض صحته أو لوه مع البيت الثاني (٢٦) .

الكوفيون حينما يأخذون بالشاذ من القراءات ويستشهدون به لم يخرجوا عن المنهج السليم ، فعما لاشك فيه دانه يجوز الاحتجاج بالشاذ على اللغة وتقيد القواعد ، قال السيوطي : د وقد اطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية اذا لم تخالف قياسا معروفا ، بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه وان لم يجز القياس عليه، (٧٧) ، ولا ينكر أن د القراءة الشاذة أقوى سندا

<sup>(</sup>۷۱) انظر معانی القرآن ۱/۹۰ والانصاف ۲/۰۰ ۰

<sup>(</sup>٧٢) من شواهد الكتاب ٤٥٢/١ .

<sup>(</sup>٧٣) ومذا الشاهد ايضا من شواهد الكتاب ١٥٥/١ نسب فيه الى عامر بن جوين الطائي ، كذا نسبه الاعلم أيضا • والخباسة : الظلامة • ونهنهت : كفت • وصف طلاقه كاد يفعلها •

<sup>(</sup>٧٤) الانصاف ٢/٥٦٠-٢١ه ٠

<sup>(</sup>٧٥) معللين بأن عامل الاسم الذى شابهته لا يضمر ويعمل فكيف بعامل الغمل وهو دونه في القوة ؟ وعوامل الافعال ضعيفة (شرح اللمع الورقة ٦٧ وجه ، الانصاف ٦٢/٢ ٠

<sup>(</sup>٧٦) انظر الانصاف ٢/٤/٥هـ٥٦٨ والاغراب في جدل الاعراب ٦٧٠

<sup>(</sup>۷۷) الاقتراح ۱٤٠

وأصح نقلا من كل ما احتج به العلماء من الكلام العربي غير القرآن • • اذ كان رواتها الأعلون عربا فصحاء سليمة سلائقهم ، تبنى على اقوالهم قواعد العربية ، والنحاة يحتجون بكلام من لم تفسد سلائقهم من تابعي التابعين ، فلأن يحتجوا بقراءة اعيان التابعين والصحابة أولى ، (٧٨) ، فالقراءات الشاذة هي ايضا مروية بالسند الذي يرتفع الى السلف ، فهي لا تختلف عن بعض القراءات الصحيحة كالسبعة مثلا فكل جائز رواية ودراية كما قال ابن جنى ، • فاننا نعتقد قوة هذا المسمى شاذا ، واكثر ما فيه ان يكون غيره من المجتمع عندهم عليه اقوى منسسه اعرابا وانهض قياسا ، اذ هما جميعا مرويان مسندان الى السلف (رضى الله عنهم) فان كان هذا قادحا فيه ، ومانما من الأخذ به فليكونن ما ضعف اعرابه مما قرأ به بعض السمة هذه حاله، (٧٦) . وقد مر بنا كثير من القراءات التي جاءت على غــير القياس مخالفة للكثير الشائع فشذ ذها علماء ، وصححها آخرون موجدين لها المسوغات فنسوها الى لغة معروفة أو وجهوها في العربية ، فقد حاول ابن جني بكل جهده ايجاد وجه صحيح في العربة لكل قراءة شاذة (٨٠) ، وفالقسراءات الشاذة كانت صورة للهجات مفرَّقة في قبائل متعددة ، ولم يرزق كثير من هذه القائل حظا من الشهرة بين العرب فشذذت القراءات التي تصور لهجات هذه القبائل، (٨١) ، فالشاذ من القراءات هو الذي ددو ّن بعض العلماء منها تبعا للهجة ﴿

<sup>(</sup>٧٨) في اصول النحو ٢٦٠

<sup>(</sup>۷۹) المحتسب ۱/۳۳ ٠

<sup>(</sup>۸۰) المحتسب انظر مثلا ۱/۷۷ و ٤٢-٤٣ و ٨٥-٨٦ و ٢٩٦٠

<sup>(</sup>۸۱) ابو على الفارسي ۳۷۶ ٠

غير مسموعة، (٨٢) . ويبدو أن هذه القراءات كلَّها فصيحة (٨٣) .

وقد تابع الكوفين في الاعتداد بالقراءات والاستشهاد بها بعض متأخري النحاة ، ومنهم ابن مالك فقد ه رد على من عاب على القراء قراءاتهم من النحساة بأبلغ رد ، واختار جواز ما وردت به قراءاتهم في العربية وان منعه لاكرون مستدلا به ، من ذلك احتجاجه على جواز العطف على الفسير المجرور من غير اعادة الجار بقراءة حمزة : (تساءلون به والارحام) (۱۹۸ وعلى جواز الفصل بين المضاف والمضاف اليه بالمفمول ، بقراءة ابن عامر : (قتل اولادهم شركائهم) (۱۸۸ وعلى جواز سكون لام الأمر بعد ثم ، بقراءة حمزة (۱۲۸ ) : (ثم (۱۸۸ ) ليقطع)» (۱۸۸ ) واعتداد ابن مالك بالقراءات جعله يستشهد بالشاذ منها ، فمن ذلك تجسويزه حذف أل من (الذي والتي والمذان واللاتي) مستشهدا بقراءة من قرأ في الشواذ: (صراط لذين انعمت) (۱۸۹ ) ، قال ابو حيان : « لم يورد ابن مالك شاهدا سوى

<sup>(</sup>۸۲) تطور القراءات للاستاذ عباس العزارى ، مجلة بغداد العدد ۲۶ بغداد/ شياط ۱۹۲۰ ص۸۰

رد الاستاذ احمد الاسكندري على الاستاذ فيشر قوله: أن فقها اللغة يختلفون في عد القبائل الفصيحة واللهجات القديمة كثيرة ونجد اكثرها ظاهرا في قراءات القرآن: « بأن هذه القراءات كلها فصيحة ، (محاضر جلسات مجمع الملغات العربية بمصر ، دور الانعقاد الاول الجلسة ٢١ مر٢٩٦) .

<sup>(</sup>٨٤) صورة النساء من الآية ١٠

<sup>(</sup>٨٥) سيورة الانعام من الآية ١٣٧٠

<sup>(</sup>٨٦) لم تكن هذه قراءة حمزة وحده ، بل هى قراءة عاصم وحمزة والكسائي ونافع وابن كثير (التيسير ١٥٦ ، البدور الزاهرة ٢١١) .

<sup>(</sup>٨٧) سورة الحج من الآية ١٥٠

<sup>(</sup>۸۸) الاقتراح ۱۵·

<sup>(</sup>٨٩) سورة الفاتحة من الآية ٧٠

هذه القراءة وجو ز الباقي قياسا لا سماعا ، وهو من الشذوذ بحيث لا يقساس عليها، (٩٠) .

كذلك سلك أبو حيان سبيل ابن مالك في الاستشهاد بالقسراءات ، فوقف مدافعا عن القراء وراد الطعن الذي وجهه اليهم النحاة المتصبون لأقيستهم من البصريين ، وقد امتار كتابه الكبير في التفسير (البحر المحيط) ومختصره (النهسر المدن العدار عن القراء ولاسيما الكبار منهم كالقسراء السبعة وقد جو زقراءاتهم التي لم يجو زها البصريون ، وكان يقول : « ليس العلم محصورا ولا مقصورا على ما نقله وقاله البصريون فلا تنظر الى قولهم : ان هذا لا يجوزه (١٠٠) ولهذا كان لا يرى تلحين القارى، ، وعلى الخصوص اذا كان من القراء السبعة ، ومن افواله مثلا : «اما التلحين فلا سبيل اليه البتة لانها منقولة نقل التسواتر في السبعة، (٢٠٠) ه وكان لا يرى الترجيح بين القراءات مقتديا يجمهور الكوفيين : وقد تقدم لنا غير مرة انا لا نرجت بين القراءتين المتواترتين، (٢٠٠) ه كما كان لا يني يجد وجها صحيحا في العربية وتخريجا لكل قراءة كيفما رآها النحساة السابقون من البصريين : ضعيفة أو شاذة أو لحنا (١٩٠) ، وقد تقدم شيء غير قليل من أقواله في الدفاع عن القراء وتصويب قراءاتهم فيما تقدم من صفحات هذا الفصل ،

وخلاصة القول: إن القراءات الصحيحة أو الشاذة شواهد نحوية فصيحة،

<sup>(</sup>٩٠) ميع الهوامع ١/٨٣٠

<sup>(</sup>٩١) البحر المحيط ٢١٧/٢ ·

<sup>(</sup>٩٢) انظر الاشباه والنظائر ٢٢٤/٢٠

<sup>(</sup>٩٣) البحر المحيط ٤/٨٧ .

<sup>(</sup>٩٤) انظر البحر المحیط ١/٤٥٦ و ٢٨٨/٢ و ٢٧١ و ٢٢٠٧ و ٤١٧ و ٩٤) و ١٤٦/٨ و ١٤٦/٨ و ١٤٦/٨ و ١٤٦/٨

اذ هي خير وأقوم من الشواهد الشعرية ، حيث وردت في روايات هي أصبح بكثير من رواية الشعر ، وكل نحوي اتخذ القراءات مصدرا لشواهده هو على صواب ، وقد اهدر البصريون جانبا كيرا من الاستعمالات الفصيحة واللهجات العربية حين لم يعتمدوا على القراءات واخضعوها للتأويل فشذ ذوا مالم يكن يتفق مع اقيستهم ، والواجب يقضي بالاخذ بالقراءات الصحيحة الثابتة وتعديل بعض قواعد النحو وتصحيحها استنادا اليها ، وبذلك يكون النحو اقرب الى واقع لفتنا يوم وضعت لها قواعدها ،

# الفصلالابع

الاستشهاد بالحديث الشريف

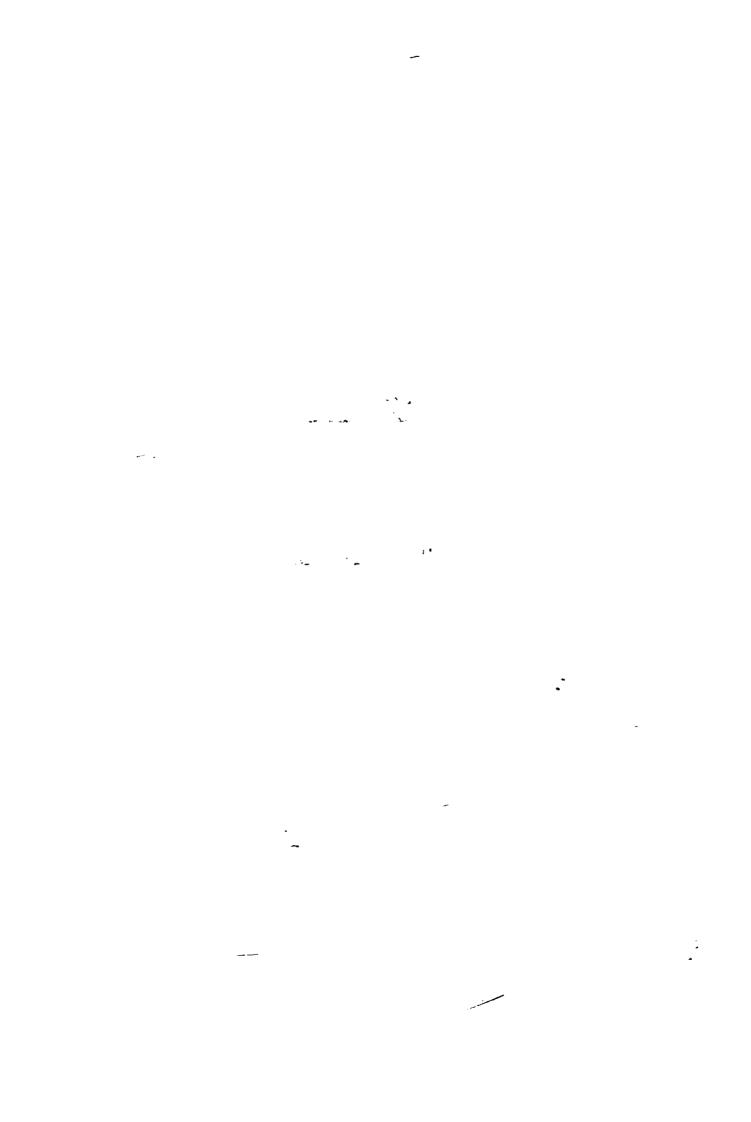

## الفصل الرابع

## الاستشهاد بالحديث الشريف

#### العديث من وجهة النظر اللغوية وقيمته كشاهد نحوى:

الحديث النبوي الشريف منبع ثر ومصدر اصيل من مصادر الشسواهد النحوية ، تغنى به اللغة العربية ، وتغيد منه ثروة تضاف الى متنها ، واساليب جديدة تدخل استعمالاتها ، اذ هو و من وجهة النظر اللغوية نثر مرسل موضوعي يستعمل اللغة استعمالا عمليه (۱۰ و فأحاديث الرسسول (ص) والروايات الصحيحة المتنافلة عن اعماله (ص) واعمال صحابته ، ونمسوذج حقيقى للنثر انقديم (۱۰ وعلى سيل المنال وتعبر الوثيقة التي نظم فيها الرسول (ص) بعد وصوله للمدينة احوال المسلمين واليهود وثيقة لنوية من الطراز الاوله (۱۳ هلا يعرف في تاريخ العربية بعد (القران اللريم) كلام وقط اعم فيما ولا اصدق لفظا ولا اعدل وزنا ولا اجمل مذهبا ولا الرم مطلبا ولا اسهل مخرجا ولا افسح عن مناه ولا ابين عن فحواه من كلامه (ص) (۱۰ وهو و وان كان نازلا عن فصاحة القرآن وبلاغته ، في الطبقة العليا بحيث لا يدانيه كلام ، (۱۰ و ) فلا يماري أحد بأن الرسول الكريم و كان افسح العرب لسانا واوضحهم بيانا واعذبهم نطقا واسدهم لفظا وابينهم لهجة واقومهم حجة واعرفهم بمواقع الخطاب واهداهم الى

<sup>(</sup>١) محاضرات في اللغة ٧٤/١

<sup>(</sup>٢) اللغات السامية ، نولدكه ٨٢ ٠

<sup>(</sup>٣) تاريخ الادب العربي ، بلاشير ٨٠ ·

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين ١٥/١٠

<sup>(</sup>٥) الطراز ١٦١/١ ·

طريق الصواب، (٢) ، وقد اوتي جوامع الكلم وهي المقدرة على تأدية المساني الواسعة بألفاظ قليلة (٧) ، و فين فصاحته انه تكلّم بألفاظ (٨) اقتضبها لم تسمع من العرب قبله ، ولم توجد في متقدم كلامها ٥٠٠ في الفاظ عديدة تجري مجسري الامنال، (٩) وكانت موضع اعجاب كبار الصحابة ، قال علي (رض) : و منا سمعت كلمة عربية من العرب الا وقد سمعتها من النبي (س) وسمعته يقول : ما مات حتف انفه ، وما سمعتها من عربي قبسله، ، وقال ابن دريد في المجتبى : ومن الالفاظ التي لم تسمع من عربي قط قبله قوله : (لا ينتطح فيها عنزان) وقوله : (وقوله : (الآن حمي الوطيس) وقوله : (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) وقوله : (الحرب خدعة) وقوله : (اياكم وخضراء الدمن)، (١٠) ، وكان المحيطسون بالرسول (ص) وهم من فصحاء العرب لا يكتمون اعجابهم بفصاحته ويصارحونه به فكان جوابه لهم : « وما يمنعني من ذلك فانما انزل القرآن بلساني لمان عربي مين، « ما جاءنا عن احد من روائع الكلام ما جاءنا عن رسول الله (ص) ، (١٦) .

وكان (ص) يكلّم العرب على اختلاف قبائلهم وتباين لهجاتهم كلا بما يفهمون فقد كان مطلعا على اللهجات العربية ، ولا ادل على ذلك من تفاهمه مع وفد همدان يرياسة (مالك بن نمط) وكتابته لوفدهم كتابا على مقتضى لهجتهم ضم كثيرا من

<sup>(</sup>٦) النهاية في غريب الحديث والاثر ٣/١٠

<sup>(</sup>٧) انظر البيان والتبيين ١٤/٢ والمثل السائر ١٢/١٠٠

<sup>(</sup>٨) كذا في الاصل والكلام لابي سليمان حمد بن محمد الخطابي كما نقله في المرعوب ٠

<sup>(</sup>٩) المزمر ١٢٦/١٠

<sup>(</sup>۱۰) المزمر ۱۷۷/۱۰

<sup>(</sup>۱۱) انظر امالي القالي ۸/۱ والمزهر ۱۲٦/۱ .

<sup>(</sup>۱۲) البيان والتبيين ۲/۱۰ ٠

الكلمات الغريبة على القرشين (١٣) • روي أن رجلا قال: من يطع الله ورسوله فقد عوى • فقال له النبي (ص): شس الخطيب انت! قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى • قال ابن الاثير: • انما ذمه لانه جمع في الضمير بين الله وبين رسوله في قوله (ومن يعصهما) فأمره ان يأتي بالمظهر ليترتب اسم الله تمالى في الذكر قبل اسم الرسول (ص) (١٤) • فاذا أضيف الى كل هذا المناية التي بذلها المحدثون وتحو طاتهم الكثيرة في روايته وتمييز الصحيح من الموضوع عناية تضرب بها الامثال ، برزت قيمة الحديث كشاهد مهم من شواهد النحو ، ولذا وكان من المنهج الحق بالبداهة ان يتقدم الحديث سائر كلام العرب مسن شروشعر في باب الاحتجاج في اللغة وقواعد الاعراب، (١٥) ، ولكن النحويين اعتمدوا الشعر مصدرا جعلوه اهم المصادر لاستقاء الشواهد النحوية منه ، كما اعتمدوا الشعر مصدرا جعلوه اهم المصادر لاستقاء الشواهد النحوية منه ، كما تقدم تفصله •

#### النحويون الاولون والاستشهاد بالحديث:

الرأي السائد على ان البصريين لم يستشهدوا بالحديث البة ، وقد استند العلماء قديما والباحثون حديثا في هذا الى ما قله ابو الحسن بن الضائع ، المتوفى سنة ١٨٠ هـ، (١٦) في شرح الجمل الزجاجية ردا على ابن خروف «المتوفى سنة

۱۳۱۶ -(۱۳) - انظر امالي الزجاجي ۹۹\_۱۰۰ والعقد الفريد ۱۷۹/۱ ·

<sup>(</sup>١٤) النهاية في غريب الحديث والاثر ١١٧/٣٠

<sup>(</sup>١٥) في اصول النحو ٤١٠

<sup>(</sup>١٦) هو ابو الحسن على بن محمد بن على بن يوسف الكتامي الاشبيل المعروف بابن الضائع ، بلغ الغاية في النحو ٠٠٠ له : شرح الجمل ، شرح كتاب ميبويه ، جمع بين شرحي السيراني وابن خروف باختصار حسن ، توفي منة ٦٨٠ هـ • (بغية الوعاة ٢/٤/٢) •

٩٠٢هـ، (١٧) ، وتابعه أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف الاندلسي «المتوفى سنة ٥٧٥هـ، (١٨) في شرح التسهيل رادا على ابن مالك ومنكرا عليه استشهاده بالحديث بكثرة ، وسيأتي تبيان ضعف هذا الرأي السائد منذ فسرون عديدة واظهار فساده :

استشهد الواضعون الاولون بالحديث النبوي ، وذلك حين لم يكن الفساد اللغنوي قد عم وطم على الألسنة ، وكان رواة الحديث يتشد دون في نقل الحديث على الوجه الصحيح المروي الموثوق به ، ولم يكن وضعة الحديث قد ظهروا بعد ولاسيما ان الاستشهاد كان اكثر ما يكون بما هو مروي بالتسواتر ، أو الاحاديث المشهورة التي رواها كثرة من المحدثين بلفظ واحد ، فان اكثر رجال الطبقة الاولى والثانية من النحويين البصريين قد استشهدوا به ، وكذلك استشهد به (الكسائي) و (الفراء) وبعض النحاة الكوفيين الآخرين ، وكان البصريون في الحقيقة اكثر تشددا في عدم الاستشهاد حين كثرت رواية الحديث بالمنى ، فلم يطمئنوا الى رواته (١٩١) ، والواقع ان الباحث ليجد سكوتا مطبقا من العلماء

<sup>(</sup>۱۷) هو علي بن محمد بن علي ابو الحسن بن خروف الاندلسي النحوي كان الماما في العربية ، محققا مدققا ، ماهرا مشاركا في الاصلول • صنف شرح سيبويه وشرح الجمل ، توفي بأشبيلية سنة ٢٠٩ه باختسلاف (بغية الوعاة ٢٠٣/٢) •

<sup>(</sup>١٨) بغية الرعاة ٢٨٣/١ ·

<sup>(</sup>١٩) انظر اقوال المرحوم الشيخ احمد الاسكندري في الجلسة ٢١ مسن جلسات مجمع اللغة العربية في مصر (دور الانعقاد الاول ص٢٩٥) • و وفي اللهجات العربية ص٥٠) • فقد ذهب الاستاذان الفاضلان الاسكندري والدكتور ابراهيم انيس الى ما ذهبنا اليه • ومما يؤيد ذلك ايضا قول الدكتور شوقي ضيف في (المدارس النحوية ص٤٧) : د ان الخليل هو الذي ثبت فكرة عدم الاستشهاد بالحديث النبوى ، لان كثيرين من حملته كانوا من الاعاجم ، وهم لا يوثق بهم في الفصاحة »

الأقدمين حول الاستشهاد بالحديث ، فلم يصدر عن احدهم كلام صريح ، ما يفيد انهم منعو، ، بل و نجد في كتبهم استشهادا بالحديث وان كان قليلا ، ٠٠٠ وقد اشتد هذا الخلاف واصبح واضحا كل الوضوح في القرنين السابع والثامن من الهجرة، (٢٠) ، حيث انقسم العلماء الى فئات ثلاث : فئة جسو زت الاسستشهاد بالحديث وفئة منعته واخرى توسيطت بينهما ،

الفئة الاولى: وهي التي جو زت الاستشهاد بالحديث مطلقا ، واكثرت من الاستشهاد به ، وعد ته مصدراً من مصادر النحو ، وفي طليمتها محمد ابن مالك الاندلسي المتوفى سنة ١٩٧٩هـ و ومن ايرز رجالها (ابن خروف) الذى سبق ابن مالك الى هذا الامر ، لأنه اقدم زمنا منه ، و نجم الدين محمد بن الحسن الرضي الاستراباذي «المتوفى سنة ١٨٦هـ» (٢١) ، وجمال الدين بن هشام الانصلاي المتوفى سنة ١٩٧١ ، وبعض شراح الالفية كبدر الدين بن الناظم «المتوفى سنة المتوفى سنة ١٩٨٥هـ» (٢٢) (وهو ابن صاحب الألفية) ، وبهاء الدين بن عقبل المتوفى سنة ١٩٨٩هـ وعلى بن محمد الاسموني «المتوفى سنة ١٩٠٠هـ» (٢٣) ، وغيرهم مسن اصحاب الشروح والحواشي كالشيخ أحمد بن أحمد بن محمد السجاعي المتوفى سنة ١٩٨٧هـ والشيخ محمد بن مصطفى الخضري «المتوفى سنة ١٩٨٧ه» (٢٤) ، وألمناهي المتوفى سنة ١٩٨٧هـ) ، في شرحه لكفاية المتحفظ المسمتى بتحرير الرواية (٢٠٠) ، كما

<sup>(</sup>٢٠) في اللهجات العربية ٥٠ ٠

<sup>(</sup>۲۱) بغية الوعاة ١/٨٦٠ ٠

<sup>(</sup>٢٢) بغية الوعاة ٢/ ٦٩٠

<sup>·</sup> ۱۹۲/ه م/۱۳۲ (۲۳)

<sup>· 477/</sup> pley1 (78)

<sup>(</sup>٢٥) دراسات في العربية وتاريخها ١٦٨٠

استشهد بالحديث في و شرحه اللمغني والتسهيل والبخاري، (٢٦) .

اما ابن مالك فقد توسع في الاستشهاد بحيث كان من اهم معيزات مذهبه النحوي ، حيث كان \_ كما يذكر عنه ابو حيان \_ • يكثر من الاستدلال بما وقع في الاحاديث على اثبات القواعد الكلية في لسان العرب، (۲۷) • اذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر : تجويزه ثبوت الخبر بعسد لولا مستشسهدا بالحديث (۲۸) ، واستشهاده به في تجويز العطف على الضمير المجرور مؤيدا قراءة حمزة التي ضعقها البصريون ولم يجوزوها (۲۹) ، كذلك استشهد بالحديث في تجويز الفصل بين المضاف والمضاف اليه بغير الظرف والجار والمجرور في سعة الكلام ، مسندا به قسراءة ابن عامر (۳۰) ، وتجويزه اضافة الموسوف حيث قال : • في اضافة نساء الى المؤمنات في الحديث : (كن نساء المؤمنات في الحديث : (كن نساء المؤمنات عند امن اللبس • لأن الاصل : وكن النساء المؤمنات • وهو نظير : حبة الحمقاء ، ودار الآخرة ، ومسجد الجامع ، وصلاة الاولى، (۲۱) • وليس أدل على توسع ابن مالك الزائد في الاستشهاد بالحديث من اطلاقه تسمية لغة (يتعاقبون) بدلا من قول النحاء : لغة (آكلوني البراغيث) (۲۲) • آخذا هذه التسمية من حديث جاءت

<sup>(</sup>٢٦) دراسات في العربية وتاريخها ١٧٧٠

<sup>(</sup>۲۷) خزانة الادب ۱/۵ ·

<sup>(</sup>۲۸) انظر شواهد التوضيح ٦٠-٦٧ .

<sup>(</sup>٢٩) انظر شواهد التوضيع ٥٣ ٠

<sup>(</sup>٣٠) انظر شواهد التوضيع ١٦٧٠

<sup>(</sup>٣١) شواهد التوضيع ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٣٢) انظر تسهيل الفوائد ٤٤ ، ١٤٠ ، ٢٢٦ وهي لغة جماعة من العرب يقال هم طيء ويقال هم ازد شنؤة وعندهم أن الفعل اذا اسند الى ظاهر مثنى او مجموع اتوا فيه بعلامة تدل على التثنية او الجمع فيقــولون : قاما الرجلان ، وقاموا الجالسون وقمن الجالسات · وهي لغة قليلة يعبر عنها النحويون بلغة أكلوني البراغيث · (انظر شرح ابن عقيل ١٩٦٦/١-٤٠١) · وشرح الاشموني ١/١٧٠-١٧١) ·

فيه هذه الكلمة وقال السيوطي: «استشهد ابن مالك على لغة (أكلوني البراغيث) بحديث الصحيحين: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار) واكثر من ذلك حتى صار يسميها: (لغة يتعاقبون) ، (٣٣) وقال معر فا المبتدأ: « وهو ما عدم حقيقة او حكما عاملا لفظيا من مخبر عنه أو وصف سيابق رافع ما انفصيل وأغنى وود ولا خبر للوصف المذكور لشدة شبهه بالفعل ، ولهذا لا يصغر ولا يوصف ولا يعر في ولا يتني ولا يجمع الاعلى لغة: (يتعاقبون فيكم ملائكة) «(٣٤).

اما رضي الدين الاستراباذي فقد استشهد كثيرا بالحديث ووزاد عليسه بالاحتجاج بكلام اهل البيت رضي الله عنهم، (٥٣) ، وانت واجد اسستشهاده بالحديث في كل باب من ابواب شرحه على كافية ابن الحاجب و كذلك فعل ابن هشام حيث كان يكثر من الاستشهاد بحيث لم يعضل باب او مسألة مسن مسائل النحو في كتبه: كالمغني وشرح شذور الذهب وشسرح قطسسر الندى وغيرها من الحديث ، يورده للاستشهاد به في المسائل اللغوية او النحوية ، حتى كان يستمين به في تفسير الشعر احيانا (٣٦) و ومما يدل على اعتماده الفسائق في الاستشهاد بالحديث على اثبات القواعد النحوية رده على الفراه قوله في (نعم وبس) انهما اسمان ، وعلى ابي على الفارسي قوله في (الحلبيات) ان (ليس) حرف نفي بمنزلة (ما) النافية ، وعلى الكوفيين قولهم ان (عسى) حرف ترج بمنزلة (لمل) ، وتبمهم على ذلك ابن السراج بأنها جميعا (اى : نعم وبئس وما النافية وعسى) افعال

<sup>4 1</sup> 

<sup>(</sup>۳۳) کا الاقتراح ۱۹ وانظر شرح ابن عقیل ۱/۱ وشرح الاشمونی ۱/۱۷۱ والمفنی ۳۷ ۰

<sup>(</sup>٣٤) تسهيل الفوائد ٤٤ .

<sup>(</sup>۳۵) خزانة الادب ۱/۱ .

<sup>(</sup>٣٦) انظر مفني اللبيب ١٠٠/١ .

مستشهدا بحديث شريف • قال : « والصحيح ان الاربعة افعال ، بدلل اتصال تاء التأنيث الساكة بهن ، كقوله عليه الصلاة والسلام : (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالنسل افضل) ، (٣٧) . وهو يستشهد به ايضا على أى رواية ورد فيها كاستشهاده ـ مثلا ـ في باب الفاعل على الحاق بعض العرب علامة تنية أو جمع ، بالعامل فعلا كان كقوله (ص) : (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار) أو اسما كقوله (ص) : (أو مخرجي مم ؟) قال ذلك لما قال له ورقة بن نوفل: وددت ان اكون معك اذ يخرجك قومك • والاصل: او مخرجوي هم ، فقلت الواوياء ، وادغمت الياء في الياء، (٣٨) . وهذا الحديث ورد في رواية مختلفة ، قال السجاعي في حاشيته على الشرح : « لعل ما ذكر المصنف [يعني اين هشام] رواية لبعضهم او رواية بالمعنى والا فالذي في البخاري وشروحه : ( يالبتني فيها جذعا ياليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك • فقال (س) : أو مخرجي ••• النح) ، (٣٩) ، وفي هذا دليل على ان مجوري الاستشهاد يأخذون بكل رواية ترد فيها الاحاديث • اما ابن الناظم فقد استشهد في شرحه على الفية والده ابن مالك بالحديث في مواضع عديدة من شرحه (٤٠) • من ذلك مثلا استشهاده به في (عوامل الجزم) على جواز مجيء جواب الشرط ماضيا اذا كان الشرط مضارعاه قال : • وأكثر النحويين يخصُّون هذا النوع بالضرورة وليس بصحيح بدليل ما رواه البخاري من قول النبي (ص): (من يقم ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفـــر له)(٤١) ، • واستشهد ايضا على حذف الفاء من جواب الشرط في الندرة بالحديث الذي اخرجه البخاري من قوله (ص) لأبي بن كمب (٤٢): (فان جاء صاحبها والا

<sup>(</sup>۳۷) شرح قطر الندی ۲۸ ۰

<sup>(</sup>۳۸) شرح قطر الندی ۱۸۲۰

<sup>(</sup>٣٩) حاشية السجاعي على شرح القطر ٧٢ .

<sup>(</sup>٤٠) شرح ابن الناظم على الفية آبن مالك انظر مثلا ص١٢ و ٤٣ و ٥٥ و١٣٩٠

<sup>(</sup>٤١) شرح أبن الناظم ٢٨٧٠

<sup>(</sup>٤٢) انظر صحيح البخاري ٩٢/٣ ·

استنع بها) ه (٢٤) و كان ابن عقيل يستشهد بالحديث بقلة (٤٤) و من فلك مثلا استشهاده على جواز الفصل بين المضاف والمضاف اليه بشبه الظرف (٤٠) و ومن شراح الألفية كان الاشموني يستشهد كثيرا بالحديث (٢٤) و فني أول شرحه يواجهك استشهاده بحديث شريف على جواز اضافة آل الى الضمير خلافا للكسائي والنحاس وأبي بكر الزبيدي الذي زعم انه من لحن العوام (٢٤) و ومن ذلك مئلا آخر : هو رده على ابي علي الفارسي قوله : اثبات الميم في (فم) مع الاضافة ضرورة و بأنه لا يختص بالضرورة واستشهد بالحديث الشريف : (لخلوف فم العمائم اطب عند الله من ربح المسك ٥٠٠) ه (٤٨) و واستشهد الشيخ احمد بن المحد السجاعي في حاشيته على شرح القطر في النحو (٢١) و وسيأتي رده عملي المنز على ابن هشام الاستشهاد بحديث لانه مروي بالمني (٢٠٠) و كما استشهد الشيخ محمد الخضري في عدة مواضع من حاشيته على شرح ابن عقيل (١٠) والحق ان الكلام يطول في ذكر من استشهد بالحديث من النحاة الذين جاموا بعد ابن مالك و وفيما ذكر ناه يعطي فكرة واضحة عن الفشة التي جسو زن بهد ابن مالك و وفيما ذكر ناه يعطي فكرة واضحة عن الفشة التي جسو زن

الفئة الثانية : وهي التي لم تنظر في الاستشهاد بالحديث كما لم تمنعه ، فوقفت موقفا وسطا بين الفئين المجوزة والمانعة ، ومن ابرز رجالها ابو اسحاق

<sup>(</sup>٤٣) شرح ابن الناظم ٢٨٨٠

<sup>(25)</sup> شرح ابن عقیل انظر مثلا ۲/۷۰ و ۱٤٥٠

<sup>(</sup>٤٥) شرح ابن عقیل ۲۰/۲ •

رُدَعُ) شَرَّحَ الْاَشْـمُوتُيَّ انظُرُ مثلاً ١/٥ و ١٤ و ٣١ و ٥٣ و ٥٣ و ٢٩٨/٢ و ٣٣٦ و ٣٣٦ ٠

<sup>(</sup>٤٧) شرح الاشموني ١/٥٠

۳۱/۱ شرح الاشبوني ۱/۱۳ .

<sup>(</sup>٤٩) الحآشية انظر مثلا ٢٨ و ٣١ و ٧٢ •

<sup>(</sup>٥٠) حاشية السجاعي ١٠٥

<sup>(</sup>۱۰) حاشیة الخضری / انظر مثلا ۱/۷۷ و ۷۲/۷ و ۱۲۰ و ۱۷۸ و ۲۰۸ ۰

الشاطبي ، المتوفى سنة ٧٩٠ ، وجلال الدين السيوطي ، المتوفى سنة ١٩٥١ ، فقد و جو تز علماء هذه الفئة الاستشهاد بالاحاديث التي اعتنى بنقل الفاظها، (٢٥)، ولم يرضوا عمن منع الاستشهاد بالحديث كما نقدوا على من جورز الاستشهاد به دون تمييز بين ما روي منه بالمني او اللفظ ، وقد أوضح الشاطبي هذا في شرحه على الفية ابن مالك حيث قال : و لم نجد احدا من النحويين استشهد بحسديت رسول الله (ص) ، وهم يستشهدون بكلام أجلاف العرب وسنفهائهم الذين يبولون على اعقابهم ، واشعارهم التي فيها الفحش والخني ، ويتركون الاحاديث الصحيحة لأنها تنقل بالمنى وتختلف رواياتها والفاظها ، بخلاف كلام العرب وشعرهم فان وواته اعتنوا بألفاظها لما يبنى عليه من النحو ، ولو وقفت عسلي اجتهادهم قضيت منه العجب ، وكذا القرآن ووجوه القراءات • وأمَّا الحديث فعلى قسمين : قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه فهذا لم يقع به استشهاد اهل اللسان وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص ، كالاحاديث التي قصد بها بيسان فصاحته (ص) ككتابه الى همدان ، وكتابه لوائل بن حجر ، والامثال النبوية فهذا يصح الاستشهاد به في العربية، (٥٣) • ولكون ابن مالك استشهد بجميع الاحاديث دون تمييز رد الشاطى عليه بقوله : د وابن مالك لم يفصل هذا التفصيسل الضروري الذي لابد منه وبني الكلام على الحديث مطلقا ولا أعرف له سلفا الا ابن خروف فانه أتى بأحاديث في بعض المسائل، (٥٤) • ثم قال مخطئًا ابن مالك لاعتبار. ان الاصل في نقل الحديث هو باللفظ : • والحق ان ابن مالك غير مصيب في هذا فكأنه بناه على امتناع نقل الحديث بالمنى وهو قول ضعيف، (٥٥) • وقد ذهب السيوطي مذهب الشاطبي وتابعه في الاستشهاد بالاحاديث الصحيحـــة

<sup>(</sup>٥٢) خزانة الادب ١/٦٠

<sup>(</sup>۵۳) خزانة الادب ۱/۲.

<sup>(86)</sup> خزانة الادب ١/٦٠

<sup>(</sup>٥٥) خزانة الادب ١/٦٠

المروية بلفظها فقال : • واما كلامه (ص) فيستدل منه بمسا ثبت انه قاله عسلي اللفظ المروى وذلك نادر جدا ، انما يوجد في الاحاديث القصار على قلة ايضا ، فان غالب الاحاديث مروي بالممنى ، وقد تداولتها الاعاجم والمولدون قبل تدوينها فرووها بما ادت اليه عبارتهم فزادوا ونقصوا وأخروا وبدلوا ألفاظا بألفاظ ، ولهذا ترى الحديث الواحد في القصة الواحدة مرويا على اوجه شتتى بعبارات مختلفة ، ومن ثم انكر على ابن مالك اثبات القواعد النحوية بالالفاظ الواردة في الحديث، (٥٦) • ويبدو من اقوال السيوطي انه كان يميل مع المانعين (٥٧) ، وان كان ممن توسط في الاستشهاد فمما دل على ذلك قوله بعد أن اورد كلام ابن الضائع وأبى حيان : دومما يدل على صحة ما ذهب اليه ابن الضائع وابو حيان ان ابن مالك استشهد على لغة (أكلوني البراغيث) بحديث الصحيحين : (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار) واكثر من ذلك حتى صار يسمتيها: (لفسة يتعاقبون) • وقد استدل به السهيلي • • ثم قال : لكنتي اقول أن الواو فيه علامة اضمار ، لأنه حديث مختصر رواه البزار مطولا مجردا قال فيه : (إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار) ، (٥٨) . وتبعا لموقفه هذا فقد كان ينكر الاستشهاد بعضها لانها رويت بالمني ، ودليله على ذلك الاختلاف الحاصل في رواية الفاظها • قال عند كلامه على حذف الخبر بعد لولا واستشهاد بعض

<sup>(</sup>٥٦) الاقتراح ١٦ وكان مجوزو الاستشهاد بالحديث لا يرضون عن الكلام الذى ذكره السيوطي فعمن رد على السيوطي في قوله: «ان غالب الاحاديث مروي بالمعنى ملا على القاريء • قال الامير : وشنع على ذلك ملا على قاري بأن الاصل ان الراوى لم يغير اللفظ ، وحمله على الصلاح مقدم ، وقد استشهدوا بكلام العرب مع ان رواته مولدون ، اه • • ( ذكر هسذا الشيخ حسين والي في محاضر جلسات مجمع اللغة العربية في مصر • دور الانعقاد الاول الجلسة ٢٢ ص٣٤٤) •

<sup>(</sup>٥٧) ذهبت الى هذا الرأي أيضا الدكتور خديجة الحديثي في كتاب (ابو حياف النحوى) ص٤٣٦٠

<sup>(</sup>٥٨) الاقتراح في علم اصول النحو ١٩٩٠ والحديث رواه البخاري في صحيحه مطولا ونصه: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهاد ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ١٠٠٠ الحديث) (انظر صحيح البخارى ١٣٩/١) .

النحاة كابن مالك ـ مثلا ـ على ثبوت الخبر بعد لولا بالحديث الشريف : (لولا قومك حديثو عهد بكفر لأسست البيت على قواعد ابراهيم) : • والظاهر ان الحديث حرفه الرواة بدليل أن في بعض رواياته (لولا حدثان قومك) وهذا جار على القاعدة، (٥٩) • ومن ذلك ايضا ردّ على استشهاد ابن مالك على حذف حرف النحاء من اسم الجنس بالحديث : (ثوبي حجر) بقوله : • واما الحسديث فلم يشت كونه بلفظ الرسول (ص) كما تقرر غير مرة ويؤيده وروده في بعض الطرق بلفظ : يا حجر ، (١٠) •

الفئة النائة : هذه الفئة من النحاة تطرفت فمنعت الاسستشهاد بالحديث مطلقا متذرعة بوقوع الاختلاف في ألفاظه لروايته بالمنى دون اللفظ ، وكذلك وقوع اللحن فيه ، لأن كثيرا من رواته كانوا من الاعاجم ، ولهذين السبين لم يستشهد به \_ على رأيهم \_ المتقدمون من النحويين ولا المتأخرون ، ومن ابرز رجال هذه اللفئة (ابو الحسن علي بن محمد الاشبيلي المعروف بابن الضائع المتوفى منة مهم ه ، واثير الدين محمد بن يوسف المعروف بأبي حيان ، المتوفى منة ومهم ، حيث منها الاستشهاد للاسباب المار ذكرها ، قال ابو الحسن بن الضائع في شرح الجمل للزجاجي مينا سبب منعه الاستشهاد بالحديث : « تجويز الرواية في شرح الجمل للزجاجي مينا سبب منعه الاستشهاد بالحديث : « تجويز الرواية الملنى هو السبب عندي في ترك الاثمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على البسات الملنة بالحديث ، واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب ، ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمنى في الحديث لكان الاولى في اثبات قصيح اللفة تصريح العلماء بجواز النقل بالمنى في الحديث لكان الاولى في اثبات قصيح اللفة كلام النبي (من) لانه افصح المعربه (١٦) ، ولرأيه هذا فقد انكر على ابن خروف استشهاد الكري بالحديث كثيرا

<sup>(</sup>۹۹) هيم الهوامع ۱۰۵/۱ •

۱۷٤/۱ المسلا نفسة ۱/۱۷٤/۱

<sup>(</sup>٦١) الاقتراح ۱۸ ، خزانة الادب ۱/٥ •

فان كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروي فحسن ، وبان كان يرى ان من قبله اغفل شيئا وجب عليه استدراكه فليس كما رأى، (٦٢) • وقال ايضا متسائلا : « لا اعرف هل يأتي بها مستدلا بها ، أم هي لمجرد التمثيل؟، (٦٣) •

اما ابو حيان فقد اطال القول وأسهب فيه منكرا على ابن مالك اكتاره سن الاستشهاد بالحديث فقال في شرح التسهيل : « قد اكثر المصنف (يمني به ابن مالك) من الاستدلال بما وقع في الاحاديث على اثبات القواعد الكلية في لسسان العرب ، وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره ، على ان الواضعين الاو لين لعلم النحو المستقرئين للاحكام من لسان المسرب كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من اثبة البصريين ، والكسائي والفراء وعلي بن المبارك الاحمر وهشام الضرير من اثبة الكوفين لم يفعلوا ذلك ، وتبعهم على ذلك المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الاقاليم كنحاة بغداد واعلى الاندلس ، وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الاذكياء بغداد واعل الاندلس ، وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الاذكياء فقال : انما ترك العلماء ذلك لعدم وتوقهم ان ذلك لفظ الرسول (ص) ، اذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن الكريم في اثبات القواعد الكلية به ، وانما كان كذلك لأمرين :

احدهما: ان الرواة جوزوا النقل بالمنى ، فنجد قصة واحدة قد جرت في زمانه (س) لم تنقل بتلك الالفاظ جميعها ، نحو ما روى من قوله: (زوجتكها بما معك من القرآن) (خذها بما معك من القرآن) وغير ذلك ن الالفاظ الواردة ، فنعلم يقينا انه (س) لم يلفظ بجميع هذه الالفاظ ، فأتت الرواة بالمرادف ولم تأت بلفظه ، اذ المعنى هو المطلوب ولاسيما مع تقادم السماع وعدم ضبطه بالكتابة ، والاتكال على المحفظ ، والضابط منهم من ضبط المعنى ، واما من ضبط اللفظ فيهد جدا لاسيما في الاحاديث العلوال ، وقد قال

<u>....</u>

<sup>(</sup>٦٢) الاقتراح ١٨ ، خزانة الادب ١/٥ ·

<sup>(</sup>٦٣) خزانة الادب ١/٦٠

سفيان الثورى : • ان قلت لكم اني احدثكم كما سمعت فلا تصدقوني انما هــو المعنى ، ومن نظر في علم الحديث أدنى نظر علم العلم اليقين انهم يروون المعنى .

الامرَ الناني : انه وقع اللحن كثيرا فيما روي من الحديث ، لان كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ، ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحو فوقع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون ذلك وقد وقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب • ونعلم يقينا من غير شك ان رسول الله (ص) كان افصيح الناس ، فلم يكن ليتكلُّم الا بأفصح اللغات واحسن التراكيب واشهرها واجزلها ، واذا تكلُّم بلغة غير لغته فانما يتكلُّم بذلك مع اهل تلك اللغة على طريق الاعجاز وتعليم الله ذلك له من غير معلم • والمصنف [يعني به ابن مالك] قد اكثر من الاستدلال بما ورد في الأثر متعقبا بزعمه على النحويين ، وما أمعن النظر في ذلك ولا صحب من له التمييز • • وقد قال لنا بدر الدين اين جماعة (١) \_ وكان مين اخذ عن ابن مالك . : قلت له : يا سيدي ! هذا الحديث رواية الاعاجم ووقع فيه من دوايتهم ما يعلم انه ليس من لفظ الرسسول • فلم يجب بشيء، (٢) إنتهى • هذه هي الاسباب والتبريرات التي استند اليها مانعو الاستشهاد بالحديث بسطها ابو حيان ، وامعن الكلام في هذه المسئلة ـ كما قال ـ لئلا يقول مبتديء : ه ما بال النحويين يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم والكافر ، ولا يستدلون بما روى في الحديث ينقل العدول كالبخارى ومسلم وأضرابهما ؟ فمسن طالم ما ذكرناه ادرك السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة بالحديث، (٣) • واود التعقيب على ما ذكره ابو حيان ومانعو الاستشهاد بالحديث بما يلمي :ــ

<sup>(</sup>١) هو بدر الدين محمد بن ابي بكر المعروف بابن جماعة ، وهو ممن برع في النحو توفي سنة ٨١٩هـ (بغية الوعاة ٦٦/١) .

<sup>(</sup>٢) الاقتراح ١٦\_١٨ ، خزانة الادب ١١٥\_٦ .

<sup>(</sup>٣) الاقتراح ١٨ ، خزانة الابب ٦/١ .

ان حجة الذين منعوا الاستشهاد بالحديث التي تذرعوا بها ، وهي روايته بالمعنى لا تنهض دليلا على منع الاستشهاد به بصورة باتة ، فلا ينكر ان هناك من الاحاديث ما روى بالمعنى الى جانب الاحاديث التي رويت باللفظ ، والواقع أن قسما من المحدثين كانوا متشددين في الرواية فلا يسمعون حديثا ولا يحدثون بحديث الاً على لفظه ، حتى منع بعضهم روايته بالمعنى ، وجورزها الآخرون مشترطين شروطا لها(٤) ، لهذا ذهب قسم من العلماء بأن الاصل في نقل الاحاديث انما كان بلفظها ، قال الصفاقسي : • وأما الأحاديث فالأصل نقلها بلفظها وادعاء انها منقولة بالمعنى دعوى لا تثبت الآ بدليل ومن مارس الاحاديث ورأى تثبت الصحابة والآخذين عنهم (رض) وتحريهم في النقل حتى انهم اذا شكّوا في لفظ أنوا بجميع الالفاظ المشكوك فيها أو تركوا روايته بالكلية علم اليقين انهم لا ينقلون الاحاديث الا بألفاظها ،(٥) ، فلا عجب اذا ما اعتمد كثير من العلماء المحققين كابن مالك وابن هشام اعتمادا كليا على الحديث وعدوه مصدرا من مصادر شهواهدهم النحوية ، وكان سندهم هو أن غلبة الظن تدل على أن ما استشهدوا به من الحديث لم يبدل لأن الأصل عدم التبديل ، قال الشيخ احمد السجاعي المتوفى سنة ١١٩٧هـ مؤيدًا وجهة نظر ابن هشام في استشهاده على (اعمال المصدر) عمل فعله اذا اضيف الى المفعول بقوله عليه الصلاة والسلام : ( وحج البيت من استطاع اليه سبيلا)(١) ردا على من قال لا شاهد فيه لروايته بالمني : • وقول بعضهم : يحتمل ان يكون الحديث مرويا بالمعنى فلا شاهد فيه مردود بأن الأصل الرواية باللفظ فاذا قصعه الرواية بالمعنى اشار الراوي لذلك بقوله : قال ما معناه • وفتح هذا الباب يتطر "ق

<sup>(</sup>٤) انظر الالماع ١٧٤ ومقدمة ابن الصلاح ١٠٦ والكفاية ١٩٨-١٩٩٠ .

<sup>(</sup>٥) غيث النفع ١٢٧٠

<sup>(</sup>٦) شرح قطر الندي ٢٦٨٠

منه عدم الاستدلال بالاحاديث على الأحكام الشرعية وهو مخالف للاجماع، (٧). وكانت هذه وجهة نظر ابن مالك والمجيزين ، وهو كما قال عنه ابو عبدالله محمد الاندلسي المشهور بالراعي بأنه في العربية نظير المجتهدين (٨) • وقد كان علم مذهب ابن مالك كثير من النحاة الذين اكثروا من الاستشهاد بالحديث ممن مر ذكرهم ، وقد رد بعضهم المانعين • فممن رد واجاد في الرد ـ كما يقـــول البغدادي ـ بدر الدين الدماميني حيث ذكر في شرح السهيل: بأنه قد عرض على بعض مشايخه موقف ابن مالك من الحديث وتشنيع ابن حيان علمه بأن ما استند اليه لا يقوم على اساس لروايته بالمنى • • فصوب رأى ابن مالك فيما فعله بناء على أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب وأنما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الاحكام الشرعة ، وكذا ما يتوقف عليه من نقل مفسردات الالفاظ وقوانين الاعراب فالظن في ذلك كله كاف ولا يخفى انه يغلب على الظن ان ذلك المنقول المحتج به لم يبدل لأن الأصل عدم التبديل لاسيما والتشديد في المضبط والتحري في نقل الأحاديث شائع بين النقلة والمحدثين ومن يقول منهسم بحواز النقل بالمني فانما هو عنده بمعنى التجويز العقلي الذي لآينافي وقوع نقيضه فلذلك تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون مع قولهم بجسواز النقل بالمعنى فيغلب على الظن من هذا كله انها لم تبدل ويكون احتمال التبديل فيها مرجوحا فيلغى ولا يقدح في صحة الاستدلال بها ، ثم ان الخلاف في جواز النقل بالمعنى انما هو فيما لم يدون ولا كتب وأما ما دون وحصل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل الفاظه من غير خلاف بينهسم ٥٠٠٠ ثم قال: « وتدوين الاحاديث

۷) حاشية السجاعي على شرح القطر ۱۰۵

<sup>(</sup>۸) المواهب الفتحية ۱/۲۱ .

٩) خزانة الادب ٧/١

والاخبار بل وكثير [كذا] من المرويات وقع في الصدر الأول قيل فساد اللغة المريمة حين كان كلام اولئك المبدلين على تقدير تبديلهم يسوغ الاحتجاج به ، وغايته يومنذ تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به فلا فرق بين الجميع في صحمه الاستدلال ثم دو تن ذلك المبدل على تقدير التبديل ومنع من تغيره ونقله بالمنى كما قال ابن الصلاح ، فبقى حجة في بابه ولا يضر توهم ذلك السابق في شيء من استدلالهم المتأخر والله اعلم بالصواب، (١٠٠) • ومن البديهي ان الرواة وكانوا على نقل احادیث النبی احرص منهم علی اشعار الجاهلیین ، و کانوا یعتقدون ان هسسذا الأمر دين ، فبالغوا في رواية التحديث باللفظ ، وشددوا في روايته بالمني، (١١٠ ، واخا وافقنا من يقول ان الحديث روى بالمعنى و فان الذين كانوا يروون بالمعنى ـ في اغلب الظن ـ انما هم العرب الذين كانوا يعتدون بسلامة سلاتهم ، اسا الموالي الذين لم يأخذوا بأسباب العربية فهم ابعد ما يكونون عن ان يتصرفوا في متون الاحاديث، ١١١٠ ، فلم لا يعد كالشعر الذي وضعه الرواة وتحلوه الشعراء الجاهلين فمد جاهلا واستشهد به النحاة لا على اعتبار أن كلام أولئك الرواة يحتج به في اللغة كحماد الراوية مثلا<sup>(٣)</sup> ، قال الاصمعي لأبي حاتم : « ما أروى للأغلب العجلي الا اثنتين ونصفا (١٤) • قال ابو حاتم : وطلب منه اسحاق ابن العباس رجز الاعلب ، فأخرج منه نحوا من عشرين قصيدة قال : فقلت له : أَلَمْ تَوْعُمُ اللَّهُ لَا تَعْرُفُ الاَّ اثْنَتِينَ وَنَصَفًا لَا عَالَ : بلي ، وَلَكُنَ انْتَقِيتُ مَا أَعْرُفُ فَانَ لم يكن له فهو لنيره من هو ثبت أو ثقة ٥٠ (١٥٠٠ -

<sup>(</sup>۱۰) خزانة الادب ۷/۱ •

<sup>(</sup>١١) دراسات في فقه اللغة ١٢٤–١٢٥٠

<sup>(</sup>١٢) مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ٧٩٠

<sup>(</sup>۱۳) انظر خزانة الادب ۱۲۹/۶ .

<sup>(</sup>۱٤) يمنى قصيدتين ونصف

<sup>(</sup>١٥) فحرَّلة الشعراء ٢٥٠

ويبدو على صواب من قال: أن ما ذهب اليه مجيزو الاستشهاد بالحديث كالدماميني مثلا بأن تدوين الاحاديث والاخبار وكثير من المرويات وقع في الصدر الاول قبل فساد العربية لا تتفق مع الواقع (١٦) ، فان تدوين الحديث بمعنساه الواسع لم يتم الا عسلى رأس المائة الأولى حينما أمر عسسر بن عبدالعزيز ، بتدوينه (١٧) • وان • اول تدوين للسنن بالمعنى الحقيقي يقع ما بين سنة ١٢٠ هـ (٧٣٨م)وسنة ١٥٠هـ (٧٦٧م) ، (١٨) . ويعتبرون سنة ١٤٣هـ هي السنة التي كانت مبدأ لهذه النهضة (١٩) ، فالمعروف ان عصر الرسول (ص) ، استمر الى حين وفاته على الفصاحة ، وجاء العصر الناني وهو عصر الصحابة جاريا على هذا النمط سالكا هذا المنهج ، فكان اللسان العربي صحيحا لايتداخله الخلل ولا يتطرق اليسه الزلل، (٢٠) ، وقد ظهر اللحن في أوائل عهد بني امية ، الأمر الذي اضطر معه النيارى على اللغة الى وضع علم النحو كما مر بنا في التمهيد ، وكان • انقراضها سنة ١٣٧هـ ، (٢١) ، و ومع ذلك توجد أحاديث في الصحاح عما دو تن على زمن الأمويين، (٢٢) ، وما توصلت اليه من نتائج مما ذكر عن رواية الحسديث وتدوينه (٢٣) تنفق مع ما توصل اليه أحد الباحثين (٢٤) حيث ذكر بأن : • ما يستفاد من حقائق التاريخ ان قسما كبيرا من الاحاديث دونه رجال يحتج بأقوالهم في العربية ، وأن كثيرًا من الرواة كانوا يكتبون الأحاديث عند سماعها ، وذلك

<sup>(</sup>١٦) ذهب الى هذا الرأى الشيخ محمد الخضر حسين في (دراسات في العربية وتاريخها ١٧٥) والدكتور ابراهيم انيس في (في اللهجات العربية ٥٠) ٠

<sup>(</sup>۱۷) صحیح البخاری ۱/۳۳ ۰

<sup>(</sup>١٨) تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ١٩٨٠

<sup>(</sup>١٩) تاريخ آداب اللغة العربية ، احمد الاسكندري ٧٣٠

<sup>(</sup>٢٠) النهآية في غريب الحديث والاثر ١/١٠

<sup>(</sup>۲۱) تاریخ الرسل والملوك ۲۳/۱۰ ·

<sup>(</sup>۲۲) عقيدة الشيعة ۲۸۰ ٠

<sup>(</sup>۲۳) انظر صعيع البخاري ۱/۲۳ وجامع بيان العلم ۱/۸۸ . ومفتاح السنة ۲۱

<sup>(</sup>٢٤) هو الشيخ محمد الخضر حسين •

مما يساعد على روايتها بألفاظها ، فيضاف هذا وذاك الى ما وقع من التشديد في رواية الحديث بالمعنى ، وما عرف من احتياط أثمة الحديث وتحريهم في الرواية ، فيحصل الظن الكافي لرجحان ان تكون الاحاديث المدوّنة في العسدر الأول مروية بألفاظها ممن يحتج بكلامه ، (٢٥) .

وأما ما ادعاه ما مو الاستشهاد من اختلاف الفاظ الحديث الواحد بسبب روايته بالمنى فلا تقوم على دليل ، لأن اختلاف اللفظ لا يعود السبب كله الى روايته بالمنى ، يل كان لتعدد مجالس النبي (ص) المختلفة زمانا ومكانا أتسر كبير في ذلك ، فربما سئل الرسول الكريم السؤال نفسه في مجالس مختلفة فتكون اجابته مختلفة لفظا متفقة معنى ، فقد كانت له (صلوات الله وسلامه عليه) مجالسه التي كان يجلس فيها الى صحبه الكرام يعظهم ويهديهم سبل الرشاد ، فيقصده المسلمون ما بين سائل او مستفت ، متخاصم أو مستقض ، طالب علم أو حاجب فتحتلف الفاظ احاديثه تبعا لمقتضيات الاحوال ، واختلاف افهام ولهجات السامعين (٢٦) ، روى ان رجلا قال : يا رسول الله ايدالك الرجل امرأته ؟ قال : نام اذا كان ملفجا فيتح الفاء وكسرها ، فقال ابو بكر (رض) ما قلت له ؟ وما قال لك يا وسول الله ؟ فقال (ص) : قال لي : إيماطل الرجل امرأته فقلت : نام اذا كان فقيرا (٢٧) ، وحتى لو فرض ان الحديث الواحد ورد بألفاظ مختلفة ، فان لكل رواية قبل فيها ذلك الحديث وجه صحيح في العربية وان كان في بعضها بعد لكل رواية قبل فيها ذلك الحديث وجه صحيح في العربية وان كان في بعضها بعد

<sup>(</sup>۲۵) دراسات في العربية وتاريخها ۱۷۵٠

<sup>(</sup>٢٦) ذهب الى هذا بعض الباحثين منهم: الدكتور عبدالرحمن السيد في كتاب (مدرسة البصرة النحوية) ص٢٥٧ · طبع بمطابع سجل العرب بالقاهرة سنة ١٩٦٨م · والاستاذ محمد محمد ابو زهو في كتــاب (الحـديث والمحدثون) ص٢٠٧ ، طبع بمطبعة مصر بالقاهرة سنة ١٩٥٨ م ·

<sup>(</sup>۲۷) المواهب الفتحية ١/٤٠٤٠ .

ومثال ذلك استشهاد اين هشام في (التوكيد بأجمع) بالحديث الآتي : (اذا صلى الأمام جلوسا فصلوا جلوسا اجمعون) فقال : « يروى بالرفع تأكيدا للضمير ، وبالنصب على الحال وفيه ضعف لاستلزامه تنكيرها ، وهي معسر فة بنيسة الاضافة، (٢٨) .

#### ٢ ـ وقوع اللحن في الحديث لان اغلب رواته اعاجم:

وكانت حجة المانمين الأخرى وقوع اللحن فيه لأن كثيرا من رواته كانوا من الأعاجم ، هي ايضا حجة واهية ، لأن كثيرا من رواته اللغة والشعر كانوا أعاجم كخلف الأحمر وحماد الراوية مثلا ، بل ان وحملة العلم كما قال ابن خلدون في الأمة الأسلامية كان اكثرهم من العجم • • • وان كان منهم المعرى في نسبته فهو عجمي في لغته ومرباه ومشيخته (٢٩) • ويرجع السبب الى طموح الأعاجم لاسيما الفرس ورغبتهم في ان يرتفعوا بمنزلتهم الى مستوى اسحساب السلطان من العرب ، الذى دفعهم الى سلوك سبيل العلم ، فالمعروف ان الامويين كانوا متعصين للعرب واللغة العربية حتى كان يطلق على الفرس الذين اسلموا بستاط بالعرب ، وتركوا لغير العرب الوظائف والاعمال الاخرى ، وفأقبلوا على تعلم العربية حتى مهروا فيها كما أقبلوا على القرآن يحفظونه ويتدارسونه وعلى الاحاديث يروونها فكان منهم قراء ومحدثون ، وأقبلوا على الشسعر يروونه ويقرضونه وظهر منهم شعراء مجيدون كبشار بن برد ، وأبي نواس ، وسلم ويقرضونه وظهر منهم شعراء مجيدون كبشار بن برد ، وأبي نواس ، وسلم الخاسر وابان اللاحقى وغيرهم، (٣٠) ، فكان كثير منهم لا يختلف عن العربي

<sup>(</sup>۲۸) شرح قطر الندی ۲۹۶ ۰

<sup>(</sup>۲۹) مقدمة ابن خلدون ۵٤۳ .

<sup>(</sup>۳۰) الخليل بن احمد الفراهيدي ۱۱ ·

في فصاحته كالحسن البصري وعمرو بن قائد الاسواري وموسسى بن سيار وغيرهم (٣١) ، قال المزهري : و كنت عند عبدالملك بن مروان فدخل عليه رجل حسن النصاحة ، فقال له عدالملك : كم عطاؤك ؟ قال : مثنا دينار ، قال : في كم ديونك ؟ قال : في ماثتي دينار ، قال : أما علمت اني أمرت ان لا يتكلم احسد باعراب؟ قال: ما علمت ذلك • قال: أمن العرب انت أم من الموالي؟ فأجابه: إن تكن العربية أبا فلست منها ، وان تكن لسانا فاني منها، (٣٢) . فان صحت هذه الرواية فهي تدل على مقدار تعلق الموالي باللغة وفصاحتهم فيها • وليس ادل على فصاحة بعض هؤلاء الموالي مما روي عن أمر الحجاج بن يوسف التقفي بأن لا يؤم بالكوفة الآ عربي فلم يمتثل (يحيى بن وثاب) للأمر وبقي يؤم قومه بني أسد وهو مولى لهم ، فلما طلبوا منه الاعتزال أجابهم : ليس عن مثلي نهي ، انا لاحق بالعرب • ثم قصد الحجاج وقرأ امامه فأقر م الحجاج معترفا بفصاحته وقال : ليس عن مثل هذا نهيت ، يصلي بهم (٣٣) . واما علم النحو ، فهو وان كان في نشأته عملا عربيا بكرا ، غير ان عددا من اكبر النحاة كانوا من العجم ، (٣٤) كسيبويه إمام النحويين البصريين ، والكسائي امام النحويين الكوفيين وكثيرين غيرهما ، ومع ذلك فان هؤلاء الأعاجم قد خدموا الدين الاسلامي والعلوم العربية الاسلامية • ومما تقدم يظهر ضعف حجتهم فليس كل اعجمي غير فصيح أو ليس له بصر بالعربية • ولو وصل الأمر برواة الحديث الى هذه الدركة [كذا] مسن الجهل بالعربية سليقة وصناعة ، لما صح الاحتجاج بمروياتهم في الشريعسة ، يجهلون العربية من طرفيها ، ولم يقل بذلك قائل، (٣٥) .

<sup>(</sup>٣١) انظر البيان والتبيين ١/ ٢٨٥ والفهرست ٦٨ ووفيات الاعيان ١/ ٣٠٤٠

<sup>(</sup>٣٢) البصائر والذخائر م٢ الْقسم ٢/٣٣٢ ٠

<sup>(</sup>٣٣) انظر المقد الغريد ١/٢٧٦ لـ ٢٧٧ ، البدء والتاريخ ٦/٣٩ ، معسرفة القراء الكبار ٥١ ·

<sup>(</sup>٣٤) تاريخ الأدب العربي ، بروكلمان ٨/٢ •

<sup>(</sup>٣٥) نظرات في اللغة والنحو ٢٢٠

اما عن اللحن فلا نكران لوقوعه في الحديث بقلة ، بدليل ترخيص بعض أنستهم اصلاح اللحن ان وجد فيه (٢٦) • سئل ابو عبدالرحمن النسائي عن اللحن في الحديث فقال : «ان كان شيئا تقوله العرب ـ وان كان في غير لغة قريش ـ فلا يغير ، لأن النبي (ص) كان يكلّم الناس بلسانهم ، وان كان لا يوجد في كلام العرب فرسول الله (ص) لا يلحن، (٢٧) • وكان منهم من لا يجيز تغير الحديث وان كان لحنا كعلي بن المديني « الآ أن يكون من لفظ النبي (ص) فكأنه يجو و اللحن على من سواه، (٢٨) • وقد ذكر عن بعض المحد ين بأنهم كانوا يلحنون في اللحن على من سواه، (٢٨) • وقد ذكر عن بعض المحد ين بأنهم كانوا يلحنون في الحديث ، كهشيم بن بشير الذي رماه النضر بن شميل باللحن ووصف بأنه لحانة (٢٩) ، كذلك ذكر الحاحظ (٤٠) عنه ، وقيل إنه : « لحن في كلمة (سداد) فقتح السين ، والصواب ان يقال بالكسر ، وذلك في الحديث الذي روي عن النبي : (اذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز) (٤١) • وذكر ابو عمر الزاهد ان اصحاب الحديث يخطئون في لفظة ثلاثية في ثلاثة مواضع فيقولون في حراء اسم الجبل (حرى) فيفتحون الحاء وهي مكسورة ويكسرون الراء وهي مفتوحة ويقصرون الألف وهي ممدودة (٤٢) •

لكن هؤلاء اللاحنين من المحدثين ـ ان وجدوا وصح ما روي عنهم ـ لم

<sup>(</sup>٣٦) انظر الكفاية في علم الرواية ١٩٦ وجامع بيان العلم وفضله ١/٤ والالماع الى معرفة اصول الرواية وتقييد السماع ١٨٤ و١٨٥ والف باء البلوي ١٤/١ ٠ ٤٤/١

۰ ۱۸۳ ولایا (۲۷)

<sup>(</sup>۳۸) مراتب النحويين ٦٠

<sup>(</sup>٣٩) انظر انباء الرواة ٣/٣٥٠ •

<sup>(</sup>٤٠) البيان والتبين ٢/١٧٤ ٠

<sup>(</sup>٤١) درة الغواص ٦٤ ، طبقات النحويين واللغويين ٥٥ قال عبداللطيف البغدادى في (ذيل فصيح ثعلب ١٣٢) : «هو سداد من عوز وسداد القارورة وكل ما تسد به شيئا فهو بالكسر ٠ فأما السداد بالفتح ففي القول والفعل ومعناه الصواب ٠

<sup>(</sup>٤٢) درة الغواص ٨٦ ٠

يكونوا شيئا يذكر بازاء مئات العلماء الأفذاذ الذين كانوا لا يلحنون كتنادة وحماد ابن سلمة (٤٣) ، وخالد بن الحارث وبشر بن المفضل وكثيرين غيرهم (٤١) ، وكانت مجالسهم وحلقاتهم الحافلة بالعلماء يغشاها النحويون ويقصدونهم طلبا للعلم ، وكان حماد بن سلمة يقول : و مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاة ولا شعير فيهاه (٤٠) ، وعن حماد اخذ كبار العلمساء البصريين العربية كيونس بن حبيب (٢١) ، وكانت دراسة سبويه الأولى عسلى يديه ، حيث كان السبب في دفعه الى دراسة النحو على الخليل ثم نبوغه فيه حتى صار امام النحاة هو تلحين حماد له عند استملاء سيبويه حديثا عليه (٤٧) ، وكان الرجل منهم يعد اللحسن من الذنوب (٤٨) ، وكانوا يحتسون عسلى تعلم النحو (٤١) ، فتراهم على اتصال مستمر باللغة والنحو وما يفتئون يطلبونها ، وها هوذا ابو العباس شعلب يقول عن احدهم وهو ابراهيم الحربي : و ما فقدته من مجلس لغة او نحو خمسين سنة، (٥٠) ، وقد أوجبوا على طالب الحسديث وأن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به عن شين اللحن والتحريف ومعر تهماه (١٥) ومن هذا يتضح جليا ان طعن النحاة على المحدثين و بقلة المعرفة لما يحملون ، ومن هذا يتضح جليا ان طعن النحاة على المحدثين و بقلة المعرفة لما يحملون ، وكثرة اللحن والتصحيف [ لا يتجه الهم جميعا] فان الناس لا يتساوون جميعا في وكثرة اللحن والتصحيف [ لا يتجه الهم جميعا] فان الناس لا يتساوون جميعا في

<sup>(</sup>٤٣) الكفاية في علم الرواية ١٩٦ ، الف با البلوى ١٤٤/١ .

<sup>(</sup>٤٤) البيان والتبيين ٢/١٧٥٠

<sup>(</sup>٤٥) انبأه الرواة ١/٣١٠٠

<sup>(</sup>٤٦) انباه الرواة ١/٣٣٠ ، طبقات النحويين واللغويين ٤٨ ·

<sup>(</sup>٤٧) اخبار النحويين البصريين ٣٤ ، انبساه الرواة ٢/٥٠٠ ، نزمة الألباء ٢٦-٢٦ .

<sup>·</sup> ۱۲۹/۲ أدب الكتاب ٢/١٢٩ ·

<sup>(</sup>٤٩) البيان والتبيين ٢/١٧٤٠

<sup>(</sup>٥٠) انباه الرواة ١٨٥/١٠

<sup>(</sup>٥١) انظر مقلمة ابن الصلاح ١٠٨ـ١٠٧ ٠

المعرفة والفضل • وليس صنف من الناس الآ وله حشو وشوب • فأين هسمذا العائب لهم عن الزهري ، وحماد بن سلمة ، ومالك بن أنس ، وابن عون ، وأيوب ، ويونس بن عبيد ، وسليمان النيمي ، وسفيان الثوري ، ويعيى بن سمد ، وابن جريج ، والأوزاعي ، وشعبة ، وعبدالله بن المبادك ، وامثال مؤلاء مسين المتقنين ؟، (٥٠) • فان وجد شيء من اللحن قد وقع في الحديث فهو مقليل جدا لا يبنى عليه حكم ، وقد تنبه اليه الناس وتحاموه ولم يحتج به أحد ، ولا يصح أن يمنع من اجله الاحتجاج بهذا الفيض الزاخر من الحديث الصحيح الآان جاز اسقاط الاحتجاج بالقرآن الكريم لأن بعض الناس يلحن فيه «٣٠°» ، « واذا وقع في رواية بعض الأحاديث غلط أو تصحيف ، فان الاشعار يقع فيها الغلط والتصحيف ، وهي حجة من غير خلاف، (١٥) • • بل ان اللحن في رواية الأشعار اكثر ، وذلك لأن الوازع الديني يساعد على تذكر نصوص الاحاديث ويعمل على صيانتها من أي الحراف، (٥٥) • كما أن من لحن من المحدثين كمما يلحن الرواة ما كانوا يقصدون الى التسماهل في النحسو ، وانما يريدون ان يتخففتوا من كل عمل شخصي لهم في الرواية لأنهم نقلة ، وانعا يبلغ الناقل الشيء كما سمعه ، دون تغيير ، ولا زيادة ، ولا نقصان، (٥٦) . وربما كانت بعض الاحاديث التي ظن انها خطأ أو لحن قد وردت على لغة من لغات القبائل غير الشهورة (٥٧) ، وكثير مما ظن انه لحن وانكره بعض العلماء لعدم جريانه على سنن العربية ، ظهر له وجه في العربية صحيح ، قال ابن الصلاح : • كثيرا ما نرى

<sup>(</sup>٥٢) تاويل مختلف الحديث ٧٨٠

<sup>(</sup>٥٣) في أصول النحو ٤٨٠.

<sup>(</sup>٥٤) دراسات في العربية وتاريخها ١٧٦٠

<sup>(</sup>٥٥) في اللهجات العربية ٥٠ ٠

<sup>(</sup>٥٦) دراسات في فقه اللغة ١٢٥٠

<sup>(</sup>٥٧) انظر مثلا شواهد التوضيع ٩٧-٩٨ ٠

ما يتوهمه كثير من اهل العلم خطأ وربما غسّروه صوابا ذا وجه صميح وآن خفي واستغرب لاسيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية ، وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها ، (٥٨) • من ذلك مثلا الحديث الذي اخرجه المخاري في صحيحه وهو قول البراء: (اذا صلُّوا مع النبي (ص) فرفع دأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سيجد) (٥٩) • قال ابن مالك : «ان حتى فيه بمعنى ( الى أن ) والفعل مستقبل بالنسبة الى القيام فحقه ان يكون بلا نون ، لاستحقاقه النصب ، لكنه جاء على لغة من يرفع الفعل ، بعد ( أن ) حملا عملي اختها ( ما ) كقراءة ابن مجاهد: (لن اراد أن يتم الرضاعة) (١٠٠) برفع يتم ، (٦١) ، وليس أدل عسلي ان ما انكر من الاحاديث ظهر انها صحيحة من جهة الرواية وان لها في العربية وجها صحيحا مما روى عن تغليط ابي عمرو بن العلاء للأعمش عندما حدّث عن ابي واثل عن عبدالله بن مسعود : (كان النبي (ص) يتخو لنا بالموعظة مخسافة السامة) وعقب الأعمش: يتعاهدنا ، فرد علمه ابو عمرو: ان كان يتعساهدنا فتعونا ، فأما (يتخولنا) فستصلحنا، (٦٢) ، ثم ظهسسر ان ما رواه الاعمش صحيح ، فقد قال ابن جني ان" : • يتخو لنا صحيحة ، واصحابنا يشتونها، (٦٣) ، ثم ذكر ان معنى يتخو لنا بالموعظة يفرقها ولا يتابعها(٦٤) • وفي صحيح البخارى عن ابن مسعود قال : (كان النبي (ص) يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا)(٦٠) ، وقد صوب ابن حجر رواية الاعمش وقال : • واذا ثبت الرواية

<sup>(</sup>٥٨) مقدمة ابن الصلاح ١٠٨٠

<sup>(</sup>٥٩) صحيح البخاري ١٨٢/١٠

<sup>(</sup>٦٠) سورة البقرة من الآية ٢٣٣·

<sup>(</sup>٦١) شواهد التوضيع ١٨٠٠

<sup>(</sup>٦٢) مراتب النحويين ١٦-١٧ ٠

<sup>(</sup>٦٢) الخصائص ٣/٠٢٠ وقال في (المعتسب ١/٨٦) قولا مثمابها لهذا ٠

<sup>(</sup>٦٤) الخصائص ٣/٢٠٠

<sup>(</sup>٦٥) صحيع البخاري ١/٢٥٠

وصح المنى بطل الاعتراض، (١٦) و من يقرأ كتاب (التوضيح في حل مشكلات المجامع الصحيح) يجد ان ابن مالك ألف هذا الكتاب لبيان اعراب كنير مسن الاحاديث التي اشكل اعرابها وايجاد الوجوه الصحيحة لها في العربية ، وفالحديث على مثال القرآن الكريم ٥٠٠ قد يأتي فيه المعنى اللطيف الذي يتحيّر فيه العالم المتقدم ، ويقر التقصير عنه النقاب المبرز، (١٧) ، وعلى كل وفان وجود الفاظ غير موافقة للقواعد المتفق عليها ، لا يقتضي ترك الاحتجاج بالحديث جملة، (١٨) ويظهر ان عدم استشهاد بعض النحويين بالحديث لا يرجع الى روايته بالمعنى ، أو ان رواته أعاجم كما ادعوا ، وانما يرجع الى خلاف بين منهجين متباينين : منهج النحاة القائم على القياس والعقل ، ومنهج المحد ثين القائم على النقل والرواية (١٦٥) النحاة القائم على القياس والعقل ، ومنهج المحد ثين القائم على النقل والرواية (١٦٥)

### رد على ابي حيان:

ولي رد على ابي حيان الذى زعم ان المتقدمين والمتأخرين من البصريين والكوفيين لم يستشهدوا بالحديث • والرد من ثلاثة أوجه : (الأول)استشهاد المتقدمين والمتأخرين • (الثاني) تحامله على ابن مالك • (الثالث) استشهاده همو نفسه بالحديث •

الوجه الأول: كان الرأي السائد لدى العلمساء والباحثين ان أئمة المصريين والكوفيين لم يستشهدوا بالحديث ، فمذ قال ابو حيان قوله منكرا على ابن مالك استشهاده بالحديث زاعما فيه ان ابن مالك سلك بعمله طريقة لم يسلكها غيره من المتقدمين والمتأخرين (٧٠) ، والعلماء يتداولونه كأنه أمر مسلم به ،

<sup>(</sup>٦٦) فتع الباري ١٤٩/١ ·

<sup>(</sup>٦٧) القرطين ٩٢/١ .

<sup>(</sup>٦٨) درآسات في العربية وتاريخها ١٧٦٠

<sup>(</sup>٦٩) انظر مدرسة الكوفة ومنهجها ٧٠ •

<sup>(</sup>۷۰) سبقه الى هذا الانكار (اين الضائع) المتوفى سنة ٦٨٠هـ حيث انكر على ابن خروف كثرة استشهاده بالحديث واعتماده عليه كما ذكرنا ·

<sup>(</sup>٧١) المقتضب / مقدمة المحقق ١١٦٠

<sup>·</sup> ٢٥٤/٤ المقتضب / انظر ١/٤٣ و ٢٣٣ و ١٨٤/٢ و ٢١٧ و ٢٥٤/٤ ·

<sup>(</sup>۷۳) المقتضب / انظر ۲۱۷/۲ ـ ۲۱۸ حيث استشهد بالحديث على جمسع (فعلاء) مؤنث أفعل صفة للالوان جمع مؤنث سالما اذا سمي به مؤنث ، قال : وجاء عن النبي (ص) : (ليس في الخضراوات صدقة) وقد ذكر الاستاذ عبدالخالق عضيمة محقق الكتاب في (هامس ص۲۱۸) : « أنه حسديث ضعيف ، ضعفه السيوطي في الجامع الصغير والغرياني في مختصر الدارقطني وغيرهماه ، وقد رأيت الخفاجي استشهد به في (شرح الدرة ۱٦٤) عسلي الغرض نفسه ،

<sup>(</sup>٧٤) استشهد بالحديث في (الكامل ٢/١٦٨) على فتع لام الاستغاثة كمسا استشهد بالحديث نفسه في (المقتضب ٤/٢٥٤) قال : « وفي الحديث : لما طعن العلج ، أو العبد عمر (ر) صاح : يالله للمسلمين، وذكر المحقق ان عدم اشارة المبرد الى الاحاديث انما كان لان المبرد اراد منها الخبر (المقتضب عرم مقدمة المحقق ١١٦ ، المقتضب ٤/هامش ص٢٥٤) .

<sup>(</sup>٧٥) مُو كتاب ( ما اتفق لفظه واختلف مُعناه من الُقرآن المجيد) ٠

<sup>(</sup>۷٦) انظر ما اتفق لفظه واختلف معنهاه ص۱۵ و ۲۱ و ۳۰ و ۳۰ و ۳۰ وقد اشار اليها جميعا انها حديث شريف ۰

<sup>(</sup>۷۷) المصدر نفسه ۱۵۰

<sup>(</sup>۷۸) المصدر نفسه انظر ص ۲۱-۲۲ ۰

حذف الخبر لعلم المخاطب به ارادة تعظيم الأمر كقول البعض: «لو رأيت فلانا و في يده السيف: أي لرأيت بارعا • قال: فاستغنى عن ذلك ، ويروى عن النبي (ص) انه استقى على المنبر فسقي فقال: (يا أبا طالبه ، لو رأيت ابن اخيك اذ تقول: وابيض يستسقي الغمام بوجهه) ولم يقل ما يسرك (٢٩٠) • أما ابو علي الفارسي المتوفى سنة ١٩٧٧ه فقد كان « يحتج بالحديث الشريف في مسائل النحو ، كما كان يحتج به كذلك في مسائل اللغة ، (٢٠٠) • من ذلك مثلا استشهاده به على المعنى اللغوي بقوله: « وفي الحديث: (أشعرنها ايناه) ، أي اجعلنها الشمار الذي يلي الجسد، (٨١) ، ومثال استشهاده بالحديث في النحو عند كلامه على حذف المغمول به ، قال: « ومنه في الحديث (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده) ، المغنى: ولا ذو عهد في عهد بكافر، (٢١) • وقد سار ابو الفتح عنمسان بن جنتي المتوفى سنة ١٩٩٧ه على نهج استاذه أبي علي الفارسي فاستشهد بالحديث ، وكان المتشهد به في معناه الواسع ، اي يستشهد بأحاديث الصحابة (د) واقوالهم (٨٠٠)، وكان كثيرا ما يستشهد بالحديث اما في مسائل اللغة (١٤) ، أو على توجيه القراءة وكان كثيرا ما يستشهد بالحديث الما في مسائل اللغة (١٤) ، أو على توجيه القراءة وكان كثيرا ما يستشهد به في معناه الواسع ، اي يستشهد بأحاديث الصحابة (د) واقوالهم (٩٣٠)،

<sup>(</sup>٧٩) ما اتفق لفظه واختلف معناه ص٢٩-٣٠ وذكر الاستاذ عبدالعزيز الميمني في هامش ص٣٠) : ان الحديث رواه ابن هشام في السيرة بتغيير يسير بهامش الروض الانف ١٧٩/١ ٠

<sup>(</sup>٨٠) ابو على الفارسي ٥٠٢ ، وفي ص٢٠٣ قال الدكتور عبدالفتاح شلبي :

د ان ابا على الفارسي سبق ابن خروف في الاحتجاج بالحديث والاستشهاد

به في مسائل اللغة والنعو والصرف، • وقد ذكر مانعو الاستشهاد ان ابن

خروف لم يكن مسبوقا في عمله (انظر ص٣٠٨ و٣٠٩ من هذه الرسالة) •

<sup>(</sup>٨١) الحجة في علل القراءات السبع ١٩٦/١ وانظر ايضا ٢٥٦/١ و ٢٣٠ فانه استشهد بالحديث في مسائل لغوية ٠

<sup>(</sup>۸۲) الحجة ۱/۲۲ ·

<sup>(</sup>۸۳) انظر الخصائص ١/٣٨٦ والمعتسب ١/٣٤٣ و ٢٤٦/٢ ٠

<sup>(</sup>۸۶) انظر الخصائص ۱/۲۸۱ و ۱۳۰/۲ والمحتسب ۱/۸۱ و ۱۸۱ و ۱۹۰ و ۳۲۶ و ۳۶۳ و ۳۵۱ و ۳۵۱ و ۱۷/۲ و ۵۵ و ۱۱۸ و ۲۶۲ و ۲۲۱

وتصویبها ( $^{(\Lambda)}$ ) او یستشهد به فی التصریف ( $^{(\Lambda)}$ ) او النحو ( $^{(\Lambda)}$ ) من ذلك مثلا استشهاده علی كون الفاء للاتباع فی قوله تعالی : (فضرب بینهم بسود له باب) ( $^{(\Lambda)}$ ) وقوله جل اسمه : (افكلتما جاءكم رسول بما لا تهوی انفسكم استكبرتم) ( $^{(\Lambda)}$ ) وفی قول الناس : (افا لله لتصنعن كذا و كذا) خلافا لأبی الحسن الأخفش  $^{(\Lambda)}$  ابن جنی :  $^{(\Lambda)}$  الوجه ان تكون هنا غیر زائدة  $^{(\Lambda)}$  وقد قبل له : لما رئی قد جهد نفسه بما بعدها  $^{(\Lambda)}$  وعلی هذا قول رسول الله ( $^{(\Lambda)}$ )  $^{(\Lambda)}$  وقد قبل له : لما رئی قد جهد نفسه بالعبادة  $^{(\Lambda)}$  یا رسول الله ! : اتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذبك و ما تأخر  $^{(\Lambda)}$  بالعبادة  $^{(\Lambda)}$  یا رسول الله ! : اتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذبك و ما تأخر  $^{(\Lambda)}$  بالستشهاد بالحدیث الحسین بن احمد بن خالویه و المتوفی سنة  $^{(\Lambda)}$  عامتشهد احد عشر مرة فی كتابه (لیس فی كلام العرب) علی الرغم من صغر الكتاب  $^{(\Lambda)}$  و كان ممن یستشهدون بالحدیث به مناه الواسع الذی یشمل اقوال الصحابة  $^{(\Lambda)}$  و

ومن النحاة الذين استشهدوا بالحديث ممن سار على المذهب البصري من نحاة الاقاليم أبو العباس احمد بن ولاد «المتوفى سنة ١٣٣٧هـ» (١٤) وأبو جمفر النحاس « المتوفى سنة ٣٠٧هـ (١٥) وهما مصريان ، فقد استشهد ابن ولاد في (المقصور والمسدود) خمس مرات ، عند كلامه على (طسوبي) (٢٦) وعملي

<sup>(</sup>۸۰) انظر المحتسب ۱/۲۹۱ و ۲/۲۲۲ .

<sup>(</sup>٨٦) انظر المجتسب ١/٨٨ و ٢/٣٢٠٠

<sup>(</sup>۸۷) انظر المحتسب ٢/٣٣ و ٤٠٢٠

<sup>(</sup>٨٨) سورة الحديد من الآية ١٣٠.

<sup>(</sup>٨٩) سبورة البقرة من الآية ٨٧٠

<sup>(</sup>٩٠) سر صناعة الاعراب ١/٢٦٩ ٠

<sup>(</sup>٩١) معجم الادباء ٩/٢٠٤٠

<sup>(</sup>۹۲) انظر ص۱۱ و۱۵ و۲۲ و۲۷ و۳۰ و۳۱ و۲۰ و ۱۳ و ۱۳

<sup>(</sup>۹۳) انظر اعراب ثلاثین سورة من القرآن الکریم ۱۹۹ و ۲۰۲ و ۲۳۴ ولیس في کلام العرب ٦٠ و ٦٠ ٠

<sup>(</sup>٩٤) طَبقات النحويين واللغويين ٢٣٩٠

<sup>(</sup>٩٥) طبقات النحويين واللغويين ٢٤٠ ، وذكر السيوطي في (بغية الوعاة ٢٦٢/١) ان وفاته كانت سنة ٣٦٨هـ ٠

<sup>(</sup>٩٦) انظر المقصور والمهدود ١/٦٦٠

(العدوى)(۱) و (الملطى)(۲) و (الميناء)(۳) و (الوجاء)(٤) ، وفي كل هسده المواضيع كان اعتماده على الحديث وحده الآ في كلامه على (طوبى) فقد اردف الحديث بآية كريمة(٥) و أما النحاس فقد استشهد بالحديث في مسائل اللغة والنحو(٦) ، فمن ذلك مثلا استشهاده في توجيه اعراب غير في قوله تعسلى : (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر)(٧) على انها منصوبة عسلى الاستثناء أو الحال و أي لا يستوي القاعدون في حال صحتهم ، قال : « والحديث يدل على معنى النصب ، ثم روى الحديث و حال صحتهم ، قال الانباري المتوفى سنة ٧٧٥هه فقد كان هو ايضا يعتد بالحديث و يستشهد به في اللغة(١) ، كما يستشهد به في النحو(١١) ، من ذلك مثلا استشهاده بالحديث على معنى كلمسة اعراب(١١) ، واستشهاده به محتجا للبصريين ومصوبا مذهبهم في اعمال الثاني

۱۱ انظر المقصور والمهدود ۱/۷٤ ٠

<sup>(</sup>٢) انظر المقصور والممدود ٢/١٠٥٠

<sup>(</sup>٣) انظر المقصور والمهدود ٢/١٠٨٠

<sup>(</sup>٤) انظر المقصور والمهدود ٢/٦/٢٠

<sup>(</sup>٥) انظر المقصور والممدود ١/٩٦٠

<sup>(</sup>٦) إنظر اعراب القرآن الورقة ١ وجه والورقة ١٣١ ظهر والورقة ٤٤ وجه ٠

<sup>(</sup>٧) سنورة النساء من الآية ٩٥٠

<sup>(</sup>A) والحديث رواه ابو بكر بن عياش وزهير بن معاوية عن أبي اسحاق عن البراء قال : كنت عند النبي (ص) فقال : ادع لي زيدا وقل له : يأت بالكتف والدواة ، فقال له : اكتب : (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) فقال ابن مكتوم : فأنا ضرير فما برحت حتى انزل الله : (غير اولي الضرر) « اعراب القرآن الورقة ٥٢ وجه وظهر » ·

<sup>(</sup>۱۰) انظر الانصاف ۱/۱۱ و ۲/۲۲ و ۱۲۳ و ۷۶۳

<sup>(</sup>١١) اسرار العربية ٩

في مسألة التنازع ، قال : وجاء في الحديث : (ونخلع ونترك من يفجرك) (١٢) ، واستشهد به في رد مذهب الكوفيين بأن هؤلاء ينجوز أن يكون اسما موصولا مستشهدين بقوله تعالى : (ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم) (١٣) على أن «هؤلاء باق على اصله اسم اشارة ويكون في موضع نصب على الاختصاص أي (اعني هـولاء) كما قال عليه السلام : (سلمان منا أهل البيت) فنصب اهل على الاختصاص و وخبر انتم : تقتلون (١٤) .

كذلك كان محمود بن عمر الزمخشري و المتوفى سنة ١٩٥هه (١٥) مين يستشهدون بالحديث بكثرة حتى كان يعتمد عليه احيانا وحده دون ان يعضده بشعر كقوله: و وقد وقع الفعل موقع الاسم المستنى في قولهم: نشدتك بالله الا فعلت ، والمعنى ما اطلب منك الا فعلك ، وكذلك اقسمت عليك الا فعلت ، وعن ابن عباس بالأيواه والنصر الا جلستم ، وفي حديث عمر: (عزمت عليك لما ضربت كاتبك سوطا) بمعنى: الا ضربت (١٦) ، ومن ذلك ايضا استشهاده بالحديث عند كلامه على أفعل التفضيل ، قال: دوقد اجتمع الوجهان في قوله عليه السلام: (ألا اخبركم بأحبتكم الي واقربكم مني مجالس يوم القيامة احاسنكم اخلاقا ، و التابعن (١٥) ، وهن هذا كثير (١٥) ، وهو يسستشهد بأقوال الصحابة والتابعن (١٥) .

<sup>(</sup>۱۲) الانصاف ۱/۸۸ ·

<sup>(</sup>١٣) سورة البقرة من الآية ٨٥٠

<sup>(</sup>١٤) الانصاف ٢/٩١٠ ٠

<sup>(</sup>١٥) بغية الوعاة ٢٨٠/٢٠

<sup>(</sup>١٦) المفصل ٧٢٠

<sup>(</sup>۱۷) المفصل ۸۹

<sup>(</sup>۱۸) انظر آلمفصل ۱۵ و ۱۸۸ و ۳۶۳ مثلا ۰

<sup>(</sup>۱۹) انظر المفصل ۲۹ و ۷۲ و ۱۰۸ و ۱۱۰ و ۱۷۹ ۰

اما الكوفيون فقد استشهد بالحديث من اثمتهم الكسائي والفراء وابن الأنباري • أما الكسائي فعلى الرغم من أن كتبه النحوية لم تصل البنا كما تقدم ذكره (٢٠) ، الا ان ما تناثر هنا وهناك في كتب النحاة المتأخرين يدل على انه كان ممن يستشهدون قليلا بالحديث ، فمن ذلك مثلا ما ذكره ابن هشام (٢١) و عين تمسك الكسائي بما جاء في الحديث : (يا رب كاسسية في الدنيا عارية يوم القيامة) ، ويقول اعرابي بعد انقضاء رمضان : (يا ربّ صائمه لن يصومه ، يا ربّ قائمه لن يقومه) على اعمال اسم الفاعل المجر و بمعنى الماضي، (٢٢) . ومن ذلك ايضًا تجويزه جزم جواب النهى مطلقًا محتجا بقول الصحابي : (يا رسول الله الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذنا بريح الثوم) ، ورد بأن ذلك مخرج عسلي الأبدال من فعل النهى لا على الجواب ع (٢٣) • ومن ذلك ايضا ذهابه والفراء الى جواز أن يسد الحال الذي هو جملة اسمية مقترنة بالواو مسد الخبر مستشهدين بقول الشاعر (٢٤) : \* وشر بعدى عنه وهو غضبان \* وقوله عليه السلام : (أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد) فان الجملة الأسمية المقرونة بالواو في كل منهما قد سدت مسد الخبر خلافا لسيبويه الذى منع ذلك واجاز في حالة كونها اسما منصوبا كما في قوله : خير اقترابي من المولى حليف رضا(٢٥٠) .

<sup>(</sup>۲۰) انظر ص ۱۰۷ من هذه الرسالة ٠

<sup>(</sup>۲۱) مغنى اللبيب ١١٩/١ .

<sup>(</sup>٢٢) وهذا لا يجوز عند البصريين لانه يعمل عمل فعله في التعدى واللزوم ان كان بمعنى الحال او الاستقبال ، لانه انها عمل حملا على الفعل المضارع (شرح الاشموني ٢/٣٣٩) •

<sup>(</sup>٢٣) شرح ابن الناظم على الفية ابن مالك ٢٨٢ ·

<sup>(</sup>٢٤) لا يُعرف قائله (المقاصد النحوية ١/٥٧٩) .

<sup>(</sup>۲۵) هذا هو الشيطر الاول للعجز الذي استشهد به الكسائي والغراء وهسو قوله : وشر بعدي ۱۰۰۰ الذي مر ذكره قبل أسطر .

فحليف رضا هي التي تسد مسد الخبر على رأى ميبويه (٢٦) .

اما الفراء فقد اعتمد على الحديث كركن من اركان الاستشهاد حتى كان يستشهد بأقوال الصحابة (۲۷) ، وكان يستشهد به كثيرا في المسائل اللفسوية والنحوية (۲۸) ، فما يكاد المرء يتصفح بضع صفحات من (معاني القرآن) حتى يواجهه حديث (۲۹) يؤيد كسرهم أم من قوله تعالى : (وانته في أم الكتاب) (۳۰) ، وقد استشهد الفراء بالحديث في عدة مواضع من (المعاني) على اغراض متنوعة : على المعنى اللغوي (۲۱) ، أو على توجيه قراءة شاذة (۲۳) ، او في مسائل نحسوية (۳۳) فمن ذلك مثلا استشهاده بما روي عن رسبول الله (ص) انه نهى عن قبل وقال وكثرة السؤال على علة بناء (الآن) وهو ان اصلها فمل (آن) ادخلت عليها الألف واللام ، وبقيت الفتحة كما بقيت في الفعل (٤٠٠) ، ومن ذلك ايضا استشهاده به في كتبه الأخرى كالمذكر والمؤنث عند كلامه على تأنيث (المعا) و (الذود) معتمدا عسلى الحديث وحده (۲۰۰) ، كذلك استشهاده به في مواضع عدة من كتابه (المنقسوس الحديث وحده (۲۰۰) ، كذلك استشهاده به في مواضع عدة من كتابه (المنقسوس الحديث وحده (۲۰۰) ، كذلك استشهاده به في مواضع عدة من كتابه (المنقسوس الحديث وحده (۲۰۰) ، كذلك استشهاده به في مواضع عدة من كتابه (المنقسوس الحديث وحده (۲۰۰) ، كذلك استشهاده به في مواضع عدة من كتابه (المنقسوس الحديث وحده (۲۰۰) ، كذلك استشهاده به في مواضع عدة من كتابه (المنقسوس الحديث وحده (۲۰۰) ، كذلك استشهاده به في مواضع عدة من كتابه (المنقسوس الحديث وحده (۲۰۰) ، كذلك استشهاده به في مواضع عدة من كتابه (المنقسوس الحديث وحده (۲۰۰) ، كذلك استشهاده به في مواضع عدة من كتابه (المنقسوس المنقسوس المناسوس المناسو

<sup>(</sup>٢٦) المقاصد النحوية ١/٧٩-٥٨٠ ٠

<sup>(</sup>۲۷) انظر المنقوص والمدود ۱۸ •

<sup>(</sup>٢٨) ذهب الى هذا الدكتور احمد الانصارى في (ابو زكريا الفراء ٢٩٤) فقال : «ان الفراء اعتبد الحديث واحتج به في النحو واللغة احتجاجا مباشرا » •

<sup>(</sup>۲۹) معانى القرآن ۱/۵ ٠

<sup>(</sup>٣٠) سورة الزخرف من الآية ٤٠

رُ۳۱) انظر معانی القرآن ۱/۲۱۸ و ۲۹۳ و ۹۹/۳ و ۴۰۰ .

<sup>(</sup>۳۲) انظر معانی القرآن ۱/٤٧٠ .

<sup>(</sup>۳۳) انظر معانی المقرآن ۱/۳۰۲ و ۳۰۳ و ۶۶۸ ۰

<sup>(</sup>٣٤) معانى القرآن ١/٤٦٨ ٠

<sup>(</sup>٣٥) قال في (المذكر وألمؤنث ١٣هـ١٥) : و (المعا) اكثر الكلام تذكيره ، يقال : هذه معى وثلاثة امعاء ، وربعا ذهبوا به الى التأنيث كأنه واحد دل على الجمع ، جاء في الحديث : (المؤمن يأكل في معا واحدة) ، وقال في ص ٢١ : والذود من الأبل مؤنث ، جاء في الحديث : (ليس في اقل من خمس ذود صدقة) ،

والممدود) (٢٦) ، كما كان ابو بكر بن الانباري من المستشهدين بالحديث حيث استشهد في (الأضداد) بـ (٥٢) اثنين وخمسين حديثا ، وليس ادل على كثرة اعتماده عليه في الاستشهاد من استشهاده بحديث على معنى كلمة وردت بحديث آخر كان قد استشهد به (٣٧) ، وأما في كتابه (شرح القصائد السبع الطـــوال الجاهليات) فقد استشهد بـ (٣١) واحد وثلاثين حديثا في مسائل لنوية ،

من هذا العرض يظهر ان الاستشهاد بالحديث سلسلة متصلة الحلقات من النحاة المتقدمين حتى المتأخرين (ابن مالك وفته) ، لا ينقصها سوى حلقسات مفقودة عن النحاة الأولين الذين لم تصلنا كتبهم ، وقد وقفت على بعض الاحاديث في (الكتاب) حيث كان سيبويه يفستر بعضها حينا ، ويستشهد ببعضها الآخر احيانا أخرى ، ولكنه لم يشر اليها انها من الحديث (٢٨٠) فالحديث الذي يين وجهه في

<sup>(</sup>٣٦) انظر ص١٦ و ٤٣ و ٥٠ وانظر المذكر والمؤنث ٤٤٠

<sup>(</sup>٣٧) قال في (الاضداد ص٣١) : « من الحجب للن قال : القراء : الحيض ، الحديث الذي يروى عن النبي (ص) انه قال للمرأة : (دعي الصلاة ايام اقرائك) ويقال قد تحيضت المرأة اذا تركت الصلاة ايام الحيض من ذلك الحديث الذي يروى في المستحاضة ، ثم ذكر الحديث .

كان بعض العلماء لا يشيرون الى الاحاديث عند استشهادهم بها ، وقد مر بنا ان (المبرد) فعل ذلك في (المقتضب) كما ان (الرماني) لم يشعر الى حديث استشهد به في كتابه (الحدود في النحو ٤٩) وهو قوله (ص) : . (مامن ايام احب الى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة) عند كلامه على النعت السببي • وكان (ابن جني) احيانا لا يشير الى الحديث الذي يستشهد به ، كما فعل عند كلامة على قراءة (امرنا) بكسر الميم (انظر المحتسب ١٦/٢ وهامشها للمحققين) قال : ومنه قولهم : (خير المال سكة مابورة ، أو مهرة مامورة) • وكان بعض العلماء يعدون مثل هذا التصرف قصورا في المعرفة ، فعندما تكلم ابو على القالي على الآية نفسها التي تكلم عنها ابن جنى واستشهد بالحديث نفسه ولم يشر اليه فقال : وقال ابو عبيدة (ر) يقال : (خير المال ٠٠٠) الحديث (امالي القالي ١٠٣/١) رماه ابو عبيد البكرى في (التنبيه ٤٢) بتقصيره في المعرفة بأن ينسب حديث النبي (ص) الى ابي عبيدة ٠٠٠ ويظهر ان عدم اشارة سيبويه الى الاحاديث وترك نسبتها الى الرسول كان بسبب ذهابه الى انها من الخبر الذي يستشهد به على اعتبار أن الحديث روي بالمعنى ، فليس الذي يزويه مؤلاء المحدثون من لفظه (ص) · والله اعلم ·

العربية قوله في (باب ما يكون فيه هو وانت وانا ونحن واخواتهن فصلا): • واما قولهم: (كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون ابواهما اللذان يهو دانه وينعسرانه) ففيه ثلاثة اوجه فالرفع من وجهين والنصب من وجه واحد (٣٩) مم بين الوجوه (١٠٠) • ومن استشهاده بالحديث قوله في (باب تسميتك الحروف بالظروف وغيرها من الاسماء): • فان اردت حكاية الحروف تركتها على حالها كما قال: (ان الله ينهاكم عن قيل وقال) (١١) ومنهم من يقول: عن قيل وقال لما جمله اسماء قال ابن مقبل:

اصبح الدهر وقد ألوى بهم في تقوالك من قيل وقال والقوافي مجرورة (٢٠) ومن ذلك استشهاده بالحديث عند كلامه على افسيل النفضيل وتبيانه حالة صحة رفعه الظاهر في القياس المطرد ، لصلاح وقوع فعل بمعناه موقعه ، وهي المسألة المعروفة بمسألة الكحل ، و فلم يرقع [افعل التفضيل] الظاهر عند اكثر العرب الا اذا ولي نفيا أو استفهاما وكان مرفوعه أجنيا مفضلا على نفسه باعتبارين نحو قولهم : ما رأيت رجلا احسن في عينه الكحل منه في عين زيد (٢٠٠٠ و قال سيبويه : و ومن ذلك (ما من أيام أحب الى الله فيها الصوم منه في عشر ذى الحجة) ، وان شئت قلت ما وأيت احدا احسن في عينه الكحل منه في عشر ذى الحجة) ، وان شئت قلت ما وأيت احدا احسن في عينه الكحل منه

<sup>(</sup>۳۹) الكتاب ٢٩٦/١ وهو حديث من احاديث الجامع الصحيح ( انظر صحيح البخارى (كتاب الجنائز ٢٨/٢ وكتاب القدر ٢١١/٧)وقد اشساد الى هذا ايضا الاستاذ عبدالسلام محمد هارون (الكتاب ٢/٤٣٣ هارون) و انظر الكتاب ٢٩٤/١ .

<sup>(</sup>٤١) هذا حديث شريف اورده البخاري في (صحيحه في كتاب الرقاق ، باب ما يكره من قيل وقال ١٨٤/٧) وقد استشهد به الفراء في (معانيسه ١٨٨/١) والانباري في (الانصاف ٢٣/٢) واشارا الى انه حديث شريف لرسول الله (ص) .

<sup>(</sup>۲۶) الكتاب ۲/۳۵–۳۲ ·

<sup>(</sup>٤٣) شرح ابن الناظم على الفية ابن مالك ١٩٩٠

وما رأيت رجلا ابغض اليه الشر منه ، و (ما من أيام احب الى الله فيها الصوم من عشر ذي الحجة) ، (12) مهذا عن النحويين المتقدمين ، و واما ما ادعاه ابو حيان من أن المتأخرين من نحاة الأقاليم تابعوا المتقدمين في عدم الاحتجاج بالحديث ، وقد فمر دود بأن كتب النحاة من اندليسين وغيرهم مملوءة بالاستشهاد بالحديث ، وقد استدل بالحديث : الشريف الصقلي والشريف الغرناطي في شرحيهما لكتباب ميبويه ، وابن الحاج في شرح المقرب ، وابن الخباز في شرح الفية ابن معطي ، وابو علي النملوبين في كثير من مسائله ، وكذلك استشهد بالحديث السيرافي والصفار في شرحيهما لكتاب سيبويه ، وبهذا يظهر واضحا بأن ما زعمه ابو حيان من عدم استشهاد المتقدمين والمتأخرين بالحديث عار عن الصحة ، وان نقده لابن مالك لاستشهاده بالحديث وبيان المحاذير الناجمة عنه ، وقد اطال في ذكرها ليس له من سند الا التحامل عليه ، والدليل على ذلك امران :

أولهما: ان ابا حيان لم يطعن على ابن مالك كثرة اسستشهاده بالحديث فحسب ، بل طعن عليه في اشياء كثيرة ، مما يستنتج منه التحامل ، قال عنه في مقدمة (منهج السالك) وهو : شرحه على الخلاصة (الالفية) : « وربما اختار [أي ابن مالك] ما ليس بالمختار ولا المشهور ، وترك ما عليه العمل من مذاهب الجمهور مقتفيا في ذلك مقالة كوفي ضعيف الاقوال او بصري لم ينسج له لشذوذه على منوال وبانيا قواعد على نادر في المنقول شاذ في القياس ، خارج عن الاصول، (٢١) ، وقال عنه ايضا : «بحث عن شيوخه فلم اجد له شيخا مشهورا يعتمد عليه ، ويرجع في ايضا : «بحث عن شيوخه فلم اجد له شيخا مشهورا يعتمد عليه ، ويرجع في

<sup>(</sup>٤٤) الكتاب ٢٣٢/١-٢٣٣ وهو حديث شريف ذكره السيوطي في (الجامع الصغير ٢/١٤٩) ببعض اختلاف في لفظه : ( ما من ايام احب الى الله ان يتعبد له فيها من عشر ذى الحجة ٠٠٠ الحديث) .

<sup>(</sup>٤٥) دراسات في العربية وتاريخها ١٧٦\_١٧٧ .

<sup>(</sup>٤٦) منهج السالك ص١٠

حل المصكلات اليه ، (١٧) و ومما قاله عنه ايضا : « لا يعتمل المباحثة ، ولا يشبت للمناقشة ، لأنه انما اخذ هذا العلم بالنظر فيه بخاصة نفسيسه، (٤٨) ، وكيف يقول ابو حيان هذا عن رجل قال عنه الصلاح الصفدي : « كان ابن مالك يقول عن الشيخ جمال الدين بن الحاجب : «انه أخذ نحود من صاحب المفصل ، وصاحب المفصل نحوي صغير ، ثم قال : وناهيك بمن يقول هذا في حق الزمخشري!، (٤٩) ، ولملك لا تجد مؤلفا ممن صنف في قواعد العربية مد قد نال من المحظوة عند الناس ، والأقبال على تصانيفه : قراءة ، واقراء ، وشرحا ، وتعليقا ، مثل ابي عبدالله معمد جمال الدين بن مالك ، صاحب التآليف المفيدة ، والتصنيفات المعتمة ، وأفضل من كتب في علوم العربية من اهل طبقته علما ، وأوسعهم اطلاعا ، واقدرهم عسلي من كتب في علوم العربية من اهل طبقته علما ، وأوسعهم اطلاعا ، واقدرهم عسلي الاستشهاد لما يرى من الآراء بكلام العرب ، (٥٠) ، وربما يعود سبب هذا التحامل الى الديريين ألى الكوفيين في مسائل كثيرة ، على حين كان ابو حيان ليمل الى الصريين (١٠) ،

النهما: استشهاد ابي حيان نفسه بالحديث ، وقد اشار الى هذا قديما ابن الطيب الفاسي حيث قال: « بل رأيت الاستشهاد بالحديث في كلام ابي حيسان نفسه، (۲۰) • وقد صح ما ذكره ابن الطيب ، فظهر ان أبا حيان لم يقتصر في استشهاده بالحديث الشريف على تفسير معنى او تخريج آية (۵۳) فحسب ، بل كان

<sup>(</sup>٤٧) بغية الوعاة ١/١٣٠٠

<sup>(</sup>٤٨) بغية الوعاة ١٣١/١٠

<sup>(</sup>٤٩) بفية الوعاة ١/٤٣٤ ٠

<sup>(</sup>٥٠) شرح ابن عقيل/مقدمة الطبعة الاولى للشيخ محيي الدين عبدالحميد ٠

<sup>(</sup>٥١) ممن ذهب الى هذا الرأى الدكتورة خديجة الحديثى في (ابو خيال النحوى) ص ٣٣٩٠

<sup>(</sup>٥٢) دراسات في العربية وتاريخها ١٧٧٠

<sup>(</sup>۵۳) انظر مثلا البحر المحيط ١/٩٨١ و ١٤٩/٤ .

ستشهد به في المسائل النحوية على اثبات القواعد ( $^{(2)}$ ) ، تماما كما كان يفعل ابن مالك ! فمن ذلك مثلا استشهاده على ان من معاني الباء البدل بقوله ( $^{(0)}$ ) : (لو سربي بها حمر النعم) أى بدلها، ( $^{(0)}$ ) ، وعلى مجيء اللام بمعنى بعد بقوله ( $^{(0)}$ ) : (صوموا لرؤيته) أي بعد رؤيته، ( $^{(1)}$ ) ، وعلى حذف تاء العدد المذكر بقلة اذا حذف المعدود ( $^{(0)}$ ) ، عند كلامه على قوله تعالى : (إن لبتتم الآيوما) ( $^{(0)}$ ) ، وكان أبو حيان في بعض المسائل النحوية يعتمد على الحديث وحده دون الاستعانة بالقرآن أو الشعر ، فمن ذلك مثلا ردّ على الزجاج قوله بعدم جواز اتباع معمول الصفة المشبهة مستشهدا بالحديث الشريف ، قال : « واعلم انه يجوز ان يتبع معمول الصفة الرجاج ، وقد جاء في الحديث في صفة الدجال : (اعور عينه اليمنى) و (اليمنى) و (اليمنى) صفة لـ (عينه) وهو معمول للصفة فينبغي ان ينظر في ذلك ، ( $^{(0)}$ ) ، كذلك استشهاده بالحديث على مجيء (بيد) للاستثناء مشابهة لـ (غير) بقوله : « فأما بيد

<sup>(</sup>۵۶) انظر البحر المحيط ۲۹۰/۱ و ۲۰۹/۲ ، ومنهج السالك ۲۰۱ و ۳۰۳ فر ۳۰۰ و ۳۹۰ و ٤١١ مثلا .

<sup>(</sup>٥٥) منهج السالك ٢٤٤٠

<sup>(</sup>٥٦) منهج السالك ٢٤٥٠

<sup>(</sup>٥٧) قال ابو حيان في (البحر المحيط ٢٧٩/٦) : « حكى الكسائي عن ابي الجراح : صمنا من الشهر عشرا ، ومنه ١٠ جاء في الحديث : ( ثم اتبعه بست من شوال) يريد ستة أيام ، وحسن الحذف هنا كون ذلك فاصلة رأس آية وهي : ان لبئتم الا يوما ٠٠٠٠ .

<sup>(</sup>٥٨) سورة طه من الآية ١٠٤٠

<sup>(</sup>٥٩) منهج السالك ٣٦٦٠

فانها تساوى (غير) في الاستثناء المنقطع مضافا لـ (أن) وصلتها نحو قوله (ص): (أنا أفصيح من نطق بالضاد بيد اني من قريش واسترضعت في بني سعد)، (١٠٠).

ان موقف ابي حيان من المستشهدين بالحديث يدعو الى الدهش والاستفراب، فقد مر بنا كلامه المسهب بمنع الاستشهاد بالحديث وانكاره على ابن مالك اعتماده عليه في الاستشهاد ، ثم استشهاده كثيرا بالحديث معتمدا عليه في بعض المسائل كما رأينا ، ولو كان استشهاده به على تفسير معنى أو تخريج آية لهان الأمر ، ولكنه كان يستشهد به في اثبات القواعد تماما كما كان يفعل ابن مالك ، فاذا كان الاستشهاد بالحديث كما زعم طريقة لم يسلكها غير ابن مالك بسبب روايته بالمعنى أولا ، ووقوع اللحن كثيرا فيما روي فيه لان من الرواة كانوا غير عرب ثانيا ، فما باله عمل ما انكره على غيره ؟ ، وبماذا نفسر انكاره على ابن مالك ؟ اللهم الا التحامل عليسه ،

ويبدو ان ابن مالك وكل نحوي من المتقدمين أو المتأخرين اعتمد الحديث مصدرا من مصادر شواهده لم يكن مخطئا (٦١) ، ولذا صح رأي القائل : إن والاحاديث الصحيحة اهم كثيرا اثناء البحث اللغوي من الشعر الجاهلي الصحيح لأنها من النثر وهو دائما يعطي الباحث اللغوي صورة لروح عصره بخسلاف الشعر لأنه يحتوى على كثير من الصيغ الفنية والعبارات المتكلفة التي تبعده عن تمثيل الحياة العادية الحقة وتنئيه عن الروح السائدة في عصره بغير تكلف، (٦٢) .

<sup>(</sup>٦٠) منهج السالك ١٧٧٠

<sup>(</sup>٦١) قال البغدادى في (خزانة الادب ٥/١) : «والصواب جواز الاحتجساج بالحديث للنحوي في ضبط الفاظه ، ويلحق به ما روي عن الصحابة وأهل السته •

<sup>(</sup>٦٢) تاريخ اللغات السامية ، ولفنسون ٢١١ ٠

ه وقد تعليل مانعو الاستشهاد بالحديث بعلل ، كلها وارد بصورة اقوى على سا احتجّوا به هم انفسهم من شعر ونش (٦٣) . و فقد عرف المجزون والمانعون أن ما في روايات الحديث من ضبط ودقة وتحر لا يتحلَّى بعضه كلُّ ما يبحتج به النحاة واللغويون من كلام العرب، (٦٤) • ولو انصف المانعون • لعدلوا عما ذهبوا النه ، الأنهم كانوا يعلمون مدى حرص المحدثين على سلامة الاحاديث ، ومسدى ما قاموا به في سبيل المحافظة عليها ، وكان المحدُّنون ، ولاسيما المتأخرون منهم ، من الدقة بحيث يستبعد عن صنيعهم كثير من الشكوك التي اقامها النحاة عقبات في طريق الاستشهاد بها ، والأخذ منها، (٦٠) ، كما لا ينكر ، ان المتقدمين الأولين من نقلة الحديث معظمهم ممن كلامه حجة في العربية ، فاذا ابدلوا بعض الفساظ الحديث بألفاظ من عندهم فليس معنى ذلك انهم خرجوا به عن العربية المعربة الى غيرها ،(٦٦) ، يضاف الى ذلك انهم كانوا من الورع والتقى بحيث لا يجوز على مثلهم الكذب وكانوا يعلمون أن ما يروونه له مساس بالدين ، فكانوا في خفة وتحرُّج من تحريف أي نص لئلا يدخلوا في زمرة الذين يكذُّبون على الرسول (س) فيتبوأوا مقمدا في النار (٦٧) • ولهذه الاعتبارات بادر مجمع اللغة العربية في مصر فعالج هذا الموضوع معالجة سليمة ووضع الامور في نصابها ، فأصدر قراره القاضي بجواز الاحتجاج بالحديث الشريف ، مينا انواع الاحاديث التي يجوز

<sup>(</sup>٦٣) في اصول النحو ٤١٠

<sup>(</sup>٦٤) المصدر نفسه ٤٧ ٠

<sup>(</sup>٦٥) مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ٧٨٠

<sup>(</sup>٦٦) تاريخ علوم اللغة العربية ١١٤٠

<sup>(</sup>٦٧) انظر الالماع الى معرفة اصول الرواية ١٨٤٠

الاحتجاج بها (۱۸۸) ، وقد أخذ المجمع بعين الاعتبار الظروف التي مر بها المحديث قبسل تدوينه ، وتجسويز بعض علمسائه روايت بالمعنى ، وهسو قرار جدير أن يتبع ويؤخذ به ، خدمة لهذه اللغة الكريمة ، وتوسيعا لقواعدها وتعتينا لها ، لكي تكون اكثر تمثيلا للغة ومحاكاة لها ،

## \* \* \*

واذ ترامى لي ان الرسالة قد أوفت على الغاية التي كتبت من أجلها اختمها بخلاصة وافية تبيّن أهم معالمها ، والنتائج التي توصلت اليها .

(٦٨) نشر القرار في مجلة مجمع اللغة العربية الجزء الرابع لشهر شعبان سنة ١٣٥٦ ما ١٣٥٦ ما ١٣٥٦ ما ١٣٥٦ ما ١٣٥٦ ما القرار : (قراد الاحتجاج بالحديث الشريف)

اختلف علما العربية في الاحتجاج بالاحاديث النبوية ، لجواز روايتها بالمعنى ، ولكثرة الاعاجم في رواتها ، وقد رأى المجمع الاحتجاج ببعضها في احوال خاصة مبينة فيما ياتى :

- ١ ـ لا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصدر الاول ، كالكتب الصحاح الست ، فما قبلها ·
- ٢ ـ يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفة الذكر عسل الوجه
   الآتى :
  - أ ـ الأحاديث المتواترة المشهورة •
  - ب \_ الأحاديث التي تستعمل الفاظها في العبارات .
    - ج \_ الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم
      - د ـ كتب النبى (ص) .
- م ـ الاحاديث المروية لبيسان انه كان (ص) يخاطب كل قوم بلغتهم •
- و \_ الاحاديث التى عرف من حال رواتها انهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل القاسم بن محمد ورجاء بن حيوة وابن صعرين
  - ح ـ الاحاديث المروية من طرق متعددة والفاظها واحدة ٠ اهـ ٠

## خلاصة الرسالة ونتائج البعث

استهدفت الرسالة دراسة (شواهد النحويين) لأنها جانب مهم من النحو عيث انها موضع استنباط القواعد ، اذ كان (الشاهد) حجة النحوي في اثبات صحة القاعدة النحوية وتقريرها ، او تجويز ما جاء مخالفا القياس ، او الرد على المخالف وتفنيد رأيه واظهار ضعف مذهبه النحوي ، او عدم جوازه ، • • النح ومن هنا إن دراستها وكيفية استشهاد النحويين بها تبيّن الاسس التي ارتكز عليها النحويون، وما طرأ على النحو من تغيّر وتطور في مسيرته الطويلة خلال نموه وتكامله ونضجه ، ابعده غير قليل عن طبيعته وعن الغاية التي ارادها واضعوه الأول ، حتى تباعد ما ينه وبين واقع الحياة ، وصارت دراسته عباط على الدارسين ، يدرسونه مدة طويلة ، ثم لا يظفرون منه بطائل ، فلا يفيدون منه في تقويم السنتهم او استعمال لغة القرآن كتابة وقراءة كما ينغى •

لم يكن بالعرب في جاهليتهم وصدر الاسلام حاجة الى الشسسواهد او الاستشهاد في اللغة ، اذ كانوا يتكلمون اللغة على الوجه الصحيح بالسليقة التي ربوا عليها ، وعندما بدأت بوادر اللحن تظهر على الالسنة في البصرة نتيجة اختلاط العرب بالاعاجم ، ووقع في القرآن الكريم ، فكر المخلصون مو الغيارى عسلى اللغة العربية في وضع الضوابط والقوانين حفظا لها من الفساد والذوبان في لغات الامم الاخرى ، ثم ضياعها ، ولابد لمن يروم وضع قواعد للغة ما من استقراء كلام اهلها ، ليتمكن من كشف اسرارها ومعرفة خصاصها بالسماع من الناطقين بها والنقل عنهم ، ومن ثم تقيد القواعد لكي تكون اقرب الى واقع اللغة ، وعدما بديء بوضع النحو شرع (البصريون) باستقراء اللغة واستخراج (الشواهد) التي يستندون إليها عند وضعهم القواعد ، فاتخذوا (السماع) من العرب الفصحاء وسيلة لاستقرائها وجمع الشواهد ، وكانوا ـ وهم في الاصل من قبائل معفة في البداوة ـ حريصين على تنقية اللغة وحفظها حرصا شديدا ، وهذا ما دفعهم الى

وضع النحو ، كما دفعهم الى التشدد في (السماع) ، فلم يسمعوا الا من الفصحاء بشروط مشددة ، فكانوا لا يأخذون الا عن الثقات من الرواة ، او فصحاء الاعراب، كما حددوا سماعهم من قبائل قليلة كانت تقطن في بوادي وسط وشرق الجزيرة كفيس وتميم واسد ثم هذيل وبعض كتانة وبعض الطائيين ، وتركوا القبائل التي كانت تسكن في اطراف الجزيرة لاتصالها بامم اجنبية .

وكان حرصهم الزائد على السماع الصحيح واخذ اللغة من منابعها الصافية ان جعلهم يضيقون من رقعة السماع ، مما ترك اثرا سيئا في اللغة والنحو ، واختلافا بين العلماء في (الاستشهاد بالشواهد) ، وبموجب هذا الاستقراء الناقص اخذ دارسو النحو يضعون القواعد ويؤصلون الاصول ، لأن اللغة العربية واسعة ، يتكلم فيها كير من القبائل غير التي عدها البصريون فصيحة واقتصروا عليها في السماع ، فها كير من القبائل غير التي عدها البصريون فصيحة واقتصروا عليها في السماع ، وهي لا تمثل اللغة كلمها طبعا ، ومهما قيل تبريرا لسلوكهم ذلك المسسلك في السماع ، عن انعزال تلك القبائل وعدم اختلاطها بالاعاجم ، فهذا لا يمنع كون الاستقراء ناقصا ، اذ لا يمكن حصر الفصاحة في قبائل معدودة ،

فلما وضعوا اصولهم بموجب ذلك الاستقراء الناقص تمسكوا بها ولم يشاؤا تغيرها ، ثم اخذوا يخضعون (القرآن الكريم) و (قراءاته) وكلام العرب لها ، فورد عليهم مالم يسمعوه (شواهد) جاءت مخالفة لما قردوه من الاصول ، صحت روايتها ، مسموعة عن فصحاء لا يرقى الشك الى فصاحتهم ، او آيات وردت في التنزيل ، او قراءات قرأ بها كبار القراء ، فتحايلوا عليها بالتأويل والتعسليل والتقدير ، فكانوا يقبلونها اذا قبلت تأويلا ، او يحملونها على الضرورة – اذا كانت شعرا – او على الشذوذ ، والشاذ عندهم ان صحت روايته عن الفصحاء يحفظ ولا يقاس عليه ، وبهذا عزلوا جانبا كبيرا من كلام العرب ، وكانت نتيجة ذلك ما رمي به فضلاء القراء وارباب الكلام وفصحاء الشعراء وفحولهم بالوهم او اللحن او الحهل بأساليب العربية ،

ومن هنا دأت نقطة الخلاف بينهم وبين الكوفيين في كثير من الاصملول ، فالكوفيون حينما درسوا النحو \_ بعد قرن تقريبا \_ على البصريين واخذوا عنهم اصولهم ، لم يكن نحوهم يختلف في شيء عن نحو البصريين ، حتى ظهسر (الكسائي) الذي يعتبر المؤسس الحقيقي لمدرسة الكوفة النحوية \_ وكان من القراء ، وعماد منهجهم الرواية ـ فسمع من المناطق التي سمع منها البصريون ، وسمع من مناطق اخرى لا يعتدون بفصاحة افرادها ، فستن ـ متأثرا بالقراء ـ لجمهور الكوفين الذين درسوا عليه ، او جاموا بعده طريق التوسع بالسماع والأخذ بالرواية الكثيرة ، واحترام المسموع عن العرب ، ولذلك كان الكوفيون لا يهمهم اذا سمعوا (شاهدا) من اى عربى ولو كان نادرا ان يبوبوا له بايا ويقيسوا عليه ، وكانوا اذا تعارض المسموع مع اصولهم يلجأون الى تغيرها لكي تتفق مع المسموع ، ولذا قل عندهم ما كثر عند البصريين مسن التأويل والحمل عسلي الضرورة او الشذوذ • وقد ادى هذا الى أن كثيرا من الروايات الضعيفة جازت عليهم ، ومن ثم كثر عندهم الشاهد المروى بروايات مختلفة ، او المجهول قائله ، او المصنوع ، لهذا نظر البصريون الى رواياتهم نظرة الريبة والشك ، ولم يعتدُّوا بشواهدهم وطعنوا في روايتها وردوها بم ولم يقبلوا قواعدهم التي وضعت بمقتضاها، ووجهوا الى الكوفيين النقد في شخص رئيس مدرستهم (الكسائي) وعدوا عمله افسادا للنحو ، وما كان بافساد وانما هو خروج على الاصولَ البصرية ، ولذلك اعتمد الكوفيون على القرآن الكريم وقراءاته اكثر من البصريين ، فأقاموا بعضا من مسائلهم النحوية معتمدين فيها على القرآن أو قراءاته كما استشهدوا بالحديث الشريف ، فهم حينما قبلوا كل ما يروى لهم من القليل والنادر والشاذ ، كان اعتمادهم \_ من باب اولى \_ على القرآن وقراءاته والحديث اكثر لانها اصح بكثير مما روي لهم من كلام العرب ، ولم يسمع عن نحاتهم تخطيء للعرب في لغتهم ، \_ كما فعل بعض البصريين \_ او نقد وجهوه الى القراء الا ما كان من (ابي ذكريا الفرام) الذي شارك في حملة البصريين على القراء لتأثره كثيرا بالمقايس البصرية

واعتداده بسماعه من العرب .

كان نحو الكوفيين اكثر تمثيلا للغة اذ نجد لهجاتها ممثلة فيه ، على حين كان نحو البصريين اكثر تنظيما واصح قياسا ، لأنهم ارادوا ان تسير اللغسة في قواعد منظمة \_ متأثرين بالبيئة البصرية الآخذة بأسباب المنطق فوضعوا منهجهم العام في الاستشهاد بالكثير الشائع على ألسنة الفصحاء ، وقد ساعدهم موقع البصرة الفذ على طرف من البادية ، وقربها من بوادي الاعراب الفصحاء في نجد ، ووجود (المربد) محج الاعراب الفصحاء الى جانبها ، في الحصول على الشواهد الصحيحة الوفيرة ، فكانت شواهد البصريين أصح الشواهد باعتراف جميع النحاة فلم نسمع عن الكوفيين نقدا وجهوه اليها ، بل كان أثمتهم كالفراء \_ مثلا \_ يستشهدون بشواهد (سيبويه) كما ثبت بنتيجة البحث ،

ان منهج الكوفين العام (في الاستشهاد) يقوم على الاهتمام بكل ما سمعوه وصحت روايته عندهم ، والاستشهاد بالشواهد الكثيرة ، أو القليلة او النادرة الشاذة والقياس عليها ، فقد استشهدوا بالبيت الواحد من الشعر ، بل بنصف بيت واقاموا قاعدتهم محتجين به ، أما موقفهم من (السماع والقياس) ، فهم على الرغم من اهتمامهم الكثير بالسماع وتوستهم فيه ، فانهم كانوا – احيانا – يلجأون الى الاخذ بالقياس النظري دون الاستناد الى شاهد من كلامالعرب ، حين لم يظفروا بالشاهد ، على حين كان البصريون يقدمون السماع على القياس عند تعارضهما ، وريما كان لوقع الكوفة وتوغلها في داخل العراق بعيدا عن بوادى الجزيرة العربية ، المعروفة بغصاحة اهلها ، وعدم استقرارها بالنسبة الى البصرة ، أن جعل قصد الاعراب اليها قليلا مفضلين البصرة عليها ، مما جعل الكوفيين يلجأون الى القياس النظري ، ومهما كانت الأسباب التى دفعتهم الى الاخذ بالقياس النظري ، كان النظري ولا يعملوا به ، لان اللغة تؤخذ من واقع الاستعمال اللغوي ،

في استشهاد النحويين بالحديث مشكلة أثارها نحاة القرنين السابع والثامن

الهجريين ، حيث انقسم النحاة منذ ذلك الحين الى ثلاث فئات ازاء الاستشهاد بالحديث : فئة جو زت الاستشهاد به مطلقا ، وابرز رجالها (ابن خروف) و (ابن مالك) ، وفئة منعته ، وابرز رجالها (ابن الضائع) و (ابو حيان) وفئة توسطت بينهما فجوزت الاستشهاد بالاحاديث التي اعتنى بنقل الفاظها ، وابرز رجالها (الشاطبي) و (السيوطي) .

ومنذ أن قال ابو حيان قوله منكرا على ابن مالك كثرة استشهاده بالحديث: 
مأن الواضعين الاولين لعلم النحو المستقرئين للاحكام من لسان العرب كأبي عمرو 
ابن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من اثمة البصريين ، والكسائي والفراء 
وعلي بن المبارك الاحمر وهشام الضرير من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك ، وتبعهم 
على ذلك المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الاقاليم كنحاة بغداد 
واهل الاندلس ٠٠٠ ، والعلماء والباحثون المحدثون يرددونه دون تسجيص عبر 
القرون ٠

وبنتيجة البحث تبين: أن واضعي النحو الاولين كانوا يستشهدون بالحديث قليلا ، ولا يستشهدون الا بالاحاديث المتواترة ، ولكن بعد أن ظهر المبتدعة وكثر الوضع بالحديث تحر جوا عن الاستشهاد به ، غير انه لم يردنا عن النحاة القدامي كلام حول جواز الاستشهاد به او منعه ، حتى القرن السابع حيث انكر (ابو الحسن بن الضائع ت ١٩٨٥م) على (ابي الحسن بن خروف ت ١٩٠٩مه) كثرة استشهاده بالحديث ، ومنذ ذلك الحين اثيرت المشكلة وانقسم العلماء الى ثلاث فئات كما مر ذكره ، وقد ظهر ان ما قاله ايو حيان عن عدم استشهاد اثمة النحو من البصريين والكوفيين والبغداديين وغيرهم غير صحيح ، فقد استشهد بالحديث (ابو العباس المبرد) و (ابو على الفارسي) و (ابن خالويه) و (أبو البسركات بالانباري) و (ابو جعفر النحاس) و (الزمخشري) وهم من البصريين او السائرين على مذهبهم في الاقاليم الاخرى ، كما استشهد به (الكسائي) و (الفراء) و (أبو

بكر بن الانباري) من الكوفيين في المسائل اللغوية والنحوية • وقد أثبت استشهاد (سيبويه) في كتابه بد (ثلاثة احاديث) لم يشر اليها • وهذا على عكس ما كان يظنه ويردده الباحثون • ويذلك يظهر عدم صحة ما زعمه ابو حيان •

وقد اثبت ان أبا حيان كان متحاملا على ابن مالك في هذه القضية ، بدليل انه انتقص دراسته وضعف منهجه النحوي ، ورد على مذهبه في الضرورة اولا ، والدليل الثاني هو ان ابا حيان نفسه قد استشهد بالحديث في كثير من المسائل اللغوية والنحوية ، وكان في بعضها يعتمد على الحديث وحده .

مما يؤاخذ عليه النحويون جميعا هو اعتمادهم على (الشعر) كثيرا في الاستشهاد وقد أثبت باحصاء اجريته لشواهد كتب عدة نحاة من مختلف المذاهب والاقاليم ، بأن الشعر كان يحتل المرتبة الاولى ، ثم يليه القرآن الكريم ، فالحديث اذا كان النحوي ممن يجيز الاستشهاد بالحديث ، ثم الامثال ومأثور كلام المسرب ، فشواهد النحويين شعرية غالبا ،

ومهما كانت الاسباب التى جعلت النحويين يركنون الى الشسعر ، فان الاعتماد على الشعر وحده في الاستشهاد ... كما كان يفعل النحويون في كثير من المسائل ... ضعف في المنهج ، وكان حريبًا بهم الاعتماد على الشواهد النثرية التى ليس فيها ضرورة ، وغير مقيدة بما قيد به الشعر من الوزن والقافية ، فللشعر طبيعة مختلفة عن طبيعة النثر ، كما ان هذا الشعر الذي اعتمد عليه النحاة كثيرا ، وصل الى العلماء عن طريق الرواية الشغوية ، وبقي يتداوله الرواة مدة تزيد على قرنين قبل تدوينه في بطون الكتب ، وكانت طريقة المشافهة في رواية الشعر ... على الرغم مما ذكر عن ذاكرة البدوي وصفاء ذهنه فان الذاكرة تحون ... سببا في ضياع كثير من الآثار او طمس معالمها او تشويهها ، او نسيان اسماء قائليها ، كمسا اتاحت للمرواة الوضاعين الذين ظهروا في تاريخ الرواية الادبية واللغوية ، فرصة التزيد

والانتحال والوضع في المرويات بدوافع مختلفة ، كما ساعدت العصبية القبليـــة على ذلك ، فدخل من ذلك شيء كثير في (الشواهد الشعرية) .

وقد ظهر تأثير الرواية في الشواهد النحوية واضحا في اختلاف النحاة في نسبة كثير من الشواهد الى قائليها ، ووجود الشواهد المجهولة ، أو اختلافهم في رواية الشواهد ، على ان سبب الاختلاف لا يعود كله الى عيوب الرواية ووضع الرواة ، فقد اتهم بعض النحاة بتغيير رواية الشواهد عمدا لتأتي وفقا لما يقمدونه من القواعد ، وكان ذلك قليلا ، واذا صح فان هدف النحاة انما كان لاصلاح ما شذ من الشواهد بغية الحصول على قواعد مطردة ، كما ساعد وجود الشواهد المجهولة التي ليس لها سوابق او لواحق في النحو ، واستشهاد النحويين بها وقبولها ، على اختلاطها يشواهد مصنوعة صنعها الرواة الوضاعون ، أو بعض النحاة ، على المناه مما قالنه العرب ، وكان جديرا بالنحاة وهم الذين عرفوا باخلاصهم وحبهم على انها مما قالنه العرب ، وكان جديرا بالنحاة وهم الذين عرفوا باخلاصهم وحبهم اللغة ، ابعاد الشواهد المصنوعة ـ التي كانوا يشيرون الى صنعتها احيسانا ثم يستشهدون بها ـ والمشكوك بصحتها ، والشواهد الضعيفة عن مواضع الاستشهاد لكي يكون النحو اكثر تمثيلا لواقع اللغة ، فالقواعد لا تبنى على ناهد من الشعر مصنوع تظهر أثر الصنعة فيه ، أو ضعيف قد يكون قائله مضطرا لاقامة وزنه ،

وقد اثبت بنتيجة البحث أن الاعتماد على النشر في الشواهد أصلح ، ويأتي القرآن الكريم في الطليعة ، اذ هو الينبوع الشر والمعين الذى لا ينضب للشواهد النشرية ، فهو نشر في قمة الفصاحة العربية ، ونصه موثوق كل التوثيق لا يقاربه أي كلام اطلاقا او يدانيه أي نص آخر ، وقد كان من الرأي الصائب ان يعتمد النحويون عليه اعتمادا كليا في استقاء شواهدهم منه ، وان لا يجعلوا آياته موضع اخذ ورد بينهم ، فالقواعد تؤخذ مما اقر العلماء بعلوه في الفصاحة ، كمسا ان (القراءات القرآنية) التي لها اتصال وثيق بلهجات العرب ، وكانت سبا في نشوثها، وقد نقلت نقلا متواترا بسند عال عن وسول الله (ص) افصح العرب باجساع

العلماء ، وما عرف عن أثمة القراء من احكام الضبط في التلقي والتلقين واعتمادهم السماع والعرض طريقا في رواية القراءة واخذها ، كل ذلك يجعلها تأتي بعد القرآن مباشرة في الاعتماد عليها في الاستشهاد ، وقد أحسن الكوفيون وبعض متأخري النحاة كابن مالك وابي حيان صنعا في استشهادهم بالقراءات كثيرا ، فقد بنوا بعض مسائلهم النحوية على قراءات ردتها البصريون وخطأوا قرامها كتجويزهم العطف على الضمير المجرور مستشهدين بقراءة (حمزة) قوله تعالى : (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) يجر الارحام ، وتجويزهم الفصل بين المضاف والمضاف اليه في سعة الكلام مستشهدين بقراءة (ان عامر) قوله تعالى : (قتسل اولادهم شركائهم) بنصب الدال من (اولادهم) وخفض همزة (شركائهم) .

اما حديث رسول الله (ص) فيأتي بعد القرآن الكريم وقراءاته في الاعتماد عليه في الاستشهاد ، واقتباس الشواهد النحوية منه ، ولا يغير ما احتسبج به المانمون من روايته بالمعنى ، فحجتهم واهية ، لان الذين كانوا يروونه بالمعنى من النصاحة بمكان ، وكان كلامهم المعتاد حجة في اللغة ، كما ان روايته بالمعنى لها شروط ، ولا تجوز فيما دون في بطون الكتب ، وقد مر بنا ان ابا حيان وهو رأس مانمي الاستشهاد بالحديث قد استشهد به في كتبه المختلفة في مسائل لغوية ونحوية بل كان في بعضها معتمدا على الحديث وحده ، وقد انهى مجمع اللغة العربيسة في مصر هذه القضية حين اصدر قرارا يقضي بجواز الاستشهاد بالحديث ، وقد جاءت نتيجة هذا البحث متفقة مع قرار المجمع المذكور ،

أما المصدر الثالث للشواهد فهو كلام العرب الفصحاء الذين يستشهسد بأقوالهم ، نثرا او شعرا ، وفق قرار مجمع اللغة العربية في مصر الذي حدد فيه زمن الاستشهاد ، وجاء فيه : • العرب الذين يوثق بعريتهم ، ويستشهد بكلامهم ، هم فصحاء الأمصار الى نهاية القرن الثاني وفصحاء البادية الى آخر القرن الرابع الهجري ، • (انظر : محاضر جلسات مجمع اللغة العربية في مصر ـ دور الانعقاد الاول ـ محضر الجلسة ٢٢ ص٣٠٨) •

وقد جاءت نتيجة البحث على عكس ما صنع النحويون اذ جعلوا الشعر مصدرهم الأول في الاستشهاد و ولو اعتبد النحويون على القرآن الكريم وجعلوه مصدرهم الاول في الاستشهاد لجاءت قواعدهم أشد احسكاما ، وأبعد عسن الاضطراب ، وشواهدهم أكثر فصاحة ، ولما اتعبوا انفسهم في تأويل الشواهد وتعليلها ، او حملها على الضرورة والشذوذ ، ولما امتلأت كتب النحو بالشواهد المجهولة او الضعيفة او المصنوعة ، ولما حدث الاختلاف بين النحاة في نسبة الشواهد الى قائليها ، أو في روايتها ، واتهام بعضهم بعضا بتغير رواية الشاهد ، أو وضعه ، أنى يكون كل ذلك ؟ ونص القرآن قيتم ليس فيه عوجا ! ، وقد كان مثل النحويين في طلب المرويات والسعي ورامها في البوادي ، وتجشمهم العناء ، وتركهم نص القرآن الكريم :

كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول

وآخر قولي : أن الحمد لله رب العالمين •

عبدالجبار علوان

## المراجع والمصادر

- ١ ـ القرآن الكريم ، المصدر الاول ٠
- ۲ الابانة عن معاني القراءات : مكي بن ابي طالب حموش ٣٥٥ ٤٣٧ه ٠
   تحقيق : الدكتور عبدالفتاح اسماعيل شلبي ، ط (١) ، نشر : مكتبة نهضة مصر ، العاهرة ١٢٧٩ه ١٩٦٠م ٠
- ۲ الایدال والمعافیة والنظائر: الزجاجی (ابو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق
   ۲۳۲ه) تحقیق: عزالدین التنوخی ، مطبعه المجمع العلمی العربی ،
   دمشق ۱۳۸۱ه = ۱۹۹۲م •
- ٣ ابو حيان النحوي: الد نتورة خديجه الحديثي ٠ ط- (١) مطابع دار النضامن،
   يغداد ١٣٨٥ = ١٩٦٦م ٠
- ابو زكريا الفراد ومذهبه في النحو واللغة ، الدكتور احمد مكي الانصاري وملوعات المجسس الاعلى لرعايه الفنون والاداب والعلوم الاجتماعيه ،
   سسلة نشر الرسائل الجامعية (٦) ، الفاهرة ١٢٨٤ = ١٩١٤م .
- ٦ ــ ابو عني الفارسي ، حياته ومكانته بين انسة العربية ، وأتاره ي القراءات والنحو : الدكتور عبدالمتاح اسماعيل شديي ، مطبعه نهضية مصر (الفجالة) ، ١٣٧٧هـ .
- ٧ اتحاف الامجاد في ما يصح به الاستشهاد : ابو المعالى محمود شكرى
   ۱بن عبدالله شهاب الدين محمود الألوسي ١٣٤٢هـ رسالة مخطوطة ،
   فرغ من جمعها وتاليفها في ٢١ صفر الخير سنة ١٣٠١هـ نسخة مصورة في
   مكتبة المجمع العلمى العراقى ، رقم ٢٧٥م •
- ٨ ــ اتحاف فضلاء البشر في القراءات الاربعة عشر : الدمياطي (احمد بن محمد
   ابن احمد) طبع بالمطبعة الميمنية ، القاهرة ١٣١٧هـ •
- ٩ ــ الاتقان في علوم القرآن : السيوطي (جلال الدين عبدالرحمن بن محمد
   ١٩٥٠) ، تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم ، ط (١) ، مطبعة المسهد
   الحسيني ، القامرة ١٣٨٧هـ = ١٩٦٧م :

- ١٠ احياء النحو : ابراهيم مصطفى ٠ ط (١) ، مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٣٧ ٠
- ۱۱ ــ الاخبار الطوال : ابو حنيفة الدينوري (احمـــ بن داود ــ ۲۸۲هـ) تحقيق : عبدالمنعم عامر ط (۱) ، دار احياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، القاهرة ١٩٦٠م •
- ۱۲ ـ اخبار النحويين البصريين: ابو سعيد السيرافي (الحسن بن عبدالله ١٣٦٨هـ) تحقيق: طه الزيني ومحمد خفاجي طه (۱) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاصرة ١٣٧٤هـ = ١٩٥٥ م •
- ۱۳ ما أدب الكتاب : ابو بكر الصولى (محمله بن يحيى ٢٣٦م) ، نسلخ وتصحيح : محمد بهجه الاثرى ، مراجعة : السيد محمود شكري الالوسي، ط(۱) المظبعة السلمية ، الفاهرة ١٣٤١م .
- ۱٤ ــ ارشاد الفحول: الشوكاني (محبد بن على بن محبد ــ ١٢٥٥هـ) ٠ ط (١) ، مطبعة مصطفى البابى الحلبى ، القاعرة ١٣٥٦هـ = ١٩٣٧م ٠
- ١٥ ــ الارشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية : محمد محمد سلم محيسن ٠ ط (١) ، مطبعه النهضــة الجـديدة ، العامــرة ١٢٨٩مـ = ١٩٦٩م ٠
- ۱٦ ـ اسرار العربية : ابو البركات الانبارى (عبدالرحمن بن محمد ـ ٧٧٥هـ) . ط (١) ، مطبعة بريل ، ليدن ١٣٠٣هـ = ١٨٨٦م .
- ١٧ ــ الاشباه والنظائر في النحو : جلال الدين السيوطي ــ ٩٩١٩ ٠ ط (٢) ،
   مطبعة دائرة المعارف العثمانية ــ حيدر آباد الدكن ١٣٥٩ ٠
- ۱۸ اصلاح المنطق : ابن السكيت (ابو يوسف يعقوب بن اسحاق ۱۸۸ 188 ع ٢٤٤ ) تحقيق : احمد محمد شاكر وعبدالسلام محمد هارون 188 دار المارف بعصر ، القامرة 188 = 197 م
- ۱۹ الاضداد: ابو بكر الانبارى (محمد بن القاسم ۳۲۸هـ) تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم ، دسلسلة التراث العربي ۲، ط (۱) في الكويت ١٩٦٠م ٠

- ٢٠ اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: ابن خالويه (ابو عبدالله الحسين ابن احمد ٣٧٠هـ) ، مطبعة دار الكتب المصرية (القاعرة) ، ١٣٦٠هـ = ١٩٤١م ، (تحت اشراف جمعية دائرة المعارف العثمانية في حيسدر آباد الدكن) ،
- ۲۱ اعراب القرآن: أبو جعفر النحاس (احمد بن محمد بن اسماعیل ۲۷هم) مخطوط کتبه: محمد بن یوسف بن محمد بن عبیدالله البغدادی سنة ۱۹۵ه ، محفوظ في مکتبة محمد الفاتح باستانبول رقم ۸۸ ، (نسخة مصورة عن المخطوط) ،
- ۲۲ ـ اعراب القرآن : منسوب للزجاج (ابو اسحاق ابراهيم بن السرى ۲۶۱ ـ ۲۱ ـ ۱۹۰۱ · نشر الهيئة العامة ـ ۲۱۱هـ) · نشر الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية ، القاهرة ۱۹۹۳م ·
  - ٣٣ \_ الاعلام : خير الدين الزركلي ط (٣) ، بيروت ١٣٨٩هـ = ١٩٦٩م •
- ۲۶ ـ اعلام الكلام: ابن شرف القيرواني (ابو عبيدالله محمد بن شرف ـ ٤٦٠هـ) تصحيح : عبدالعزيز الخانجي ط (١) مطبعة النهضة ، القاهـــرة ١٣٤٤هـ = ١٩٢٦م •
- ٢٥ \_ الاغاني: ابو الفرج الاصبهاني (علي بن الحسين بن محمد المرواني الاموي القرشي ٢٨٤ \_ ٣٥٦ م ط (١) ، دار الطباعة العامرة ببولاق ،
   القاهرة ١٨٥٠ ه ، ورمزه في هوامش الرسالة : (بولاق) .
- ٢٦ \_ الاغراب في جدل الاعراب: ابو البركات الانبازى (عبدالرحمن بن محمد \_ ٧٧٥هـ) تحقيق: سعيد الافغاني ٠ ط (١) ، مطبعة الجامعة السورية دمشق ، ١٣٧٧هـ = ١٩٥٧م ٠
- ٧٧ \_ الاقتراح في علم اصول النحو : جلال الدين السيوطي \_ ٩١١هـ · مطبعة المجتبائي (طبعة حجرية) دهلي (دلهي \_ الهند) ١٣١٤هـ ·
- ٢٨ ـ الاقتضاب في شرح أدب الكتاب : البطليوسي (ابو محمد عبدالله بن السيد ـ ٢١٥هـ) ، تصحيح ومراجعة : عبدالله البستاني ، ط (١) ،
   المطبعة الادبية ، بيروت ١٩٠١م .

- ٢٩ ــ الف باء: البلوي (ابو الحجاج يوسف بن محمد ــ ٧٦هـ ، الجزء الاول ،
   نشر : جمعية المعارف بمصر ٠ ط (١) ، مطبعة بولاق ١٣٨٧هـ ٠
- ۳۱ الالماع الى معرفة اصول الرواية وتقييد السماع: القاضي عياض بن موسى اليحصبي ٤٧٩-٤٤٥ه تحقيق: السيد احمسد صقر، نشر: دار التحصبي ١٩٧٠ه راكتبة العتيقة ـ تونس ١٣٨٩ه = ١٩٧٠م •
- ٣٢ ـ أمالي اين الشبجري : ابن الشبجري (أبو السمادات هبة الله بن علي ـ ٣٢ ـ أمالي اين الشبالة ، مصطفى محمد عبدالخالق ، مطبعة الامانة بالفجالة ، القاهرة ١٩٣٠م ٠
- ٣٣ ـ الامالي : ابو القاسم الزجاجي (عبدالرحمن بن اسحاق ـ ٣٣٧هـ) شرح احمد بن الامين الشنقيطي · ط (١) مطبعة السعادة ، القاهرة ١٣٢٤هـ ·
- ٣٤ ـ الامالي : القالي (ابو علي اسماعيل بن القاسم ـ ٣٥٦هـ) ط (٢) ، طبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٣٤٤هـ = ١٩٢٦م •
- ٣٥ ـ أمالي المرتضى (الغرر والدرر): الشريف المرتضى (ابو القاسم علي بن الحسين الموسوى العلوى ٣٥٥-٤٣٦هـ) · تصحيح محمد بدرالدين النعساني · ط (١) مطبعة السعادة ، القاهرة ١٣٢٥هـ = ١٩٠٧م ·
- ٣٦ ـ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع القرآن : ابو البقاء العكبرى (عبدالله بن الحسين بن عبدالله ٥٣٨ ـ ١٦٦هـ ، تصحيح وتحقيق : ابراهيم عطوة عوض ، ط (١) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة ١٣٨٠هـ = ١٩٦١م .
- ٣٧ ـ انباه الرواة على انباء النحاة : ابو الحسن القفطي (علي بن يوسف بن ابراهيم ٠ ابراهيم الشيباني ٥٦٨ ـ ١٣٦٩هـ) ٠ تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم ٠ ط (١) ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٣٦٩ هـ = ١٩٥٠م ٠
- ۳۸ ـ الانتصاف : ابن المنير الاسكندري (احمد بنمحمد بنمنصور ٢٠-١٨٣هـ) ط (۱) بهامش الكشاف ، على نفقة المكتبة التجارية الكبرى بمصر ، مطبعة مصطفى محمد ، القاهرة ١٣٥٤هـ ،

- ٣٩ الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصـــريين والكوفيين : ابو البركات الانبارى (عبدالرحبن بن محمد ٧٥٥٨) وبهامشه كتـــاب (الانتصاف من الانصاف) لمحمد محيي الدين عبدالحميد (ط ٤) ، مطبعة السعادة ، القاهرة ١٣٨٠هـ = ١٩٦١م .
- ٤٠ ـ ارضع المسألك الى الفية ابن مالك : ابن هشام الانصارى (ابو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف ـ ٧٦١هـ) وبهامشه كتاب «هداية السالك الى تحقيق اوضع المسألك لمحمد محيي الدين عبدالحميد، ط (٤) ، نشر : المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ١٩٥٥هـ = ١٩٥٦م •
- ۱۱ ـ الایام واللیالی والشهور : الفراء (ابو زکریا یحیی بن زیاد ـ ۲۰۷هـ)
   ۲۰ ـ تحقیق ابراهیم الابیاری ط (۱) ، المطبعة الامیریة ، القاهرة ۱۹۵٦م •
- 27 \_ الایضاح فی علل النحو : الزجاجی (ابو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق \_ \_ ٣٣٧م) تحقیق : الدکتور مازن المبارك ط (١) ، مطبعة المدنی نشر مكتبة دار العروبة ، مصر ١٣٧٨ه = ١٩٥٩م •
- ٤٣ \_ البحر المحيط: أبو حيان (اثير الدين ابو عبدالله محمد بن يوسف الاندلسي الفرناطي الشهير بـ (ابن حيان) أو (ابو حيان) ـ ٧٤٥ هـ) ٠ طردا) ، مطبعة السعادة ، القاهرة ١٣٢٨ه٠٠
- ٤٤ ـ البحوث والمحاضرات : مجمع اللغة العسسربية في مصر (الدورة الحادية والثلاثون) سنة ١٩٦٤\_١٩٦٥م .
- ٤٥ ــ البخلاء : الجاحظ (ابو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب ــ ٢٥٥هـ) ،
   تحقیق : الدکتور طه الحاجری ٠ ط (١) ، دار المارف بمصر ، القاهرة
   ١٩٥٨م ٠
- 27 \_ البدء والتاريخ : ابو زيد البلخي (احبد بن سهل ـ ٣٢٢هـ) · طبـــع بيطبعة برطرند في مدينة شالون ـ فرنسا سنة ١٨٩٩م ·

- البداية والنهاية : ابن كثير (ابو الفدا اسماعيل بن عبر الدمشقي القرشي ٧٧٤هـ) طبع في بيروت على نفقة : مكتبة المعارف بيروت ، ومكتبة النصر الرياض ، سنة ١٩٦٨هـ = ١٩٦٦م •
- ٤٨ ــ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ، من طريق الشاطبية والدرة :
   الشيخ عبدالفتاح القاضي ط (١) ، مبعة مصطفى البابي الحلبي ،
   القاهرة ١٣٧٥هـ = ١٩٥٥م •
- البصائر والذخائر : ابو حیان التوحیدی ـ ٤٠٠هـ · تحقیق : الدکتور ابراهیم الکیلانی · ط (۱) ، مکتبة اطلس ومطبعة الانشاء ، دمشق ۱۹٦٤م ·
- • بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : جلال الدين السيوطي تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ١٩٨٤هـ = ١٩٦٤م •
- ۱۰ ـ البیان والتبیین : الجاحظ (ابو عثمان عمرو بن بحر ـ ۲۰۵هـ) تحقیق :
   حسن السندوبی ، ط (۲) ، نشر : المكتبة التجازیة الكبرى ، القاهرة
   ۱۳۵۱ه = ۱۹۳۲م .
- ٥٢ ـ تأملات عامة في اللهجات العربية ، بحث للاستاذج · فانتينو ، استاذ علم
   اللغة العام والالسنة السامية في جامعة الجزائر · مجلة المجمع العلمي
   العربي بدمشق · المجلد ١٥ الجزء ٣ و ٤ ، آذار ونيسان ١٩٣٧م ·
- ۳۵ ـ تأویل مختلف الحدیث: ابن قتیبة الدینوری ـ ۲۷۲ه · تصحیح الشیخ محمد زهري النجار ، ط (۱) ، نشر: مکتبة الکلیات الازهریة ، القاهرة ۱۳۸٦هـ = ۱۹۶۱م ·
- ٥٤ ـ تاويل مشكل القرآن: ابن قتيبة الدينورى ٢٧٦ه · تحقيق السيد احمد صقر · ط (١) دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ، القاهرة ١٣٧٣هـ = ١٩٥٤م ·
- ٥٥ ـ تاريخ الادب العربي : الدكتور ريجيس بلاشير ، تعريب : الدكتــور ابراهيم الكيلاني ، ط (١) ، مطبعة الجامعة السورية ، دمشق ١٣٧٥هـ = ١٩٥٦م .

- ٥٦ ـ تاريخ الادب العربي: كادل بروكلمان ، نقله الى العربية: الدكتــود عبدالحليم النجاد الجزء الاول ط (٢) سنة ١٩٦٨ ، الجزآن الثاني والثالث ط (١) سنة ١٩٦١ ، دار المعارف بمصر •
- ٥٧ ـ تاريخ آداب العرب : مصطفى صادق الرافعي ، تحقيق : محمد سعيد العريان ، ط (٢) ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ١٩٥٩هـ = ١٩٤٠م ٠
- ٥٨ ـ تاريخ آداب اللغة العربية في العصر العباسي : الشيخ احمد الاسكندرى .
   ط (١) ، مطبعة السعادة ، القاهرة ١٣٣٠هـ = ١٩١٢م .
- المطبوع طبعة العربية : جرجي زيدان · اعتمدت على الجزء الاول منه المطبوع طبعة ثالثة سنة ١٩٣٦ ، والثاني المطبوع سنة ١٩٣٠ ، والرابع المطبوع طبعة ثانية سنة ١٩٣٧م · وقد طبعت الاجزاء كلها في مطبعة الهلال بمصر ·
- ٦٠ ــ تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي : الدكتور حسن ابراهيم حسن الله (٧) ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ١٩٦٤ ــ ١٩٦٦م .
- ٦١ ـ تاريخ بغداد : الخطيب البغدادى (ابو بكر احمد بن علي ٤٦٣هـ) ، نشر : دار الكتاب العربي ، بيروت (بدون تاريخ) .
- ۱۲ ـ تاریخ الرسل والملوك: الطبری (ابو جعفر محمد بن جریر ۲۲۵ـ۱۳۱۰م) مطبعة بریل ، لیدن ۱۸۸۱ـ۱۸۸۸م (مطبوع بالاوفسیت من قبل دار همنسورات جهان، شارع بوذر جمهری ـ طهران) •
- ٦٣ ـ تاريخ علوم اللغة العربية : طه الرادى ، ط (١) ، مطبعة الرشيد ، بغداد ١٣٦٩ ـ ١٩٤٩م .
- ٦٤ ـ تاريخ الفلسفة في الاسلام: ث٠ج٠ دى بور، نقله الى العربية وعلق عليه:
   الدكتور محمد عبدالهادى ابو ريدة، ط (٤)، مطبعة لجنية التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٣٧٧هـ = ١٩٥٧م٠
- 70 \_ تاريخ القرآن والمصاحف: موسى جاد الله روستوفدوني ، ملتزم الطبع: محمد حسن الكوكرجيني ، ط (١) ، المطبعة الاسلامية بترسبودغ

- 77 تاريخ الكوفة : حسين احمد البراقي ١٣٣٢ه ، ط (١) ، المطبعة الحيدرية ، النجف ١٣٥٦ه .
- 77 تاريخ اللغات السامية : الدكتور اسرائيل ولفنسون ، ط (١) ، مطبعة الاعتماد ، القاهرة <math>1720 1979م .
- ٦٨ ـ تاريخ النحو : بحث للاستاذ محمد اسعد طلس ، مجلة المجمع العلمي
   العربي بدمشق ، المجلد ١٤ ، الجزء ٢ و ٦ سنة ١٩٣٦م .
- ٦٩ التبيان في شرح الديوان : منسوب خطأ الى : ابي البقاء العكبرى (عبدالله ابن الحسين ٦١٦هـ) ، ط (١) ، دار الطباعة ، القاهرة ١٢٨٧هـ ·
- ۲۰ تحصیل عین الذهب من معدن جوهر الادب فی علم مجازات العرب (شرح شواهد کتاب سیبویه) : الاعلم الشنتمری (ابو الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسی ۶۷۱هـ) بهامش کتاب سیبویه ، ط (۱) ، المطبعة الکبری الامیریة ببولاق مصر (۱۳۱۳–۱۳۱۸هـ) .
- ٧١ ـ تذكرة اين حمدون: السياسة والآداب السلطانية: ابو المعالي بها الدين محمد بن أبي سعد الحسن بن محمد بن علي البغدادى ـ ٥٦٢ه ، ط
   (١) ، نشرته: مكتبة الخانجي ، القاهرة ١٣٤٥هـ = ١٩٢٧م .
- ٧٢ \_ الترخص والتوسع في بعض القواعد النحوية : بحث للاستاذ عبدالحميد حسن ، البحوث والمحاضرات ، الدورة الحادية والثلاثون لمجمع اللفــة العربية في مصر ٦٤\_١٩٦٥م .
- ۷۲ التسهيل (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد): ابن مالك (ابو عبدالله جمال الدين محمد بن مالك الطائي ۲۷۲هـ) تحقيق : محمد كامل بركات ، ط (۱) نشر : دار الكاتب العربي ، القاهرة ۱۳۸۷هـ = ۱۹۹۷م •
- ٧٤ ـ التطور اللغوى التاريخي : الدكتؤر ابراهيم السامرائي ، ط (١) ، دار الرائد للطباعة ، القاهرة ١٩٦٦م ·
- ٥٧ ـ تفسير الرازى (التفسير الكبير : مفاتيح الغيب) : فخر الدين الرازى
   (ابو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين المعروف بابن الخطيب ٢٠٦هـ) ،
   ط (١) ، مطبعة بولاق ، القاهرة ١٢٨٩ هـ .

- ٧٦ تفسير القرطبي (الجامع لاحكام القرآن) : القرطبي (محمد بن احسد الانصاری) الجزء الاول : ط (١) ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٣٥هـ = ١٩٣٥هـ والاجزاء التسعة المتممة للاول : ط (٢) مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ٥٤ ١٣٥٩هـ = ٣٦ ١٩٤٠م •
- (۱) مصطفى عبدالرازق ، ط (۱) ،
   مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٣٦٣هـ = ١٩٤٤م .
- ۷۸ التنبيه على اوهام ابي علي في اماليه : البكرى (ابو عبيد عبدالله بن عبدال
- ٧٩ ـ التنبيهات على اغاليط الرواة في كتب اللغة المصنفات : ابو القاسم على ابن حمزة البصرى التميمي تحقيق : عبدالعزيز الميمني الراجكوتي ، ط (١) ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ١٩٦٧ م •
- ۸۰ تهذیب اللغة : ابو منصور الازهری (محمد بن احمد بن الازهر الهروی ۲۸۲ ۲۸۳هـ) ، الجز الاول ، تحقیق : عبدالسلام محمد هارون ۰ ط
   ۱۱) ، دار القومیة العربیة للطباعة ، القاهرة ۱۳۸۶هـ ۱۹٦٤م ۰
- ٨١ ـ التيسير في القراءات السبع: ابو عمرو الداني (عثمان بن سعيد القرطبي ـ ٤٤٤هـ) عني بتصحيحه: اوتوبرتزل · مطبعة الدولة ، استانبول ١٩٣٠م · (مطبوع بالاوفسيت من قبل مكتبة المثنى ببغداد لصاحبها قاسم محمد الرجب) ·
- ۸۲ \_ ثلاث رسائل في اعجاز القرآن : (۱) بيان اعجاز القرآن ، لابي سليمان حمد بن محمد الخطابي (۲) النكت في اعجاز القرآن ، لابي الحسن الرماني \_ ۳۸۶ه (۳) الرسالة الشافية ، لعبدالقاهر الجرجاني \_ ۴۷۱ه تحقيق : محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام : ط (۱) ، دار المعارف بمصر ، القاهرة
  - ٨٣ \_ ثلاث رسائل في النحو (مجموعة في كتاب واحد) :

45 J

- ١ \_ الاظهار: محمد بن على البركري .
- ٢ \_ العوامل المائة : عبدالقاصر الجرجاني \_ ٤٧١ م
- ٣ \_ الكافية : أبو عمرو بن الحاجب \_ ٦٤٦هـ ، ط (١) ، مطبعـــة الجوائب ، استانبول ١٣٠٢هـ ٠

.

- ٨٤ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله : القرطبي (ابو عمر يوسف بن عبدالبر ٤٦٣هـ) تصنعيع : عبدالرحمن محمد عثمان ، ط
   (٢) ، مطبعة العاصمة ، القاهرة ١٣٨٨هـ = ١٩٦٨م ، نشر المكتبة السلفية في المدينة المنورة .
- ۸۰ ـ جامع البیان عن تأویل آی القرآن (تفسیر الطبری) : الطبری (ابو جعفر محمد ین جریر ـ ۳۱۰هـ) ، تحقیق : محمود محمد شاکر ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ۱۹۳۰م .
- ٨٦ ـ جامع الشواهد: محمد باقر الشريف الاردكاني ، تصحيح: على محمد الخوانسارى ، طبع طبعة حجرية في مطبعة دار الخلافة ، ظهران ٢٩٣ احد ٠
- $\Lambda V = 1$  الجامع الصغير في احاديث البشير النذير : جلال الدين السيوطي ، ط (٤) ، مطبعة مصطفى البابى الحلبى ، القاهرة  $\Lambda V = 1908$ م .
- ۸۸ ـ حاشية الامير على مغنى اللبيب لابن هشام: الشيخ محمد الامير الازهري ـ ٨٨ ـ حاشية الامير على مغنى المذكور، مطبعة حجازى، القاهرة ١٣٧٢هـ ٠
- ۸۹ ـ حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك : الشيخ محمد الخضري ١٢١٣ـ١٣٨ه ، مطبعة الاستقامة ، القامرة ١٣٧٢ه = 190٢م ، نشر : المكتبة التجارية الكبرى .
- ٩٠ ـ حاشية السجاعي على شرح قطر الندى لابن مشام : احمد بن احمسه السجاعي ــ ١١٩٧ هـ ٠ ط (١) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القامرة ١٣٥٨ هـ = ١٩٣٩م ٠
- ۹۱ \_ حاشية الصبان على شرح الاضموني على الفية ابن مالك : الصبان (ابو المرفان محمد بن علي \_ ۱۲۰٥ ص) ، ومعه نقول من كتاب و شرح الشواهد الكبرى و لمحمود بن احمد العينى ، ، طبع دار احياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر (بدون تاريخ) .
- ٩٢ \_ الحجة في علل القراءات السبع: ابو علي الفارسي (الحسن بن احمد ٧٧٧هـ) ، الجزء الاول ، تحقيق : علي النجائ ناصف والدكتور عبدالعتاج اسماعيل شلبي ، ط (١) ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ١٣٨٥هـ = ١٩٦٥م .

- ۹۳ الحجة في القراءات السبع: ابن خالویه (الحسین ین احمه ۳۷۰هـ) ، تحقیق: الدکتور عبدالعال سالم مکرم ، ط (۱) ، مطبعة دار الشروق ، بیروت ۱۹۷۱م ·
- 98 حلية العقود في الفرق بين المقصور والمعدود : ابو البركات الانبارى ، تحقيق : الدكتور عطية عامر ، ط (١) ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٦٦م .
- ٩٥ الحماسة السنية الكاملة المزية: الشيخ محمد محمود بن التلاميذ التركزي الشنقيطي ، ط (١) ، مطبعة الموسوعات ، القاهرة ١٣١٩ه .
- 97 للحامي فوزى : الجاحظ (عمرو بن بحر 807م) · تحقیق : المحامي فوزى عطوى ، مطابع دار الغد ، بیروت 1700م = 1970م ·
- ۹۷  $_{-}$  خاص الخاص : ابو منصور الثعالبي (عبدالملك بن محمد بن اسماعيــل النيسابوری  $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$  النيسابوری  $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-$
- ۹۸ \_ خزانة الادب ولب لباب لسان العرب : الشيخ عبدالقادر بن عمسر البغدادی ۱۰۳۰\_۱۰۹۰ (وبهامشه کتاب «المقاصد النحویة» شسرح الشواهد الکبری ، لمحمود بن احمد العینی) ، ط (۱) ، مطبعسة بولاق الامیریة ، القاهرة ۱۲۹۹ه .
- 99 \_ الخصائص : ابن جني (ابر الفتع عثمان بن جني \_ ٢٩٢هـ) ، تحقيق : محمد على النجار ، ط (٢) ، دار الكتب المصرية ، القامرة ١٣٧١هـ = ١٩٥٢م .
- ١٠٠ خطط الكوفة وشرح خريطتها : لويس ماسينيون ، ترجمة : تقي المصعبي ، ط (١) ، مطبعة العرفان ، صيدا ١٣٥٨هـ = ١٩٣٩م .
- ۱۰۱ مطبعة الزهران، بغداد ۱۹۳۰م ·
- ۱۰۲\_ دراسات في العربية وتاريخها : الشيخ محمد الخضر حسين · ط (۲) ، مطابع دار المنار ، دمشق ۱۳۸۰هـ = ۱۹۲۰م ·

- ١٠٣ دراسات في فقه اللغة : الدكتور صبحي الصالح ، ط (١) مطبعة جامعة دمشق ، دمشق ١٣٧٩هـ = ١٩٦٠م ٠
- المنافق اللغة : الدكتور ابراهيم السامرائي ، مطبعة العاني ، بغداد العام . المعاني ، بغداد العام .
- ١٠ دراسات نقدية في النحو : الدكتور عبدالرحمن ايوب ط (١) ، نشر : مكتبة الانكلو ـ المصرية ، القاهرة ١٩٥٧ م •
- ۱۰۱ درة الغواص في أوهام الخواص : الحريرى (ابو محمد القاسم بن علي ـ ١٠٦ م. ط (١) ، مطبعة الجوائب ، قسطنطينية (استانبول) ١٢٩١م٠
- ۱۰۷ دلائل الاعجاز في علم المعاني : عبدالقاهر الجرجاني -- ٤٧١هـ ، تعليق : السيد محمد رشيد رضا ، ط (۱) ، نشرته : مكتبة القاهرة ، الفاهرة ١٩٦١هـ = ١٩٦١هـ ٠
- ۱۰۸ ديوان ابي الاسود الدؤلي : تحقيق : عبدالكريم الدجيلي ٠ ط (١) ، شركة النشر للطباعة العراقية ، بغداد ١٣٧٣هـ = ١٩٥٤م ٠
- ۱۰۹ دیوان ابی الاسود الدؤلی: تحقیق: محمد حسین آل یاسین ۰ ط (۱) ، دار المعارف للتألیف والترجمة (سلسلة نفائس المخطوطات) بفسداد ۱۳۷۳ه = ۱۹۵۶م ۰
- ۱۱۰ دیوان الاعشی (میمون بن قیس) ، ط (۱) ۰ طبعته : دار صادر ، دار بیروت، بروت ۱۲۸۰ه = ۱۹۲۰م ۰
- ۱۱۱ دیوان امری، القیس (حندج بن حجر الکندی) · تحقیق : محمد ابو الفضل ابراهیم ، ط (۱) ، دار المعارف بمصر ، القاصرة ۱۹۵۸م٠
- ۱۱۲ ـ دیوان زهیر بن ابی سلمی · تحقیق وشرح : کرم البستانی · اصداد : دار بیروت للطباعة والنشر ، بیروت ۱۳۷۹ مـ = ۱۹۶۰م ·
- ۱۱۳ ديوان قيس بن الخطيم · تحقيق : الدكتور ناصر الاست · ط (١) ، مطبعة المدنى ، القاهرة ١٣٨١ه = ١٩٦٢م ·

- الدكتور ابراهيم السامرائي ، والدكتور ابراهيم السامرائي ، والدكتور -118 احمد مطلوب -1977 مطبعة العائى ، بغداد -1977 مطبعة العائى ، بغداد الا
- ١١٥ ذيل الامالي والنوادر : القالي (ابو علي اسماعيل بن القاسم ٣٥٦هـ)
   ط (٢) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٣٤٤ هـ = ١٩٢٦م .
- ۱۱٦ \_ الرد على النحاة : ابن مضاء القرطبي (ابو العباس احمد بن عبدالرحمن \_ ١١٦ \_ الرد على النحاق التأليف \_ ١٩٤٠ م) تحقيق الدكتور شوقي ضيف ، ط (١) ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٣٦٦هـ = ١٩٤٧م .
  - ١١٧ ـ رسائل في النحو واللغة : وهي ثلاث رسائل :
  - ١ \_ تمام فصيح الكلام : احمد بن فارس \_ ٣٩٥هـ ٠
  - ٢ \_ الحدود في النحو: ابو الحسن على بن عيسى الرماني ٣٨٤م٠
    - ٣ \_ منازل الحروف : للرماني ايضا ٠
- تحقيق: الدكتور مصطفى جواد، ويوسف يعقوب مسكوني · اصدرته وزارة الثقافة والاعلام (سلسلة كتب التراث ١١) · طبع في المؤسسة العامة للصحافة والطباعة ، دار الجمهورية بغداد ١٣٨٨هـ = ١٩٦٩م٠
- ۱۱۸ ـ الرسالة : محمد بن ادريس الشافعي ١٥٠ ـ ٢٠٤٠ · تحقيق وشرح : احمد محمد شاكر · ط (١) ، مطبعـة مصطفى البابي الحلبي ، القـــامرة محمد شاكر ط (١) ، مطبعـة مصطفى البابي الحلبي ، القـــامرة محمد شاكر ط (١) ، مطبعـة مصطفى البابي الحلبي ، القـــامرة
- ۱۱۹ رسالة الغفران : ابو العلاء المعري ٣٦٣\_٤٤٩ه ، تحقيق وشــرح : الدكتورة عائشة عبدالرحمن وبنت الشاطيء، ط (٣) ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ١٩٦٣م •
- ۱۲۰\_ رسالة الملائكة : ابو العلاء المعري · تحقيق : محمد سليم الجندى · ط (۱) ، مطبعة الترقي ، دمشق ١٣٦٣هـ = ١٩٤٤م ·
- ۱۲۱ رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات : الدكتور عبدالفتاح اسماعيل شلبي ٠ ط (١) ، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ، القاهرة ١٣٨٠ = ١٩٦٠م ٠

- ۱۲۲ روضات الجنات في احوال العلماء والسادات : محمد باقر الموسيوى الخوانسارى ١٣٢٤ ١٣١٣ه ، تصحيح : محمد علي الروضائي ٠ ط (٢) طهران ١٣٦٧ه٠ .
- ۱۲۲ سر صناعة الاعراب: ابن جني (ابو الفتح عثمان ۲۹۲هـ) الجزء الاول ، تحقيق : مصطفى ، عبدالله ، الراهيم مصطفى ، عبدالله المين ، ط (۱) ، مطبعة البابي الحلبي ، الفاهرة ۱۲۷٥هـ = ۱۹۵۵م .
- ۱۲۵ سراج القاری المبتدی و تذکار المقری المنتهی وشرح الشاطبیة : ابن القاصع العذری (ابو القاسم علی بن عثمان بن محمد ۱۷۱۳–۸۰۸م) ، ورمعه کتاب : غیث النفع فی القرارات السبع ولعلی النوری الصفاقسی». ط (۱) ، مطبعه الاستفامه ، علی نفقه المنتبه التجاریه المبری ، الفاهرة ۱۲۵۲ه = ۱۳۶۲م •
- ١٢٥ سيبويه امام النحاه : على النجدي ناصف · ط (١) ، مطبعه مكتبه نهصة مصر ، العاهره ١٣٧٢هـ = ١٩٥٣م ·
- ۱۲۱ه السيرة النبويه : عبدالملك بن هشام المعافرى ۲۱۱ه بحقيدة : مصطفى السما وابراهيم الابيارى وعبدالحفيظ شلبي ط (۲) ، مطبعه مصطفى البابى الحلبي ، العاهره ۱۲۷۵ه = ۱۹۰۵م •
- ۱۲۷ سؤالات نافع بن الازرق الى عبدالله بن عباس · تحقيق : الدكتور ابراهيم السامرائي · ط (۱) ، مطبعة المعارف ، بغداد ١٩٦٨م ·
- ۱۲۸ شرح ابن عقیل علی الفیة ابن مالك : ابن عقیل (بهاء الدین عبدالله بن عقیل العقیلی الهمدانی المصری ۱۹۸ س۱۹۷۰ و رمعه كتاب دمنحة الجلیل ، بتحقیق شرح این عقیل، تألیف : محمد محیی الدین عبدالحمید ط (۱۳۸) ، مطبعة السعادة ، القاهرة ۱۳۸۲ه = ۱۹۹۲م •
- ١٢٩ شرح ابن الناظم على الفية ابن مالك : ابن الناظم (ابو عبدالله بدر الدين محمد بن محمد بن مالك الاندلسي ١٨٦هـ) ط (١) ، المطبعة العلوية، النجف ١٣٤٢ هـ •
- ۱۳۰ شرح الاشموني على الفية ابن مالك: الاشموني (علي بن محمد ـ نحو سنة ١٣٠هـ) تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد ط (١) ، مطبعة السمادة ، القاهرة ١٣٧٥هـ = ١٩٥٥م •

- ۱۳۱ شرح الفية ابن مالك : المرادى (ابو على الحسن بن ام قاسم ٧٤٩هـ) . مخطوط سنة ٨٦٦هـ . من مخطوطات مكتبة الاوقاف ببغداد ، رقم ١٢٢١ .
- ١٣٢- شرح التصريح على التوضيع : الشيخ خالد بن عبدالله الازهري ٠ ط (١) مصر ، ١٢٩٤هـ ٠
- ۱۳۲- شرح درة الغواص في اوهام الخواص للحريرى : شهاب الدين احمهد الخفاجي \_ ۱۰۲۹ هـ ط (۱) ، مطبعة الجوانب ، قسطنطينية (استانبول) ١٢٩٩ هـ •
- ۱۳۶ شرح دیوان جریر: محمد اسماعیل عبدالله الصاوی و ط (۱) ، مطبعة مصطفی محمد ، القاهرة ۱۳۵۳ه و
- ۱۳۰ شرح دیوان لبید بن ربیعة العامری شرح : ابراهیم جزینی منشورات دار القاموس الحدیث فی بیروت ، ومکتبة المنهضة فی بغداد (بدون تاریخ) •
- ۱۳۱ شرح الرضي على الشافية لابن الحاجب ١٤٦ه : الرضي الاسترابادى (نجم الدين محمد بن الحسن ١٨٦ه) ط (١) شركة الصحافة العثمانية ، استانبول (بدون تاريخ) •
- (١٣٧) ـ شرح الرضي على الكافية لابن الحاجب: الرضي الاستراباذي تعليق: السيد الشريف ط (١) ، المطبعة العامرة ، استانبول ١٧٥ه •
- ۱۳۸ شرح شذور الذهب : جمال الدين بن مشام الانصاری ٧٦١ هـ٠ ط (١) ، دار الطباعة العامرة ، بولاق ١٢٥٣هـ ومعه ه رسيالة : موقد الاذهان وموقظ الوسنان، للمؤلف •
- ١٣٩\_ شرح شواهد المفني لابن هشام : جلال الدين السيوطي ١٩٩١ . تعليق : محمد محمود الشنقيطي · ط (١) · طبعته : لجنة التسراث العربي ، دمشق ١٩٦٦م ·
- ۱٤٠ شرح القصائد السبع الطوال الجامليات : ابو يكر الانبارى (محمد بن القاسم ٣٢٨هـ) ، تحقيق : عبدالسلام محمد مارون ، ط (١) ، دار المعارف بعصر ، القامرة ١٩٦٣م .

- ۱٤۱ شرح قطر الندى وبل الصدى : جمال الدين بن هشام الانصارى \_ ٧٦١ محمد ومعه كتاب دسبيل الهدى ، بتحقيق شرح قطر الندى، تأليف : محمد محيى الدين عبدالحميد ط (١١) ، مطبعة السعادة ، القاهرة ١٣٨٣ حـ = ١٩٦٣م •
- ١٤٢ شرح كتاب اللمع لابن جني: ابن الدهان (ابو محمد سعيد بن المبارك 970هـ) نسخة مصورة عن مخطوط مكتبة «سليمانية» باستانبول ، صورها المجمع العلمي العراقي محفوظة في مكتبة الدراسات العليا في كلية الآداب جامعة بغداد ، رقم ٣٣٣٠
- ۱٤٣ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: العسكرى ( ابو احمد الحسن ابن عبدالله بن سعيد ٣٨٢هـ) تحقيق: عبدالعزيز احمد ط (١) ، مطبعة مصطفى البابى الحلبى القاهرة ١٣٨٣هـ = ١٩٦٣م •
- 188 شرح المفصل للزمخشري : ابن يعيش (موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش ٦٤٣هـ) تصحيح : مشيخة الازهر ط (١) نشر : ادارة الطباعة المنبرية ، القاهرة (بدون تاريخ) •
- ۱۵ الشعر والشعراء : این قتیبة الدینوری ـ ۲۷۱م · تصحیح وتعلیق :
   مصطفی السقا · ط (۱۲) ، مطبعة المعاهد ، القاهرة ۱۳۵۰ه = ۱۹۳۲م ·
- 187 شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح : ابن مالك الاندلسي (ابو عبدالله محمد جمال الدين بن مالك ١٧٢هـ) · تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي · ط (١) ، مطبعة لجنة البيان العربي ، القاصرة ١٣٧٦هـ = ١٩٥٧م ·
- ١٤٧ الشواهد على شرح الفية ابن مالك لابن الناظم : السيد محمد السيد علي الموسوي العاملي ط (١) ،المطبعة العلوية ، النجف ١٣٤٣هـ •
- ۱٤٩ منحيع البخارى «جامع الصنحيع» : البخارى (ابو عبدالله محمد بن ابي الحسن استاعيل ـ ٢٥٦هـ) ط (١) ، دار الطباعة العامرة ، القاهرة ٥١٣١٥ •

- ١٥٠ صرف العناية في كشف الكفاية : عبدالله بن محمد البيتوشي ٠ ط (١) ،
   مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاعرة ١٣٤١هـ = ١٩٢٢م ٠
- ۱۰۱- ضحى الاسلام: احمد امين · ط (٣) ، مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٣٧١ه = ١٩٥٢م ·
- ۱۹۲ الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر : محمود شكرى الآلوسي ٠ شرح : محمد بهجة الاثرى ٠ ط (١) ، المطبعة السلفية بمصر ، القاهرة ١٣٤١ ٠
- ۱۵۳ طبقات الشعراء : عبدالله بن المعتز · تحقیق : عبدالستار احمد فراج · طبقات المعارف بمصر ، القاهرة ۱۳۷۵هـ = ۱۹۵۱م ·
- عَهُ أَبُ طَبِقَاتَ فَحُولُ الشَّعْرَا : مَحْمَدُ بِنُ سَلَامِ الْجَمْحِي لِـ ٢٣٢هـ شرح : مَحْمُودُ مُحْمُدُ مُحْمَدُ مُحْمَدُ مُحْمَدُ شَاكُرُ طُ (١) ، دار المعارف للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٥٢م •
- ۱۵۵ مطبقات النحويين واللغويين: أبو بكر الزبيدى (محمد بن الحسن الاندلسى الاشبيلي ٢١٦ ـ ٣٧٩هـ) تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم ط (١) وقف على طبعه ونشره: محمد سامي امين الخانجي ، القاهرة ١٣٧٣هـ ـ ١٩٥٤ •
- ۱۵۱ الطراز المتضمين لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز : العلوى (يحيى بن حمزة بن علي ـ ٧٤٩هـ) ، ط (١) ، مطبعة المقتطف بمصر ١٣٣٢هـ = ١٩١٤م .
- ۱۵۷ المربية ، دراسات في اللغة واللهجات والاساليب : يوهان فك ، نقبله الى المربية وحققه : الدكتور عبدالحليم النجاد ، ط (۱) ، مطبعة دار الكاتب ، مصر ۱۳۷۰هـ = ۱۹۰۱م .
- ۱۵۸ العقد الفرید: ابن عبد ربه (احمد بن محمد عبد ربه القرطبی الاندلسی \_\_ ۱۳۵۳م) ط (۱) نشر: المکتبة التجاریة الکبری ، مصر ۱۳۵۳م = ۱۹۳۰م •
- ۱۵۹\_ عقيدة الشيعة : دوايتم ، رونلدسن · تعريب : ع٠م٠ ط (١) ، مطبعة السعادة ، القاعرة ١٣٦٥م=١٩٤٦م ·

- ۱٦١ العين (أول معجم في اللغة العربية) : الخليل بن احمد الفراميدى ١٠٠ ١٦١ ما ١٠٠ ما ١٠٠ مطبعة العانى ، بغداد ١٣٨٦م = ١٩٦٧م .
- ١٦٢ عيون الاخبار: ابن قتيبة الدينورى \_ ٢٧٦ه · نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية · نشر: المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشر، بوزارة الثقافة والارشاد القومي المصرية · في المحرم سنة ١٣٨٣ه = يونية (حزيران) ١٩٦٣م ·
- ۱٦٣ عيون الانباء في طبقات الاطباء : ابن ابي اصيبعة (ابو العباس احمد بن القاسم بن ابي اصيبعة السعدى ٦٦٨هـ) الجزء الثالث ، ط (١) ، مطبعة دار الفكر ، بيروت ١٣٧٧هـ = ١٩٥٧م •
- ۱٦٤ غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجرزى (ابو الخير محمد بن محمد الدمشقي ـ ٨٣٣ م. عني بنشره: ج٠ بركشتراسر ٠ ط (١) ٠ نشر: مكتبة الخانجي ، القاهرة ١٣٥١ مـ = ١٩٣٢ م.
- ١٦٥- غيث النفع في القراءات السبع: الصفاقسي (الشيخ على النوري) · انظر دسراج القاريء المبتدىء، ·
- ١٦٦- الفاضل: المبرد (ابو العباس محمد بن يزيد ٢٨٥هـ) · تحقيبيق: عبدالعزيز الميمني · ط (١) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٣٧٥ = عبدالعزيز الميمني · ط (١) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٣٧٥ = عبدالعزيز الميمني · ط (١) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٥٩ = عبدالعزيز الميمني · ط (١) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٥٩ = عبدالعزيز الميمني · ط (١) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٥٩ = عبدالعزيز الميمني · ط (١) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٥٩ = عبدالعزيز الميمني · ط (١) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٥٩ = عبدالعزيز الميمني · ط (١) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٥٩ = عبدالعزيز الميمني · ط (١) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٥٩ = عبدالعزيز الميمني · ط (١) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٥٩ = عبدالعزيز الميمني · ط (١) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٥٩ = عبدالعزيز الميمني · ط (١) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٥٩ = عبدالعزيز الميمني · ط (١) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٥٩ = عبدالعزيز الميمني · ط (١) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٥٩ = عبدالعزيز الميمني · ط (١) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة العرب المصرية ، المعرب الميمني · ط (١) ، دار الكتب المصرية ، المعرب الميمني · ط (١) ، دار الكتب المصرية ، المعرب الميمني · ط (١) ، دار الكتب المصرية ، المعرب الميمني · ط (١) ، دار الكتب المصرية ، المعرب الميمني · ط (١) ، دار الكتب المصرية ، المعرب الميمني · ط (١) ، دار الكتب المعرب الميمني · ط (١) ، دار الكتب المعرب الميمني · ط (١) ، دار المعرب الميمني · ط (١) ، دار الميمني · ط (١) ، دار المعرب الميمني · ط (١) ، دار الميمن
- ١٦٧- فتع الباري بشرح البيخاري : ابن حجر العسقلاني (شهاب الدين ابو الفضل احمد بن علي ـ ١٥٨٠) ، ط (١) ، مطبعـــة بولاق بعصر ١٣٠٠هـ •
- ۱٦٨ فتوح البلدان : البلاندى (احمد بن يحيي بن جابر ــ ٢٧٩هـ) ٠ ط (١) ، شركة طبع الكتب العربية ، القاهرة ١٣١٩ه = ١٩٠١ م:

- 179 فحولة الشعراء: الاصبعي 318ه · شرح وتحقيق: محمد هبدالمنعم خفاجي وطه محمد الزيني · ط (١) ، المطبعة المنيرية بالازهر ، القاهرة ١٣٧٢ه = ١٩٥٣م ·
- ۱۷۰ ذیل الفصیح لثملب: املاء الشیخ موفق الدین ابی محمد عبداللطیف البغدادی النحوی اللغوی ـ ۱۲۹ه ، تصحیح: السید محمد بدر الدین النعسانی الحلبی و ط (۱) ، مطبعة السعادة ، القاهــرة ۱۳۲۵ه = النعسانی الحلبی و ط (۱) ، مطبعة السعادة ، القاهــرة ۱۳۲۵ه = النعسانی الحلبی و کتاب و فعلت و افعلت و العمل الزجاج ، فی کتاب واحد ، بعنوان: (کتاب والطرف الادبیة لطلاب العلوم العربیة» ) .
- ۱۷۱ فضائل القرآن: ابن كثير القرشي ــ ٧٧٤ه · تصحيح وتعليق: محمد رشيد رضا · ط (١) ، مطبعة المنار ــ مصر ١٣٤٧ه ·
- ۱۷۲\_ الفعل زمانة وأبنيته : الدكتور ابراهيم السامرائي ٠ ط (١) ، مطبعة العانى ، بغداد ١٣٨٦هـ = ١٩٦٦م ٠
- ۱۷۲ ــ فقه اللغة وسر العربية : أبو منصور الثعالبي (عبدالملك بن معمــــ النيسابورى ــ ۲۹۹هـ) تحقيق : مصطفى السقا وابراهيم الابيسانى وعبدالحفيظ شلبي ط (۲) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة ١٣٧٢هـ = ١٩٥٤م •
- ١٧٤\_ الفلسفة اللغوية والالفاظ العربية : جرجي ذيدان · ط (٣) ، مطبعة الهلال ، القاهرة ١٩٢٣م ·
- ۱۷۰\_ الفهرست : ابن النديم (ابو الغرج محمد بن اسحاق ۳۸۵هـ) · توزيم الكتبة التجارية الكبرى \_ مصر · مطبعة الاستقامة ، القاعرة ·
- ۱۷٦ـ فوات الوفيات : محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي ٧٦٤ه ، تحقيق : محمد محمد محمد محمد الدين عبدالحميد ، ط (١) ، مطبعة السعادة ، القامــرة ١٩٥١م .
- 170 في اصول النحو : سميد الإفغاني 1 ط 1) ، مطبعة الجامعة السورية ، دمشق 1771 = 170

- ۱۷۸ في الدراسات القرآنية واللغوية ، الامالة في القراءات واللهجات العربية : الدكتور عبدالفتاح اسماعيل شلبي ٠ ط (١) ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ١٣٧٦هـ = ١٩٥٧م ٠
- ١٧٩ في قراءات القرآن بحث للدكتور عبدالحليم النجار · مجلة كلية الآداب \_ جامعة القاهرة · المجلد · ١ الجزء ٢ /ديسمبر (كانون الاول) سنة ١٩٤٨م ·
- ١٨٠ في اللهجات العربية : الدكتور ابراهيم انيس · ط (٣) ، المطبعة الفنية الحديثة ، القاهرة ١٩٦٥م ·
- ۱۸۱ في اللهجات العربية واصول اختلافها : بحث للدكتور عبدالحليم النجار · مجلة كلية الآداب \_ جامعة القاهرة · المجلد ١٥ الجزء ١/مايو (مايس) ١٩٥٣م ·
- ۱۸۲ في النحو العربي ، نقد وتوجيه : الدكتور مهدى المخزومي ، ط (۱) · نشر : المكتبة العصرية ــ صيدا ١٩٦٤م ·
- ۱۸۳\_ قرار الاحتجاج بالحديث: اصدار مجمع اللغة العربية المصري · مجلة مجمع اللغة العربية · الجزء الرابع · شعبان ١٣٥٦ هـ = اكتوبر (تشرين الاول) ١٩٣٧م ·
- ۱۸۶ کتاب القرطین و کتابا مشکل القرآن وغریبه لاین قتیبة الدینــودی ۲۷۶ می و ۱۸۶ و ۱۸۶ مطبعة الخانجی الکتبی و ۱۳۵۰ مطبعة الخانجی و ۱۳۵۰ می القرار و ۱۳۵۰
- ١٨٥ القواعد النحوية ، مادتها وطريقتها : عبدالحميد حسن · ط (٢) ، مطبعة العلوم ، القاهرة ١٩٥٣م ·
- ١٨٦\_ القياس في اللغة العربية : محمد الخضر حسين · ط (١) ، المطبعــة السلفية ، القامرة ١٩٥٣م ·
- ۱۸۷\_ الكامل في التاريخ : عزالدين بن الاثير (ابو الحسن علي بن محمد الشيباني الجزرى ٥٥٥\_ ١٣٠٠هـ) دار صادر دار بيروت للطباعة والنشد ، بيروت ٥٨\_١٣٨٧هـ = ٥٠ـ١٩٦٧م •
- ۱۸۸\_ الكامل في اللغة والادب: المبرد (ابو العباس محمد بن يزيد ٢٨٥هـ) . طرف (١) ، مطبعة الاستقامة ، القامرة (بدون تاريخ) . وما ذكر في هوامش الرسالة (الكامل) ، فهو كامل المبرد .

- ۱۸۹ کتاب سیبویه: سیبویه (ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ۱۸۸ه) و ط (۱) ، المطبعة الامیریة ، بولاق ۱۳۱٦ه و مذیل بکتاب و تحصیل عین الذهب، وهو شرح شواهد کتاب سیبویه للاعلم الشنتمری و وبالهامش: نقول من شرح السیرافی علی الکتاب و
- ۱۹۰ كتاب سيبوية : تحقيق وشرح : عبدالسلام محمد هارون · ط (۱) · صدر منه جزآن : طبع الجز الاول في مطابع دار القلم في القاهرة ١٩٦٥هـ مدر منه جزآن : طبع الجز الاول في مطابع دار القلم في القاهرة ١٩٦٨هـ = ١٩٦٨ · والثانى في دار الكاتب العربي في القاهرة ١٩٦٨هـ = ١٩٦٨ · وقد اعتمدت اعتمادا كليا على طبعة بولاق ، واستأنست باراء الاستاذ وقد اعتمدت اعتمادا كليا على طبعة بولاق ، واستأنست باراء الاستاذ مارون في بعض شواهد الكتاب ·
- ۱۹۱- الكسائي رئيس مدرسة الكوفة النحوية · بحث للاستاذ كمال ابراهيم مجلة الاستاذ · اصدار : كلية التربية \_ جامعة بغداد · المجلد ١٣ سنة ١٩٦٦م ·
- ۱۹۲ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: الزمخشري (محبود بن عمر \_ ۱۹۲ ملاه) ، ط (۱) ، مطبعة مصطفى محمد ، القاهرة ۱۳۵٤ه · وبهامشه: كتاب و الانتصاف من الكشاف، لابن المنير الاسكندري · نشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر ·
- 19٣\_ الكفاية في علم الرواية : الخطيب البغدادى ــ ٤٦٣هـ ٠ ط (١) ، مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد ١٣٥٧هـ ٠
- ۱۹۶ کیف نشأت اللغة العربیة · بحث للامنتاذ كارلو نلینو · مجلة الهلال الجزء الاول السنة ۲٦ · أول اكتوبر (تشرین الاول) سنة ١٣٣٥ = ١٩١٧م ·
- 190\_ اللامات : ابو القاسم الزجاجي \_ ٧٧٧ه · تحقيق : الدكتور مازن المبارك ط (١) ، المطبعة الهاشمية ، دمشق ١٣٨٩هـ = ١٩٦٩م ·
- ۱۹٦ لسان العرب : ابن منظور (ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ــ ١٩٥٦ ١٩٥٦ ٠ دار صادر ٠ دار بيروت ١٣٧٥٠ ١٩٥٦ ٠
- ۱۹۷ اللغات السامية : تيودور نولدكه ، ترجمة : دكتور رمضان عبدالتواب · نشر : دار النهضة العربية ، القاهرة ۱۹۲۳م ·

- ١٩٨- اللغات في القرآن : اسماعيل بن عمرو المقرىء المصري · تحقيق : صلاح الدين المنجد · ط (١) ، مطبعة الرسالة ، القساهرة ١٣٦٥هـ = ١٩٤٦م ·
- ۱۹۹ اللغة : جوزيف فندريس · تعريب : عبدالحميد الدواخلي ومحمدالقصاص · ط (۱) ، مطبعة لجنة البيان العربي ، القاهرة ١٩٥٠م ·
- ٢٠٠ اللغة والنحو ددراسات تاريخية وتحليلية مقارنة، : الدكتور حسن عون. ط (١) ، مطبعة رويال ، الاسكندرية ١٩٥٢ م .
- ۲۰۱ اللغة والنحو بين القديم والحديث : عباس حسن · ط (۱) ، دار المعارف بعصر ، القاهرة ١٩٦٦م ·
- ٢٠٢ لمع الادلة في اصول النحو: ابو البركات الانبارى ـ ٧٧٥هـ · تحقيق: سعيد الافغاني · ط (١) ، مطبعة الجامعة السورية ، دمشق ١٣٧٧هـ = ١٩٥٧م ·
- ٢٠٣ ليس في كلام العرب: ابن خالويه ٣٧٠ . شرح: احمد بن الامين الشنقيطي . ط (١) ، المطبعة المحمودية التجارية ، القساهرة (بدون تاريخ) .
- ٢٠٤ ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد : ابو العباس المبرد ــ ٢٠٤ ما اتفق ف تحقيق : عبدالعزيز الميمني ط (١) ، المطبعة السلفية ، القاهرة ١٣٥٠هـ •
- ٠٠٥ المباحث اللغوية في العراق : الدكتور مصطفى جواد ٠ ط (١) ، تولى طبعه : معهد الدراسات العربية العالية ـ جامعة الدول العربية ، القاهرة ١٩٥٥م ٠
- ٢٠٦ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين بن الاثير (ابو الفقع نصر الله بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الثميباني ١٣٧هـ) تحقيق: محمد محيي الد ينعبدالحميد طه (١) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة ١٣٥٨ هـ = ١٩٣٩م •
- ۲۰۷ مجاز القرآن: ابو عبیدة (معمر بن المثنی التیمی ۲۱۰هـ) ، الجرز، الاول ، تحقیق: الدکتور محمد فؤاد سزکین ، ط (۱) ، مطبعة محمد سامی امین الخانجی ، القاهرة ۱۳۷۶ هـ= ۱۹۵۰م .

- ۱۳۰۸ مجالس ثعلب : ابو العباس ثعلب ـ ۲۹۱ هـ ۰ تحقیق : عبدالسلام محمد هارون ۰ ط (۲) ، دار المعارف بمصر ، القـاهرة ۱۳۷۵ه = ۲۰۸۸ م ۰ ۱۹۵۲ م ۰
- ٢٠٩ مجالس العلماء : ابو القاسم الزجاجي ٣٣٧ه · تحقيق : عبدالسلام محمد هارون · طبع ط (١) في الكويت دسلسلة التراث العربي ٩، سنة ١٩٦٢م ·
  - ٠١٠\_ مجلة كلية الآداب \_ جامعة القاهرة . الجزء الاول / سنة ١٩٣٤م .
- ٢١١\_ مجلة كلية الآداب \_ جامعة القاهرة · المجلد السابع / يولية (تموز) منة · ٢١١ مجلة كلية التعريف في اللغة العربية، بحث للاستاذ فؤاد حسنين ·
- ۲۱۲ مجمع الامثال: الميداني (ابو الفضل احمد بن محمد بن احمد النيسابورى ــ ۲۱۲هـ) مطبعة عبدالرحمن محمد ، القاهرة ۱۳۵۲هـ •
- ٣١٣ مجمع البيان في تفسير القرآن : الطبرسي (ابو على الفضل بن الحسن \_ ٢١٣ مجمع البيان في تفسير : دار الفكر ، ودار الكتاب اللبناني ، بيروت مروت ١٩٥٥ م ٠ ١٩٥٥ م ٠

#### ٢١٤ مجموعة الشافية:

الشافية : ابن الحاجب (ابو عمرو عثمان بن ابي بكر – ٦٤٦هـ) والشروح عليها :

شرح الشافية : الجاربردى (احمد بن الحسن - ٧٤٦هـ) .

شرح الشافية : سيد عبدالله ، الشهير به (نقرة كار) - ٧٧٦ . حاشية على شرح الجاربردى على الشافية : ابن جماعة (عز الدين محمد بن احمد - ٨١٩هـ) .

الدرر الكافية في حل شرح الشافية : الحسين الرومي · مناهج الكافية : الشيخ زكريا بن محمد الانصارى المصرى – ٩٢٦هـ طبعت المجموعة في دار الطباعة العامرة ، باستانبول سنة ١٣١٠هـ ·

#### ٥١٠\_ محاضر جلسات مجمع اللغة العربية في القاهرة :

- ۱ ـ دور الانعقاد الاول (۱۹۳٤/۱/۳۰ ـ ۱۹۳٤/۱/۳۸) القاهرة ، المطبعة الاميرية (بولاق) ۱۹۳٦م ·
  - ٢ \_ دور الانعقاد الرابع ، القاهرة ـ دار الطباعة المصرية ١٩٣٩م ٠

- ٢١٦ محاضرات في اللغة (القسم الاول) : دكتور عبدالرحمن ايوب ٠ ط (١) ،
   مطبعة المعارف ، بغداد ١٩٦٦م ٠
- ۱۱۷ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها: ابن جني (ابو الفتح عثمان بن جني ٣٩٢هـ) الجزء الاول: تحقيق: على النجدى ناصف والدكتور عبدالحليم النجار والدكتور عبدالفتاح اسماعيل شلبي، القاهرة ١٣٨٦ه و والجزء الثانى: تحقيق: على النجيدى ناصف والدكتور عبدالفتاح اسماعيل شلبى ، القاهرة ١٣٨٩ه ،
- ۱۱۸ مختارات ابن الشجری : ابو السعادات هبة الله بن الشجری 87 هـ 87 ط (۱) ، مطبعة الاعتماد ، القاهرة 87 هـ 87
- ٢١٩ مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي : سيد أمير علي ٠ نقيله الى العربية : رياض رأفت ٠ ط (١) ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٣٨م ٠
- ۲۲۰ مختصر في شواذ القرآن : ابن خالویه ـ ۳۷۰هـ · نشر : برکشتراسر .
   ط (۱) ، المطبعة الرحمانية ، القاهرة ۱۹۳۶م ·
- ۱۲۲ مختصر كتاب البلدان : ابن الفقيه الهمذاني (ابو عبدالله احمد بن محمد اين اسحاق) · ط (۱) ، مطبعة بريل ، ليدن ١٣٠٢هـ ·
- ٢٢٢ المدارس النحوية : الدكتور شوقي ضيف · ط (١) دار المعارف بمصر ، القامرة ١٩٦٨م ·
- ٢٢٢ مدرسة الكوفة النحوية : الاستاذ كمال ابراهيم · محاضرات القيت على طلبة الدراسات العليا (الماجستير) في كلية الآداب جامعة بغداد سنة ١٩٦٨/٦٧
- ۲۲٤ مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو : الدكتور مهدى المخزومي٠
   ط (١) ، مطبعة دار المعرفة ، بغداد ١٣٨٤هـ = ١٩٥٥م ٠
- ۲۲۰ المذكر والمؤنث: ابو زكريا الفراه ـ ۲۰۷ه. تصحيح وتعليق: مصطفى
   ۱حمد الزرقا ط (۱) ، المطبعة العلمية ، حلب ١٣٤٥ه. •
- ۲۲٦ مراتب النحويين : ابو الطيب اللغوى (عبدالواحد بن عملي الحلبي ۱۳۵هـ) . تحقيق وتعليق : محمد ابو الفضل ابراهيم · ط (۱) ، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ، القاهرة ۱۳۷٥ هـ = ۱۹۵۰م ·

- -777 مروج الذهب ومعادن الجوهر : المسعودى (أبو الحسن على بن الحسين -777) تحقیق : محمد محیي الدین عبدالحمید ط (۱) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة -7770 -7770 مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -7770 -777
- ٣٢٨ المزمر في علوم اللغة وانواعها : جلال الدين السيوطى ٩١١ه ، مطبعة محمد على صبيح وأولاده بمصر ، القاهرة (بدون تاريخ) .
- ۲۲۹ مسائل خلافیة فی النحو: ابو البقاء العکبری ۲۱۹ه تحقیق: محمد خیر الحلوانی ط (۱) منشورات مکتبة الشهباء ، حلب (بدون تاریخ) •
- ۱۳۰ المعارف : ابن قتیبة الدینوری ــ ۲۷۱ه · تحقیق : ثروت عکاشة · ط (۱) مطبعة دار الکتب ، القاهرة ۱۳۷۹هـ = ۱۹۹۰م ·
- ۲۳۱ معاني القرآن : ابو زكريا الفراه ـ ۲۰۷ه · تحقيق : احمه يومسف نجاتي ومحمد علي النجار ط (۱) ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٣٧٤هـ = ١٩٥٥م ·
- ۱۳۲ معجم الادباء (ارشاد الاريب الى معرفة الاديب) ياقوت الحمــوي (ابو عبدالله ياقوت بن عبدالله ٦٢٦هـ) مطبعة دار المأمون (سلسلة الموسوعات العربية) ٠ القاهرة ١٣٥٧هـ ١٩٣٨م ٠
- ۲۳۳\_ معجم البلدان : ياقوت الحموى \_ ٦٦٦هـ · دار صادر ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بعروت ١٣٧٤هـ = ١٩٥٥م ·
- ۱۳۵هـ معجم الشعراه : المرزباني (ابو عبدالله محمد بن عمران 878هـ) ٠ تحقیق : عبدالستار احمد فراج ٠ ط (١) ، دار احیاء الکتب العربیة 878م . عیسی البابی الحلبی ، القامرة 878م .
- و٣٣٥ معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار: شمس الدين الذهبي (أبو عبدالله محمد بن احمد ٧٤٨هـ) · تحقيق: محمد سيد جاد الحق · ط (١) ، مطبعة دار الكتب الحديثة ، القاهرة ١٩٦٩م ·
- ٣٣٦\_ مغنى اللبيب من كتب الاعاريب: ابن هشام الانصارى (٧٦١هه) ، مطبعة حجازى القاهرة ١٣٧٢ه ، مع (حاشية الشيخ محمد الامير على المغنى) في الهامش ،

- ۲۳۷ مفتاح السنة ، أو : تاريخ فنون الحديث : محمد عبدالعزيز الخولي . ط (۲) ، مطبعة مصطفي محمد ، القاهرة ۱۳٤٧ه = ۱۹۲۸م · ونشرته المكتبة التجارية الكبرى، ·
- ٢٣٩ المفردات في غريب القرآن : الراغب الاصبهاني (ابو القاسم العسين بن محمد \_ ١٣٢٤هـ · محمد \_ ١٣٢٤هـ ·
- ٢٤٠ المفصل في علم العربية : الزمخشري ـ ٥٣٨هـ وبذيله : و المفصل في شرح ابيات المفضل و لمحمد بدر الدين النعساني الحلبي ط (١) ، مطبعة التقدم بمصر ، غرة سنة ١٣٢٣هـ •
- ۲٤١ المفضليات : (مختارات المفضل الضبي) · تصحيح : ابو بكر بن عمر داغستاني المدنى · مطبعة التقدم ، مصر ١٣٢٤هـ = ١٩٠٦م ·
- ۲٤٢ المقابسات : ابو حيان التوحيدى · تحقيق : حسن السندوبي · ط (١) ، نشرته : المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ١٩٢٧هـ = ١٩٢٩م ·
- ۲٤٣ المقاصة النحوية دشرح الشواهة الكبرى: العيني (بدر الدين محمود ابن احمد ٨٥٥هـ) انظر : خزانة الادب ولب لباب لسان العرب للبغدادى ٠
- ٢٤٤ مقالة كلاوماء جاء منها في كتاب الله سبحانه : احمد بن فارس ـ ٣٩٥ه ٠
   تصحيح وتعليق : عبدالعزيز الميمني ٠ ط (١) ، المطبعة السلفية بمصر
   ١٣٤٤هـ ٠
- ٢٤٥ المقتضب: ابو العباس المبرد ـ ٢٨٥ · تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة · ط (١) · نشرته: لجنة احياء التراث الاسلامي ، القاهرة ١٣٨٥ مـ ١٣٨٠
- ۲٤٦\_ مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون (ابو زید عبدالرحمن بن محمد ــ ۸۰۸هـ) · مطبعة مصطفى محمد، القاهرة (بدون تاریخ) ·
- ٣٤٧ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث : الحافظ ابو عمرو الشهرذورى 7٤٧هـ ٠ ط (١) المطبعة القيمة ، بعبى ١٣٥٧هـ ٠

- ٢٤٨ مقدمة في النحو : خلف الاحمر (خلف بن حيان ــ ١٨٠ هـ) · تحقيق : عز الدين التنوخي · ط (١) ، مطبعة الترقي ، دمشق ١٣٨١هـ = ١٩٦١م ·
- ٢٤٩ مقدمة كتاب الانصاف : كوتولد فايل · ترجمة : الدكتور عبدالحليم النجار · طبع على الآلة الكاتبة ووزع على طلبة الدراسات العليا (الماجستير) في كلية الآداب ـ جامعة بغداد سنة ٢٩/٠/٦٩ ·
- ٢٥٠ مقدمة لدرس لغة العرب : الشبيخ عبدالله العلايلي · ط (١) ، المطبعة العصرية ، القاهرة (بدون تاريخ) ·
- ٢٥١ مقدمتان في علوم القرآن دمقدمة كتاب المباني ومقدمة ابن عطية، وقف على تصحيحهما وطبعهما : آرثر جفرى و ط (١) ، نشر مكتبة الخانجي ، القاهرة ١٩٥٤م و
- ٢٥٢\_ المقصور والمهدود : ابو العباس احمد بن ولاد \_ ٣٣٢ه · تصحيح : محمد بدر الدين الحلبي · ط (١) مطبعة السعادة ، القاصرة ١٣٢٦ه = ١٩٠٨م ·
- ۲۵۳ من اسرار اللغة : الدكتور ابراهيم أنيس · ط (۱) · نشر : مكتبة الانكلو المصرية ، القاهرة ۱۳۷۰هـ = ۱۹۰۰م ·
- ٢٥٤\_ من تاريخ النحو : صعيد الافغاني ، طبع في : دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت (بدون تاريخ) .
- وه ٢ من حديث الشعر والنثر : الدكتور طه حسين · ط (٢) دار المعارف ١٩٥٧م ·
- ٢٥٦\_ المنصف : شرح تصريف ابي عثمان المازني ٢٤٩هـ ابو اللمتح عثمان المازني ٢٤٩هـ ابو اللمتح عثمان ابن جني ٣٩٦٦ · ط (١) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة ١٣٧٣هـ = ١٩٥٤م ·
- ٠ منطق ارسطو والنحو العربي · بحث للدكتور ابراهيم بيومي مدكور · مجلة الازهر · المجلد ٢٣ الجزء ١٠/في ٢٣/يونيه (حزيران) ١٩٥٢م ·

- ۲۰۸ المنقوص والممدود : ابو ذكريا الفراء ۲۰۷ه · تحقيق : عبدالعزيز الميمني الراجكوتي · ط (۱) ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ١٩٦٧م ·
- ٢٥٩ منهج السالك في الكلام على الفية ابن مالك : ابو حيان الاندلسي الغرناطي ـ ٧٤٥ هـ تحقيق : سندني جليزر ، نيوهافن ١٩٤٧م •
- -77 الموازنة بين الطائيين : الآمدى (ابو القاسم الحسن بن بشر -77هـ) · تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد · ط -77 ، مطبعة السعادة ، القاهرة -77 محمد محيي الدين عبدالحميد · ط -77 ، مطبعة السعادة ، القاهرة -777 محمد محيي الدين عبدالحميد · ط -77
- ١٦٦٠ المواهب الفتحية في علوم اللغة العربية : حمزة فتح الله ١٣٣٦هـ ٠
   ط (١) ، المطبعة الاميرية ، بولاق ١٣١٢هـ ٠
- ۲۹۲ المؤتلف والمختلف: الحسن بن بشر الآمدى ـ ۳۷۰ ، تحقيد ق : عبدالستار احمد فراج · ط (۱) ، دار احیاء الکتب العربیة ، عیسی البابی الحلبی وشرکاه ، القاهرة ۱۳۸۱ه = ۱۹۹۱م .
- 777 الموشح في ماخذ العلماء على الشعراء : المرزباني (ابو عبيدالله محمد بن عمران ـ ٣٨٤هـ) نشرته : جمعية نشر الكتب بالقاهرة ، طبع المطبعة السلفية ، القاهرة ١٣٤٣هـ •
- ٢٦٤ الموطأ : مالك بن انس الاصبحي ١٧٩ه · ط (١) ، مطبعة مصطفى البابى الحلبى ، القاهرة ١٣٣٩ه ·
- ١٦٥ الموفي في النحو الكوفي : صدر الدين الكنغراوى الاستانبولي ١٣٤٩ هـ٠
   شرحه وعلق عليه : محمد بهجة البيطار ، ط (١) ، من مطبوعات المجمع العلمي العربي بدعشق (بدون تاريخ) .
- ۲٦٦ موقد الاذمان وموقظ الوسنان : ابن هشام الانصاری ٧٦١ه ، انظر :
   شرح شذور الذهب ،
- ٢٦٨ النحو العربي ، نقد وبناه : الدكتور ابراهيم السامرائي ٠ ط (١) ، مطبعة دار الصادق ، بيروت ١٩٦٨م ٠

- ۲٦٩ نزمة الالباء في طبقات الادباء: ابو البركات الانبارى \_ ٧٧٥ه · تحقيق:
   الدكتور ابراهيمالسامرائي ط (١) ، مطبعة المعارف \_ بغداد ، ١٩٥٩م ·
- ، (٤) مطبعة وادى الملوك ، القاهرة ١٣٧٤هـ = ١٩٥٤م . مطبعة وادى الملوك ، القاهرة ١٣٧٤هـ = ١٩٥٤م .
- ٢٧١ النشر في القراءات العشر: ابو الخير بن الجزري ٨٣٣ · تصحيح ومراجعة: على محمد الضباع · نشر: المكتبة التجارية في مصر (بدون تاريخ) ·
- ۲۷۲ نظرات في اللغة والنحو : طه الراوى · منشورات المكتبة الاحلية \_ بيروت ١٩٦٢م · بيروت ١٩٦٢م ·
- ۲۷۲ نقائض جریر والفرزدق: ابو عبیدة معمر بن المثنی ۲۱۰ · تصحیح: محمد اسماعیل الصاوی ن ط (۱) ، مطبعة الصاوی ، القاهرة ۱۳۵۳هـ = ۱۹۳۰م ·
- ٢٧٤ نقض كتاب في الشعر الجاهلي : محمد الخضر حسين ٠ ط (١) ، المطبعة السلفية ، القاهرة ١٣٤٥هـ ٠
- ٢٧٥ نقول من شرح السيرافي على كتاب سيبويه · أبو سعيد السيرافي ٣٦٨هـ ·
   على هامش كتاب سيبويه المطبوع بمطبعة بولاق الاميرية سنة ١٣١٦هـ ·
- ٢٧٦\_ نقول من كتاب دشرح الشواهد الكبرى، لمحمود بن احمد العيني ومي كل ما تعرض لشرحه من شواهد الاشموني طبعت بهامش حاشية الصبان و منا الثبت وقد اشير اليها في موامش الرسالة بد دشرح الشواهد الصغرى للعيني، تمييزا لها عن دشرح الشواهد الكبرى، التى ذكرت باسم دالمقاصد النحوية،
- ۲۷۷\_ النهاية في غريب الحديث والاثر : ابن الاثير الجزرى ، (ابو السعادات المبارك مجد الدين بن محمد ٦٠٦هـ) ط (١) ، المطبعة الخيرية بمصر ، القاهرة ١٣٢٣هـ •

- ٢٧٨ النهر الماد من البحر : ابو حيان الاندلسي الغرناطي ٧٤٥م ٠ طبع على هامش والبحر المحيط، للمؤلف نفسه ٠ ط (١) ، مطبعة السعادة ، القاهرة ١٣٢٨ه٠٠
- ۱۷۹ النوادر : ابو علي القالي البغدادی 807 ه  $\cdot$  ط (۱) ، مطبعة دار الکتب المصریة ، القاهرة ۱۳٤٤ه 1977م  $\cdot$
- ۱۸۰ النوادر: ابو مسحل الاعرابي (عبدالوهاب بن حريش «وقيل: ابن احمد » ) تحقيق: الدكتور عزة حسن ط (١) ، مطبعة المجمع العلمي العربي بدمشق ، ١٣٨٠هـ = ١٩٦١م •
- ۱۸۱ النوادر في اللغة : ابو زيد الانصاری (سعيد بن أوس بن ثابت ـ ٢١٥هـ) ومعه دكتاب مسائية، للمؤلف نفسه · تصحيح وتعسليق : سسميد الشرتوني · ط (١) المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٨٩٤م ·
- ۲۸۲ نور القبس المختصر من المقتبس في اخبار النحاة والادباء والشعراء والعلماء:
   تأليف محمد بن عمران المرزباني (١٤٤هـ) اختصار : ابي المحاسن يوسف ابن أحمد الحافظ اليغمورى (١٩٦٤هـ) تحقيق : رودلف زلهايم ط
   (١) ، المطبعة الكاثوليكية ، بعروت ١٣٨٤هـ = ١٩٦٤م •
- ١٨٣ هذا النحو · بحث للاستاذ امني الخولي · مجلة كلية الآداب جامعت القاهرة · المجلد السابع / يولية (تموز) ١٩٤٤ ·
- ٢٨٤ همم الهوامع ، شرح جمع الجوامع : جلال الدين السيوطي ٩١١ هـ تصحيح : محمد بدر الدين النعساني ط (١) ، مطبعة السمادة ، القاهرة ١٣٢٧هـ •
- ه ٢٨٠ الواضح في مشكلات شعر المتنبي : الاصفهاني (أبو القاسم عبدالله بن عبدالرحمن) تحقيق : محمد الطاهر بن عاشود ط (١) ، طبسع الداد التونسية للنشر ، تونس ١٩٦٨م •
- ٢٨٦ كتاب الورقة : ابو عبدالله محمد بن داود الجراح · تحقيق : الدكتور عبدالوهاب عزام وعبدالستار احمد فراج · ط (١) ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ١٩٥٣م ·

۱۸۷ الوساطة بين المتنبي وخصومه: القاضي الجرجاني (ابو الحسن علي بن عبدالعزيز ـ ۳۹۲ ) · تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم وعلى محمد البجارى · ط (۲) ، طبع في دار احيا الكتب العربية ، عيس البابي الحلبي وشركاه ، القاهرة ۱۳۷۰ه = ۱۹۵۱م ·

۱۹۸۸ وفیات الاعیان وانباء الزمان : ابن خلکان (ابو العباس شهس الدین احمد ابن محمد ۱۸۸ محمد محییالدین عبدالحمید ط (۱) ، مطبعة السعادة بمصر ۱۳۲۷ه = ۱۹٤۸م .



### فهرس الموضوعات

| رقم الصفحة |                      |                 |              |              | الموضوع           |  |
|------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|--|
| ٣          | • •                  | • •             | • •          | • •          | الاهسداء          |  |
| ٤          | • •                  | • •             | • •          | • •          | ذكرى وعرفان       |  |
| ٥          | • •                  | • •             | • •          | • •          | تقسديم            |  |
| ١٠_ ٦      | • •                  | • •             | • •          | • •          | المقيدمة          |  |
| 17- 17     | • •                  | • •             | • •          | • •          | تمهيسه            |  |
| 18 77      | الفصل الاول ۲۷ ــ۱٤٠ |                 |              |              |                   |  |
|            | الشـــواهد النحــوية |                 |              |              |                   |  |
| 79         | • •                  | • •             | • •          | • •          | نوعية الشواهد     |  |
| **         | • •                  | ر اکثر ؟        | : على الشيعر | في الاستشهاد | لم اعتمد النحويون |  |
| ۲٦         | • •                  | • •             | مرية:        | الشواحد الش  | تأثير الرواية على |  |
| 77         | • •                  | قائليه <b>ا</b> | لشىواھە الى  | ف في نسبة ١  | ١ _ الاختلاد      |  |
| ۲3         | • •                  | • •             | • •          | مد المجهولة  | ۲ ــ الشواه       |  |
| ٤٨         | • •                  | • •             | الشواهد      | ف في رواية   | ٣ _ الاختلاة      |  |
| 77         | • •                  | • •             | • •          | بد المصنوعة  | ٤ _ الشواه        |  |
| VV         | • •                  | • •             | • •          | • •          | شواحد البصريين    |  |
| VV         | • •                  | • •             | • •          | لاوائل       | شواعد البصريين ا  |  |
| ٨٤         | • •                  | • •             | • •          | بصرية        | شواهد المدرسة ال  |  |
| ••         | • •                  | • •             | • •          | سيبويه       | شواهد كتـــاب س   |  |
| 17         | • •                  | • •             | •• ই         | مسون المجهوا | شواهد سيبويه الخ  |  |
| 1.7        | • •                  | • •             | • •          | • •          | بيت اللاحقي       |  |
| ۱.۸        | • •                  | • •             | • •          | • •          | شواهد الكوفيين    |  |
| 171        | • •                  | • •             | • •          | ٠٠ ــ        | النحويون والشواه  |  |

| رقم الصفحة             |     | الموضوع                                           |  |  |
|------------------------|-----|---------------------------------------------------|--|--|
| 171                    | • • | نسبة الشواهد الى قائليها ١٠٠ ٠٠                   |  |  |
| 170                    | • • | رأي العلماء في الشاهد المجهول قائله               |  |  |
| 179                    | • • | موقف النحويين من الشاهد المصنوع                   |  |  |
| 141                    | • • | بعض الماخذ على النحويين في شواهدهم : ٠٠           |  |  |
| 171                    | • • | ١ ــ الاعتماد على الشعر وحده في الاستشهاد خطأ     |  |  |
| ١٣٦                    | • • | ٢ _ اخضاع النثر للقواعد القائمة على الشمر         |  |  |
| 147                    | • • | ٣ ــ تقويم الشواهد النحــوية                      |  |  |
| 194_181                |     | اللصــل الثاني                                    |  |  |
| الاستشــهاد في النحــو |     |                                                   |  |  |
| 731                    | • • | عدم وجود منهج موحد في الاستشبهاد                  |  |  |
| 122                    | • • | تأثر البصريين بعلوم : اصول الفقه والسكلام والمنطق |  |  |
| 188                    | • • | القياس في النحو ٢٠ ٠٠ ٠٠                          |  |  |
| 108                    | • • | منهج البصريين العام في الاستشهاد بالشواهد .٠٠     |  |  |
| \ <b>0</b> \           | • • | تاویل الشواهد ۰۰ ۰۰ ۰۰                            |  |  |
| 175                    | • • | حمل الشنواهد على الضرورة ٢٠٠٠٠٠                   |  |  |
| 177                    | • • | حمل الشواهد على الشذوذ ٠٠٠٠٠٠                     |  |  |
| 179                    | • • | البصريون بين السماع والقياس ٢٠٠                   |  |  |
| 178                    | • • | حقيقة الشواهد الشاذة                              |  |  |
| <b>\VV</b>             | • • | منهج الكوفيين العام في الاستشهاد بالشواهد .٠٠     |  |  |
| ١٨٦                    | • • | الكوفيون بين السماع والقياس ٢٠ ٠٠                 |  |  |
| 197                    | ••  | بعض الماخذ على النحاة جميعا في استشهادهم بالشواهد |  |  |

| رقم الصفحة       |     |                 | الموضوع                                 |
|------------------|-----|-----------------|-----------------------------------------|
| 198_199          |     | الث             | الغصل الثا                              |
|                  |     | الكريم وقراءاته | الاستشهاد بالقرآن ا                     |
| ۲                |     | • •             | القرآن الكريم والشنواهد .٠٠             |
| 7.7              |     |                 | استشهاد البصريين بالقرآن الكريم ٠٠      |
| 711              | • • | • •             | استشهاد الكوفيين بالقرآن الكريم .٠٠     |
| 770              |     | • •             | الاستشهاد بالقراءات القرآنية ٠٠         |
| 770              |     | ائل العربية     | سبب نشوء القراءات وعلاقته بلهجات القبا  |
| 777              | • • | • •             | القراءات ونحاة البصرة الاولون           |
| 777              | • • | • •             | استشهاد البصريين بالقراءات              |
| 727              | • • | پالوهسم         | رمي النحاة رواة القراءات بقلة الضبط أو  |
| 727              | • • | • •             | تخطيء القراء السبعة ٠٠ ٠٠               |
| ۲٦٠              | • • | • •             | تخطيء القراء خطأ عظيــم                 |
| 779              | • • | • •             | استشهاد الكوفيين بالقراءات              |
| 77V <u>_</u> 790 |     | رابع            | الغصىل الر                              |
|                  |     | ديث الشريف      | الاستشــهاد بالحد                       |
| 797              | • • | باهد تحوي       | الحديث من وجهة النظر اللغوية وقيمته كشا |
| <b>۲۹</b> 9      | • • | • •             | النحويون الاولون والاستشهاد بالحديث     |
| 711              | • • | • •             | ١ _ رواية الحديث بالمعنى ٠٠             |
| 417              | • • | لب رواته أعاجم  | ٢ _ وقوع اللحن في الحديث لان اغل        |
| 777              | • • | • •             | رد علی ابی حیان ۰۰ ۰۰                   |
| ۸۳۲              | • • | • •             | خلاصة الرسالة ونتائج البحث              |
| 727              | • • | ••              | المراجم والمصادر ٠٠ ٠٠                  |
| <b>TVA</b>       | • • | ••              | فهرس الموضوعات ٠٠٠٠٠٠٠                  |

## جدول الغطأ والصواب

|   | الصواب          | الخطأ           | السطر         | الصفحة |
|---|-----------------|-----------------|---------------|--------|
|   | من تقص          | <br>من نقص      | 11            | ٤      |
|   | أقامه           | اقامة           | ١.            | 11     |
|   | توجيهه          | توجيهة          | 11            | 18     |
|   | التسهيلات       | التسيلات        | ۱۸            | 18     |
|   | جدل             | جدول            | ٧ من الحاشية  | **     |
|   | المقود          | المقصود         | £             | ۲.     |
| , | مشهورا          | مشبهرا          | •             | ۲۱     |
|   | وايجاز          | وايجار          | 2             | 71     |
|   | 416             | فلبه            | •             | **     |
|   | فنسبه           | فنسبة           | ٧.            | 73     |
|   | الشنتمري        | الشمنتري        | ٢ من الخاشية  | 29     |
|   | من عينيك        | عن عينيك        | ١.            | 95     |
|   | كثيرا           | كيثا            | 1.4           | ٥٦     |
|   | قول             | قل              | •             | 69     |
|   | اتمضون          | اغضيون          | ٢ من الحاشية  | 71     |
|   | ورقق            | ورفق            | ٤ من:الحاشية  | 75     |
|   | يحذف الهامش     | مامشی (۹۳)      | ١٠ من الحاشية | ٧٥     |
|   | استخرجها        | استخراجها       | 17            | Α£     |
|   | يزني            | يزثى            | ١٣            | ٨٥     |
|   | منها            | منها            | •             | ٨٦     |
|   | يتثبت           | يثبت            | *             | ١      |
|   | ذمابه           | ذمابة           | ١.            | 1.4    |
|   | (٤) الفهرست ١٠٤ | (٤) الفهرست ١٤٠ | ٨ من الحاشية  | 1.4    |
|   | ۸۲۸             | ۸۷۸             | ١ من الحاشية  | 1.9    |
|   |                 |                 |               |        |

| الصواب    | الخطأ    | السطر         | الصفحة |
|-----------|----------|---------------|--------|
| ٤٩_٤٨/١   | ٨٤_٩     | ١٠ من الحاشية | 147    |
| ٦٥٠/٢٥    | ۲۰/۲و    | ٢ من الحاشية  | 731    |
| تستسلم    | تستلم    | ١٨            | 101    |
| من        | مو       | ٦             | 175    |
| لغرضين    | الغرضين  | *             | 170    |
| شرح       | مشرح     | ١٠ من الحاشية | 7.9    |
| ۲۸/۱      | 44/1     | ٦ من الحاشية  | ۲۲۰    |
| عتيا      | عنيا     | 1             | 777    |
| او بالوهم | او الوحم | ١٣            | 737    |
| او بالوحم | او الوحم | ١٦            | 737    |
| ليرمى     | ليرمي    | ٥             | 774    |
| فتخطئة    | فتخطئه   | *             | 777    |
| الدماميني | الدمايني | ٣             | 777    |
| ووقائعهم  | ووقائقهم | ٤ من الحاشية  | 777    |
| بئی       | بني      | ٨             | ***    |
| التنزيل   | التزيل   | ٦             | ۲۸٦    |
| الاكثرون  | لاكثرون  | <b>£</b>      | 797    |
| اللغة     | اللغات   | ٦ من الحاشية  | 797    |
| بن        | ابن      | V             | ٣٠١    |
| الاغلب    | الاعلب   | ١٦            | 717    |
| يرويه     | يزويه    | ٢٠ من الحاشية | 44.    |
| من        | مو       | 10            | 444    |
| كنانة     | むば       | ٤             | 444    |
| مطبعة     | مبعة     | •             | 707    |
| زمانه     | زمانة    | 11            | ٣٥٦    |
|           |          |               | - •    |

Generally speaking, Arabic grammarians can be blamed on relying, to a large extent, on the poetical examples rather than the prose examples which are more practical and correct. The best example of that is Qur'an which is the most reliable source in examples and quotations. Had grammarians relied on Qur'an and considered it their indispensable source, the grammatical rules would have been weel-constructed, and less confused. The readings of Qur'an were related to Arabs dialects which were confirmed by Mohammad whose language, all grammarians admitted, was the most refined one. Apostelic traditions came next to Qur'an examples. source is Arabs speech which is exemplified and quoted through prose and poetry in accordance with limitation of time which has been approved of by Arabic language academy in Egypt, the quotations of Arabs living in towns and the desert. Grammarians used peetry as the reliable sources in quotations. On the other hand, the findings of the thesis revealed different facts from Arabic grammarians believed in.

#### cai exceptional uses:

Arabs, during the pre-Islamic, and mid-Islamic periods, did not need examples and quotations in language. They spoke the language properly. They could do so, because they learned their language habitually. When variations in Arabic language pronunciation began to be used, as a result of the contacts with the non-Arabs, the deadly keen people on Arabic language throught of setting up the linguistic restric-

tions and rules lest their language should be spoiled and fused in the other languages. Accordingly, Basra grammarians started surveying the language and collecting examples as to rely on in constructing the grammatical rules. Thus they adopted what Arabs said properly as a means of refining and reforming the language.

7

Basra grammarians were keen on purifying Arabic This characterised them of establishing Arabic language. grammar, and to be very strict on the right uses which relied on what Arabs said. These grammarians accepted language of these Arabic tribes: Qais, Tameem, As'ad, and some people of Kinana and some Ta'iyin. The language used They believed that by the non-Arabs was not accepted. Arabic language would be spoiled if it was not restricted to the Arabs lived in the middle of the desert. Therefore grammarians did not rely on the language used by these tribes: Lakham, Ghasan, Ayad, Taghlab, or Bakar, because these tribes were close to the non Arabs. Quraish was considered the tribe that used the most refined Arabic language because it did not mingle with foreigners.

| ELL)   | اللفات | ٦ من العاشية  | 797  |
|--------|--------|---------------|------|
| بن     | ابن    | V             | 4.1  |
| الاغلب | الاعلب | 17            | 414  |
| يرويه  | يزويه  | ٢٠ من الحاشية | 44.  |
| مڻ     | مو     | 10            | 447  |
| كنانة  | كتانة  | ٤             | 44.4 |
| مطبعة  | مبعة   | •             | 404  |
| زمانه  | زمانة  | 11            | 401  |

#### "EXAMPLES AND QUOTATIONS IN

#### ARABIC GRAMMAR"

The thesis treats "Arabic Grammar", and its title "examples and quotations in Arabic Grammar". It consists of four chapters, and preceded by preface and ended with a conclusion.

The preface deals with the foundations of "Basrah" and "Kufa" cities.

The first chapter treats the grammatical examples and their type. This gave rise to the differences of the stated examples.

As for chapter two, it shows the principles grammarians of Basrah and Kufa used in stating the examples. Chapter three illustrates the examples taken from Kur'an. The fourth chapter was confined to the quotations of the traditions.

The whole thesis aims at the examples and quotations of the grammarians, as they were the sources for forming the Arabic grammar rules; or permitting the use of the grammatical exceptional uses.

Arabs, during the pre-Islamic, and mid-Islamic periods, did not need examples and quotations in language. They spoke the language properly. They could do so, because they learned their language habitually. When variations in Arabic language pronunciation began to be used, as a result of the contacts with the non-Arabs, the deadly keen people on Arabic language throught of setting up the linguistic restric-

# EXAMPLES AND QUOTATIONS IN ARABIC GRAMMAR



Abdul Jabbar Alwan

First Edition

1976